

فَضِيَّلَةُ الشَّيْخِ الدَّكُوْرِ غَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

الحبشرة السكابيع

دارالصميعميد النشـــر والتوريــ



جَهُونِ مُؤْلِقًا إِنْ كُونِحَةِ فَيْفَةًا إِنْكُ فَضِيْلةَ الشَّيْخِ الدَّكُوْرَ عَبِيْلًا لِمِيْلِا فِيْزِلِكَ فِيْلِلْ لِكُورِيْنِ

#### ح دار الصميعي للنشر والتوزيع، ١٤٣٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العبدالكريم، عبدالسلام برجس ناصر

مجموع مؤلفات وتحقيقات الشيخ الدكتور عبدالسلام بن برجس العبدالكريم/ عبدالسلام برجس ناصر العبدالكريم - الرياض، ١٤٣٥هـ برجس ناصر العبدالكريم - الرياض، ١٤٣٥هـ

۷ مج

ص: ؛ سم: ۲۷×۲۲

ردمك: ٨- ٦٦ - ٨١٣٣ - ٦٠٣ - ٩٧٨ (مجموعة)

۲-۲۲-۸۱۳۳ ۸-۲۰۲۸ (ج)

۱- الإسلام- مجموعات ۲- العبدالكريم، عبدالسلام برجس ناصر - المؤلفات الكاملة أ. العنوان ديوى: ۸، ۲۱۰ ديوى: ۸، ۲۱۰

رقم الإيداع: ۲۲۷۸/ ۱۶۳۰ ردمك: ۸– ۳۱ – ۸۱۳۳– ۲۰۳– ۹۷۸ (مجموعة)

۲-۳۷-۳۱۸-۳۰۲-۸۷۴ (ج۷)

#### مِعْوظ ِ َ مِنْعِ الْجِقُونَ جُمِيْعِ الْجِقُونَ

#### الطبعة الأولى ١٤٣٥هـ- ٢٠١٤م

دار الصميعي للنشر والتوزيع، المركز الرئيسي السويدي، شارع السويدي العام -الرياض ص. ب: ٤٩٦٧/ الرمز البريدي: ١١٤١٢هاتف: ٤٢٥١٤٥٩،٤٢٦٢٩٤٥ فاكس: ٢٢٤٥٣٤١

فرَع القصيم: عنيزة، بجوار مؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية

هاتف: ٣٦٢٤٤٢٨، فاكس: ٣٦٢١٧٢٨ مدير التسويق: ١٦٩٠٥١ ٥٥٥٠

المملكة العربية السعودية

البريد الإلكتروني: daralsomaie@hotmail.com



# 

## في العَقيدةِ السَّلَفِيَّةِ

تَأليفُ الشَّيْخ العَالِم العَلِّمة حَدبْن نَاصِرِين عُثمان آلمعَسَّر (١١٦٠هـ ١٢٢٥هـ)



### بالمالخ الم

الحمد لله وحده ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

#### أما بعد:

فهذه رسالةٌ شرحت اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب «الأسماء والصفات» حررها الشيخ حمد بن ناصر بن معمر ؛ إجابة عن سؤال بعث إليه من «المدينة النبوية» يطلب فيه السائل: الإفصاح عن معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومعتقد تلاميذه من بعده ؛ في أسماء الله تعالى وصفاته.

وقد سلك الشيخ حمد بن معمر في تقرير هذا المعتقد؛ مسلك أهل العلم ، فبناه على أعظم مقول ، وأوضح حجة ومعقول :

بناه على كتاب الله تعالى .

وأقوال الرسول ﷺ.

وصحابته الأخيار .

ثم ما أجمع عليه السلف الصالح.

فجاء هذا المعتقد كالشمس ضياء ، وكالقمر جمالًا . يفخر به كل سلفي ، ويقوم به من اعوج عن المنهج المستقيم في هذا الباب -إن شاء الله تعالى- نسأل الله أن يعم بنفعه الجميع .



وقد جاءت هذه الرسالة الأولى من نوعها من بين الرسائل التي سبق إصدارها تحت هذه السلسلة المباركة «سلسلة رسائل وكتب علماء نجد الأعلام» إذ جميع الرسائل السابقة تتحدث عن تقرير توحيد الإلهية ، والرد على من حاد وانحرف فيه ؛ ببيان خطئه ، وكشف شبهته ، ودحض حجته .

ولقد نفع الله بهذه الرسائل نفعًا عظيمًا في السودان، ومصر، والجزائر، وأندونيسيا، وغيرها من البلاد، فلله الحمد والشكر أولًا وآخرًا.

أما هذه الرسالة فإنها عالجت جانبًا آخر من جوانب التوحيد، ألا وهو «أسماء الله وصفاته» وسيتبعها في هذا الباب رسائل أخرى – إن شاء الله تعالى .

وإن كان من شيء أحب إيصاله إلى قراء هذه السلسلة ؛ فإنها هو الوصية بهذا المنهج السليم ، الذي رسمه الشيخ محمد بن عبد الوهاب و مَنْ الله و سار عليه علماء الدعوة ، فإنه منهج سلفي خالص ، لم تدنسه البدعة ، ولم يلوثه التعصب ، ولم تمازجه أغراض دنيوية .

فهو في باب الأسماء والصفات كامل ، قد استمد كماله من الكتاب والسنة .

وهو في باب الإلهية كامل كذلك.

وهو في باب البيعة ، والسمع والطاعة لولاة الأمر -أبرارًا كانوا أو فجارًا- كامل ، استمد كهاله من الكتاب والسنة والنزاهة من

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



الأغراض والأطماع المادية ، والتجرد من العواطف الكاذبة التي لا توافق كتابًا و لا سنة .

وهو في باب الفقهيات يدعو إلى التحرر من قيود التعصب المقيت، والأخذ بالدليل الشرعي، وإن خالفه من خالفه من الكبار.

ويكفي فخرًا لهذا المنهج شهادة المنصفين من المسلمين والكافرين له بإحياء هذه الأمة بعد موتها ، وإعادة سيادتها بعد خفائها .

لقد أقام هذا المنهج دولة إسلامية في بضع سنوات ، لا لقوة عسكرية ، ولا لتحزبات سرية ؛ وإنها لصفاء المعتقد ، وصدق المقصد ، ووضوح المنهج .

لذا فإني أدعو شبابنا الصالح إلى الالتزام بهذا المنهج السلفي، المبني على الاتباع الكامل، القائم على تصحيح العقائد، وحث الناس على العمل بالشريعة الإسلامية.

وليحذروا كل الحذر من مغبة هذه الدعوات الوافدة ، التي تقوم على «الفقه السياسي» و «العاطفة» المكذوبة ، وما إلى ذلك من المخالفات للسلف في المعتقد والمنهج .

حمانا الله وإياكم من هذه التحزبات السرية ، والمناهج البدعية ، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط .

كتبه

د . عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ۲۵/ ۱۰/۲۰ هـ



#### نسخ الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف

لا ريب أن الكتاب من تأليف الشيخ حمد بن ناصر بن معمر .

#### يدل على ذلك:

أولًا: وجود ذلك على طُرة مخطوطتين من الكتاب، كما سيأتي.

ثانيًا: إثبات الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لهذه الرسالة في كتابه «الدرر السنية» الجزء الثالث، (ص٢٠٧-٢٦٢) جازمًا بنسبتها إلى الشيخ ابن معمر.

ثالثًا: إثبات الشيخ عبد العزيز بن مرشد حفظه الله تعالى أنها من تأليف الشيخ حمد بن معمر ، كما حدثني بذلك ، والشيخ عمدة في أخبار وتآليف أئمة الدعوة .

رابعًا: إثبات الشيخ سليهان الصنيع كَالله أنها للشيخ ابن معمر، وقد قال ابن بسام عنه: «كان آية في معرفة أسهاء الكتب، والمؤلفين، والمخطوطات، ومحالها، والمطبوعات، وأنواع طباعتها، وكل كتاب وما يختص به من العلم والبحث، وأصله الذي اختصر منه...» إلخ.

هذا وقد وُجد خطأ في نسبة هذه الرسالة ، منشؤه وجود نسخة خطية منها في خزانة الرباط برقم (٣٠٠) كما في «الأعلام» للزركلي

(٧/ ١٢٢) بعنوان: «إثبات الصفات» منسوبة إلى «محمد بن ناصر الحازمي» أحد علماء اليمن، متوفى سنة ١٢٨٣هـ.

وبناء على هذا الخطأ -كم اسيأتي بيانه- عزا كل من:

صديق حسن خان ، كما في «أبجد العلوم» (٣/ ٢٠٠)، والزركلي في «الأعلام» (٧/ ١٢٢)، وعنه رضا كحالة في «معجم المؤلفين» (٧٢ / ٢٢) هذه الرسالة إلى الحازمي .

وعن هذه النسخة طبعت هذه الرسالة في الهند بالحجر منسوبة إلى الحازمي .

#### وهذا خطأ لأمور:

الأول: ما سبق من توثيق نسبة هذه الرسالة للشيخ ابن معمر .

ثانيًا: أن المؤلف يقول: «شيخنا محمد بن عبد الوهاب» ولا يعرف للحازمي تتلمذ على الشيخ محمد، بل بين وفاتيهما سبعة وسبعون عامًا، والشيخ في نجد، والحازمي في اليمن.

ثالثًا: أن الشيخ سليهان الصنيع وقعت في يده نسخة من طبعة الهند، مكتوب عليها «تأليف الحازمي» فصحح ذلك بقلمه، ونسبها إلى ابن معمر، أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف في كتابه «دعاوى المناوئين» (ص١١٨).

رابعًا: أن نسخة الرباط، مشتملة على رسالتين، إحداهما هذه «إثبات الصفات»، والثانية «مشاجرة بين أهل مكة وأهل نجد» وكلاهما



منسوب إلى الحازمي هذا. وهذا خطأ، لأن هذه المشاجرة -بعد الاطلاع عليها - تبين أنها: «الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب» وهذه لابن معمر قطعًا، وقد سبق أن نشرتها في هذه السلسلة برقم (٢) فهذه قرينة تدل على أن الوهم حصل في كلا الرسالتين: «الصفات»، و «المشاجرة». والله أعلم.

#### أما النسخ التي اعتمدتها في تصحيح الكتاب فهي:

١- نسخة ضمن مجموع يحمل رقم (٤٧٢) في المكتبة السعودية ،
 وقد كتب على طرة المجموع : «رد ابن معمر لأهل المدينة» ثم ذكر
 بقية الرسائل المشتمل عليها المجموع .

وفي إحدى رسائل المجموع كتب تاريخ الفراغ من نسخها، وهو يوم الخميس، تاسع عشر، شعبان ١٢٥١هـ فدل على أن هذا المجموع كتب في هذه السنة.

وكتب على أول صفحة من رسالة ابن معمر بخط حديث، كتب سنة ١٣٣٨هـ: «النسخة في الصفات، تصنيف حمد بن ناصر ابن معمر كَاللهُ ، وقد أوقف هذا الكتاب -وهو هذا المجموع - محمد ابن صالح بن شلهوب، لوجه الله تعالى على طلبة العلم الشريف، وجعل النظر للشيخ محمد بن عبد اللطيف، وقفًا صحيحًا...».

وهذه النسخة كاملة ، و الإشارة إليها بحرف: (أ) ، وبينها وبين «الدرر» تشابه كبير ، فلعل طبعة «الدرر» عنها .

التحفة المدنية في العقيدة السلفية

٧- نسخة محفوظة في مكتبة الشيخ عبد العزيز بن مرشد، الفضل في استخراجها للشيخ الفاضل الوليد بن عبد الرحمن آل فريان على المنتخراجها للشيخ الفاضل الوليد بن عبد الإمام العالم العلامة والحبر كتب على طرتها: «هذا اعتقاد الشيخ الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الثواب، ثم اعتقاد شيخنا وقدوتنا حمد بن ناصر بن عثمان أسكنه الله الجنان ومن سلك مسلكهم، رحمه الله آمين . . . ».

وهذ النسخة ناقصة من الأخير ، تنتهي عند قوله في هذه الطبعة (ص): «علو الذات ، وعلو الصفات ، وعلو القهر والغلبة . وفي منعهم الإشارة» .

ولا يعرف ناسخها ، إلا أنه من تلامذة الشيخ حمد ، كما بين ذلك في العنوان .

وإليها الإشارة بـ (ب)، وهي كثيرة الأخطاء الإملائية.

٣- النسخة المطبوعة ضمن «الدرر السنية» (٣/ ٢٠٧-٢٦٢) وقد قابلنا
 هذه النسخ ، وأثبتنا بعض الفروق .

ثم بعد ذلك وقفت على نسختين:

إحداهما: في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، تحت رقم (٧٨٧) مكتوب على طرتها: «كتاب الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وليس عليها اسم المؤلف ، ولا الناسخ ، ولا تاريخ النسخ ، وفيها نقص من آخر الكتاب .



الثانية: تفضل بإرسالها إلى فضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي يَخْفِظُ اللّهِ وَهِي نسخة كاملة، نسخت عام ١٢٢٥هـ أي في العام الذي توفي فيه المؤلف، وهي بقلم أحد تلامذته، محمد بن حمد بن إبراهيم ابن سليهان، محفوظة في الموسوعة الفقهية بالكويت، تحت رقم (٧٢٨) وقد كتب على طرتها: «التحفة المدنية في العقيدة السلفية تأليف الشيخ شيخنا أحمد بن ناصر بن عثمان بن أحمد بن محمد المعمري، غفر الله له».

ففي هذه النسخة من الفوائد: إثبات نسبتها -يقينًا-للمؤلف.

هذا ولم يتسن لي مقابلة هذه النسخ ، وقد تصفحتها فلم أر زيادة فيها على سابقاتها .

أما عن عنوان الرسالة ، فالظاهر أن المؤلف لم يسمها ، ولذا اختلفت النسخ في عنوانها ، فكل ناسخ يضع عنوانًا يرى أنه مناسب لموضوع الرسالة .

ففي النسخة (أ): النسخة في الصفات.

وفي النسخة (ب): اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

وفي نسخة جامعة الإمام: الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب.

وفي نسخة الكويت: التحفة المدنية في العقيدة السلفية.





هذا وقد أكثر المؤلف من النقل عن كتابين ، هما :

«العلو» للعلي الغفار ، تأليف الذهبي.

و «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم.

فاستعنت بهما في مقابلة الكتاب، كما سترى في حواشيه.

وختامًا أتقدم بالشكر الجزيل لمجموعة من الإخوان تفضلوا بإعانتي في المقابلة ، والتصحيح ، وتبييض المسودة ، شكر الله سعيهم ، وأصلح عملهم ، والله الموفق .

#### \* \* \*



#### ترجمة المؤلف()

هو الإمام العالم العلامة ، الحبر البحر الفهامة ، المحقق المجتهد ، الحافظ المتفنن ، قامع المشبهين ، ورافع راية الموحدين ، الشيخ الجليل ، المدقق النبيل ، حمد بن ناصر بن عثمان بن حمد بن عبد الله بن محمد ابن حمد [بن عبد الله بن محمد . . . بن حمد](٢) حسن بن طوق بن سيف آل معمر العنقري السعدي التميمي النجدي الحنبلي .

وحسن بن طوق هذا هو الذي نزح من «ثرمداء» إلى «ملهم» ثم أتى إلى العيينة وكان فيها آل يزيد من بني حنيفة فاشتراها منهم عام ٥٨هـ، واستوطنها هو وأولاده، وما زالت تنمو شيئًا فشيئًا حتى بلغت الذروة –بين بلدان نجد– في التقدم العمراني وكثرة السكان والحركة التجارية والعلمية لا سيها في زمن الأمير –عبد الله بن محمد ابن معمر–كها قاله ابن بشر في عنوان المجد.

<sup>(</sup>١) مصادر الترجمة:

١ - «روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» للقاضي.

٢- «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (ج١٢) للشيخ ابن قاسم.

٣- «علماء نجد خلال ستة قرون» للبسام.

٤ - «عنوان المجد» لابن بشر.

٥- «جمهرة الأسر المتحضرة في نجد» لابن جاسر.

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفتين زيادة من «تاريخ ابن بشر» (س/١٠٩٦هـ)، و«جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» للشيخ حمد الجاسر (القسم الثاني - ٨٣٤).



وذكر الشيخ الفاضل عبد الله بن بسام خَنَظَائِلله في كتابه «علماء نجد» (١/ ٢٣٩) أن بين المترجم له ، وحسن بن طوق قرابة من عشرة أجداد لم يستطع العثور على أسمائهم . هكذا قال .

وقد تقدم في النسب ذكر سبعة بأسهائهم نقلًا عن ابن بشر وغيره.

ولد هذا العالم الجليل في مدينة العيينة سنة ١١٦٠هـ وكانت يومئذ أكبر مدن نجد، كما أنها بلد عشيرته آل معمر -حكام العيينة- فكان من بيت حكم وإمارة.

ومن المعلوم أن العيينة بعد قيام دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب تأثرت بدعوته، وصار فيها أناس من أنصار منهجه، فنشأ المترجم فيها وأخذ العلم عن علمائها الذين هم أتباع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب.

ولما شب رغب في التزود من العلم فرحل إلى الدرعية مقر دعوة شيخ الإسلام. ولازم فيها شيخ الإسلام ملازمة الظل، فانتفع بذلك أعظم الانتفاع، كما أخذ العلم عن غيره من علماء الدرعية كالشيخ سليمان بن عبد الوهاب، والشيخ حسين بن غنام.

وثابر على تحصيل العلم بجد واجتهاد، ووافق ذلك منه فهمًا جيدًا، وذكاء حادًا، وحفظًا قويًّا، فبرز في العلوم الشرعية عامة، وأدرك في العلوم العربية إدراكًا جيدًا، وبلغ مبلغًا كبيرًا حتى صار من أكابر علماء نجد، ومن أوسعهم اطلاعًا، وأطولهم باعًا، وأجوبته أكبر شاهد على ذلك.



قال ابن قاسم: «بلغ في العلوم العقلية والنقلية مبلغًا، له اليد الطولى في الأصول، والفروع، والحديث، واللغة العربية، وغيرها، قليل المثل في الديانة والعبادة، جمع أنواع المحاسن والمعالي، قرن بين خلتي العلم والحلم، والحسب والنسب، والعقل والفضل، والتدريس والتصنيف، والفتاوى والنصائح، أوحد العصر في أنواع الفضائل، مجالسه بالعلم معمورة، بالفقهاء مشحونة، وأوقاته بالخير مقرونة، وأخلاقه بالذكاء مشهورة». اه.

قال ابن بسام: «فلها بلغ هذا المبلغ الكبير من العلم، جلس للتدريس في مدينة الدرعية الزاهية بالعلهاء والآهلة بالطلاب، والمستمعين، فنفع الله تعالى بعلمه خلقًا كثيرًا، واستفاد منه جم غفير، فصار من طلابه النابهون<sup>(1)</sup> ابنه الشيخ عبد العزيز بن معمر صاحب كتاب «منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب»، والشيخ المحدث الفقيه العلامة سليهان بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ العلامة الإمام عبدالرحمن بن حسن، و الشيخ المحقق الجليل عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، والشيخ عبد العزيز بن حمد بن مشرف، والشيخ عثمان ابن عبد الجبار بن شبانة، والشيخ على بن حسن اليهاني، والشيخ جمعان ابن ناصر، وغيرهم من العلهاء. كها قصد بالأسئلة والفتاوى من أنحاء الجزيرة العربية فأجاب عنها الأجوبة المحررة السديدة التي تدل على العلم الواسع، والفقه النقي، والباع الطويل في جميع العلوم الشرعية العلم الواسع، والفقه النقي، والباع الطويل في جميع العلوم الشرعية

<sup>(</sup>١) اسم «صار» مؤخر، والجار والمجرور خبر مقدم.





فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عما كتبه من قبله من الفقهاء تنبئ عن حسن تصرف، وجمال تخريج على كلام العلماء الذين سبقوه، ففتاويه ورسائله لو جمعت لجاءت سفرًا كبيرًا مفيدًا، ولكنها طبعت مفرقة مع فتاوى ورسائل علماء نجد». اهه.

وقال محمد بن عثمان القاضي: «وكان ذا مكانة مرموقة، وله شهرة بلغت الآفاق، ولكلمته نفوذ، وكان واعظ زمانه، ولمواعظه وقع في القلوب، غزير الدمعة لا تفارق خده... وكان يعظ الناس أدبار الصلوات في الدرعية وفي الحجاز مدة إقامته فيه، ويأمر بالمعروف، وينهي عن المنكر، والولاة يشدون من أزره، ونفع الله به أكما لا يحصون، ومحا بدعًا كانت في الحجاز، فهدم الشريف قبابًا كانت على القبور بسبب إرشاداته القيمة، وله هيبة، ولكلامه وقع في القلوب». اه..

قال الشيخ ابن بسام كَنْظَالُكُ : «حدثني وجيه الحجاز الشيخ السلفي محمد بن حسين نصيف قال : حدثني رجل ثقة من آل عطية من أهل جدة عن أبيه ، قال : جمعنا في مسجد عكاشة حينها قدم حمد ابن ناصر بكتاب الصلح بين سعود وغالب فصعد المنبر وخطب خطبة بليغة تدور حول تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة ، ثم حذر من ترك الصلوات ، وأمر بأدائها في المساجد ، ونهى عن شرب الدخان ، وبيعه وتعاطيه ، كها أمر بهدم القباب التي على القبور ، وأمر بالحضور إلى المساجد لسهاع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب



فامتثل الناس هذا كله ، فصرت لا ترى الدخان لا استعمالًا ولا بيعًا ، وصارت المساجد تزدحم بالمصلين ، وهدمت القباب التي على القبور ، وصار الناس يحضرون لسماع الدرس» . اه.

وقد كان موضع الثقة من الأمراء ، فقد بعثه الإمام عبد العزيز عام ١٢١١هـ إلى الشريف غالب أمير مكة -وقد تقدم ذكر سبب هذه البعثة وما دار فيها .

ولولا مكانته العلمية ، وعقليته الراسخة ، ما اختاره الإمام عبد العزيز وأيده علماء الدرعية على أن يكون السفير الكبير في هذه المهمة العظيمة ، فصار يجادل العلماء بمذاهبهم ، ويرد عليهم كتبهم ، وأقوال أئمتهم .

وفي سنة ١٢٢٦هـ بعثه الإمام سعود رئيسًا لقضاة مكة المكرمة فمكث يقضي ، وسدد في أحكامه ، وظل في منصبه حتى توفاه الله في العشر الأوسط من ذي الحجة سنة ١٢٢٥هـ في مكة ، وصلى عليه المسلمون تحت الكعبة المشرفة ، ثم خرجوا به من الحرم إلى البياضية ، وخرج الإمام سعود ابن عبد العزيز من القصر وصلى عليه بعدد كثير ودفن في مكة » . اه. من ابن بشر .







## النسخ في المفات صنيف حدين نام بن نام بن نام بن ده

#### لسمراسالهن الرصم

الحدى دب العالمين والصلاة والستلام على سيدنا محدوعلى لروصي إجعين ما تولكما دامرامه النفع بعلومكم في ايات الطنفات والاحادث الواردة في ولك مُنكَ فولم الرحم على العرش استوى وقولَه بيداله فوق ابديم وتعولت البي صلى الله عليه وسلم يتزكر ببا كل لملة اليسآء الدّنيا وقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرَّحن المعنين من اصابع الرَّحن المعنين عن المعني المعد المنتبيه فا نيد وناعن المعتقاد الشيخ بحد ابن عبد الدهاب رحه الله في ذيك وكيف مدهب ومذهب من بعد هر تمرون ماوردم ولكرعاظ هره مع النين سرام توكولون واسطوا الكلام عن ذك وآجيبونا جواباشا فيًا تغني الجراوافيًا وصلى العلى ستدناع والروصح وسأ الحيواس الحديد رب العالمين ق لنافي اي ت الصفات والاحادث الواردة في وكدما قالم الله ورسوله وما قاله سلف الامة والمُتها من القيحا بة والنا بعين والائمة الارجعة وعنرهمس علياء السلمن فتصدف الله تعالى بما دصف برننسدني كمثلاب ديماً وصلى بريسول محدصل الله عليه وسيار من عثر يخريف ولا دنعطيل ومن عنيد تكييف ولا تمثيل بل نؤس بان السسحان لس كشله شي وهوالسميع البصير فلاسني عنه ما دصف به نفسه ولا يخرف الكارعي مواتع ولانلحدني اساء الدوايات ولا دكسف ولا غشاصنات بصفات خلقه لهنه سيحاند لاسكي له ولاكنولم ولاند له ولايقاس بخلقه سيحاند دىقالى عابة وكالظالمون علواكبيل فصور سجانه ليس كثله شبئ لاني ذابة ولاني صفات ولافيانعاله بل يوصف بما وصف برنشسه وبما دصغرببروس ولمسته

لسه الله المعراكيم حالعالم والصّلاة والسلام عاستدنا محمد وَ

به و ناعي اعتقاد الشيدمي العالمين قدلناني يفنسه لخ كنابه نعالي *، ماوص*ف با





الحمد لله رب العالمين.

والصلاة والسلام على محمد، وعلى آله وصحِبه أجمعين (١).

ما قولكم -أدام الله النفع بعلومكم- في آيات الصفات، والأحاديث الواردة في ذلك:

مثل قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

ومثل قوله: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠].

وقول النبي على : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا» (٢).

وقوله على المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن (٣).

إلى غير ذلك مما ظاهره يوهم التشبيه؟!

فأفيدونا عن اعتقاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﷺ إلى في ذلك؟ وكيف مذهبه ، ومذهبكم من بعده؟

<sup>(</sup>٢) حديث متواتر ، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم ، وصنف الدارقطني في طرقه وأسانيده كتابًا مفردًا ، وكذلك صنف ابن تيمية -رحمهم الله تعالى- في شرحه وكلاهما منشور ، ولا يخلو كتاب في السنة من هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب القدر (٤/ ٢٠٤٥).

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



هل تمرون ما ورد من ذلك على ظاهره مع التنزيه؟ أم تؤولون؟ وابسطوا الكلام على ذلك ، وأجيبوا جوابًا شافيًا ، تغنموا أجرًا وافيًا . [وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله ، وصحبه وسلم](١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط من «الدرر».





#### الجواب(١)

الحمد للله رب العالمين.

#### [مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفات](١)

قولنا في آيات الصفات ، والأحاديث الواردة في ذلك :

- ما قاله الله ورسوله.
- وما قاله سلف الأمة ، وأئمتها ، من الصحابة ، والتابعين ، والأئمة الأربعة ، وغيرهم من علماء المسلمين .

فنصف الله تعالى:

- بها وصف به نفسه في كتابه.
- وبها وصفه به رسوله محمد ﷺ.

من غير تحريف و لا تعطيل ، ومن غير تكييف و لا تمثيل .

بل نؤمن بأن الله سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «فأجاب بها نصه».

<sup>(</sup>٢) العناوين التي بين مقعوفين -في جميع الرسالة- ليست من أصل الكتاب، وقد وضعناها تسهيلًا.



فلا ننفي عنه ما وصف به نفسه ، ولا نحرف الكلم عن مواضعه ، ولا نلحد في أسماء الله وآياته ، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سمي له ، ولا كفو له ، ولا ند له ، ولا يقاس بخلقه ، شِهَا لَهَ عَمَا يقول الظالمون علوًّا كبيرًا .

فهو -سبحانه- ليس كمثله شيء، لا(١) في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

بل يوصف بها وصف به نفسه، وبها وصفه به رسوله، من غير تكييف ولا تمثيل، خلافا للمشبهة.

ومن غير تحريف ولا تعطيل ، خلافا للمعطلة .

فمذهبنا مذهب السلف: إثبات بلا تشبيه ، وتنزيه بلا تعطيل ، وهو مذهب أئمة الإسلام ، كهالك والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن المبارك ، والإمام أحمد ، وإسحاق بن راهويه ، وهو اعتقاد المشايخ (١) المقتدى بهم ، كالفضيل بن عياض ، وأبي سليهان الداراني ، وسهل بن عبد الله التستري ، وغيرهم . فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين ، وكذلك أبو حنيفة ويشخه ، فإن الاعتقاد الثابت عنه موافق لاعتقاد هؤلاء ، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة : قال الإمام أحمد تَخلَشه : لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله عليه ، لا يتجاوز القرآن والحديث .

<sup>(</sup>١) سقطت «لا» من «الدرر».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «السلف».



وهكذا مذهب سائرهم كما سننقل عباراتهم بألفاظها إن شاء الله تعالى. ومذهب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﴿ إللهُ عَلَى هُو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون (١) ، فإنه يصف (١) الله بما وصف به نفسه ، وبما وصفه به رسوله ﴿ إليه ولا يتجاوز القرآن والحديث ، ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين ، الذين هم أعلم هذه الأمة بهذا الشأن نفيًا وإثباتًا ، وهم أشد تعظيمًا لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله .

فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات، فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقال: هي ألفاظ لا تعقل معانيها، ولا يعرف المراد منها فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل هي آيات بينات، دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيهان إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كها قامت حقائق سائر صفات الكهال في قلوبهم كذلك؛ فكان الباب عندهم بابًا واحدًا، قد اطمأنت به قلوبهم، وسكنت إليه نفوسهم، فأنسوا من صفات كهاله، ونعوت بلاه بها استوحش منه الجاهلون المعطلون، وسكنت قلوبهم إلى ما نفر منه الجاحدون، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكها أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، فها جاءهم

<sup>(</sup>١) في (ب): «المذكورين».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «فإنهم يصفون».



من الصفات عن المعصوم تلقوه بالقبول، وقابلوه بالمعرفة والإيمان والإقرار، لعلمهم بأنه صفة من (١) لا شبيه لذاته ولا لصفاته.

قال الإمام أحمد لما سئل عن التشبيه (٢): هو أن يقول: يد كيدي، ووجه كوجهي (٣)، فأما إثبات يد ليست كالأيدي، ووجه ليس كالوجوه، فهو كإثبات ذات ليست كالذوات، وحياة ليست كغيرها من الحياة، وسمع وبصر ليسا كالأسماع والأبصار.

وهو -سبحانه - موصوف بصفات الكهال ، منزه عن كل نقص وعيب ، وهو -سبحانه - في صفات الكهال لا يهاثله شيء ، فهو حي ، قيوم ، سميع ، بصير ، عليم ، خبير ، رءوف (٤) ، رحيم ، ﴿ خَلَقَ السّمَوَتِ قيوم ، سميع ، بصير ، عليم ، خبير ، رءوف (٤) ، رحيم ، ﴿ خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيّنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيّامِ ثُمّ السّتَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِ ﴾ [الفرقان : ٥٩] ، وكلم موسى تكليمًا ، وتجلى للجبل فجعله دكًا . لا يهاثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته ، فليس كعلمه علم أحد ، ولا كقدرته قدرة أحد ، ولا كاستوائه استواء أحد ، ولا كسمعه أحد ، ولا كتكليم أحد ، ولا كتجليه وبصره سمع أحد ولا بصره ، ولا كتكليمه تكليم أحد ، ولا كتجليه أحد .

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «بأنه سبحانه لا شبيه».

<sup>(</sup>٢) سقطت «لما سئل عن التشبيه» من (أ) ، وفي (ب): «إنها التشبيه أن يقول».

<sup>(</sup>٣) في (أ): «يدكيد» ، وفي (ب): «يدًاكيد» ، وفي (أ) و (ب): «أو وجه كوجه» .

<sup>(</sup>٤) في «النسخ»: «رؤف» ، وتكرر مثل ذلك كثيرًا في (أ) ، و «الدرر» في مواضع تالية .





بل نعتقد أن الله -جل اسمه- في عظمته وكبريائه، وحسن أسهائه، وعلو صفاته، لا يشبه شيئا<sup>(۱)</sup> من مخلوقاته، وأن ما جاء من الصفات<sup>(۲)</sup> مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، وليس بين صفاته وصفات خلقه إلا موافقة اللفظ، والله -سبحانه-قد أخبر أن في الجنة لحمًا، ولبنًا، وعسلًا، وماءً، وحريرًا، وذهبًا. وقد قال ابن عباس: «ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسهاء».

فإذا كانت المخلوقات الغائبة ليست مثل هذه الموجودة، مع اتفاقهما (٣) في الأسماء فالخالق مَلَوَعَلا (٤) أعظم علوًا ومباينة لخلقه من مباينة المخلوق، وإن اتفقت الأسماء.

وأيضًا فإن الله سبحانه قد سمى (٥) نفسه حيًّا ، عليمًا ، سميعًا ، بصيرًا ، ملكًا ، رءوفًا ، رحيمًا ، وقد سمى بعض مخلوقاته حيًّا وبعضها عليمًا ، وبعضها رءوفًا رحيمًا ، وليس الحي

<sup>(</sup>١) في (أ): «ولا يشبه به شيئًا» ، وفي (ب): «ولا يشبه شيئًا» ، وفي «الدرر»: «ولا يشبه به شيء».

<sup>(</sup>٢) سقطت «من الصفات» من (أ).

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «مع اتفاقها».

<sup>(</sup>٤) في «الدرر»: «وعلى».

<sup>(</sup>٥) في (أ): «سيا».



كالحي، ولا العليم كالعليم، ولا السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الرحيم. ولا الرحيم.

قَالَ اللَّهُ شِنِهَا لِيَهُ لَنَا إِلَى إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمُ ﴾ [البقرة:٢٥٥].

وقال: ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [الروم: ١٩].

وقال: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [التحريم: ٢].

وقال: ﴿ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴾ [الذاريات: ٢٨].

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّاللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:٥٨].

وقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [الإنسان:٢].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّكَاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْ مَا عَنِيتُ مَا عَنِيتُ مَ عَلَيْكُم مِ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وليس بين صفة الخالق والمخلوق مشابهة إلا في اتفاق الاسم.





#### [إثبات صفة العلو من كتاب الله]

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الله سبحانه فوق سمواته، على عرشه، بائن من خلقه (۱)، والعرش وما سواه فقير إليه، وهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى غيره، ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

فمن قال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام، ولا يرضى ولا يغضب ولا استوى على العرش فهو معطل ملعون.

ومن قال: علمه كعلمي، أو قدرته كقدرتي، أو كلامه مثل كلامي، أو استواؤه كاستوائي، أو نزوله (٢) كنزولي فإنه ممثل ملعون.

ومن قال هذا فإنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة الدين ، فالمثل يعبد صنمًا ، والمعطل يعبد عدمًا ، والكتاب والسنة فيهما الهدى والسداد وطريق الرشاد ، فمن اعتصم بهما هُدي ، ومن تركهما ضل .

وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وهذه سنة رسول الله ﷺ، وهذا كلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة –قد دل ذلك بها هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق العرش فوق السموات (٣) مستوعلى عرشه.

<sup>(</sup>۱) في (أ): «عن خلقه» ، و (ب): «عن مخلوقاته» ، وفيها بعد ذلك «وهو فوق سمواته» .

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «استواءه... ونزوله».

<sup>(</sup>٣) سقطت «فوق السموات» من «الدرر».

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



ونحن نذكر من ذلك بعضه: قال الله شِجَاجَاتَكَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى اللهَ شِجَاجَاتَكَالَىٰ: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى اللهَ شَجَوَىٰ ﴾ [طه:٥].

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الفرقان:٥٩].

وقد أخبر سبحانه باستوائه على عرشه في ستة مواضع من كتابه، فذكر في سورة الأعراف، ويونس، والرعد، وطه، والفرقان، والم(١) تنزيل السجدة، والحديد.

وقال تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران :٥٥] .

وقال : ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء :١٥٨].

وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. ﴾ [فاطر: ١٠].

وقال: ﴿ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ اللَّهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبُنَا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: ١٧، ١٦].

وأخبر عن فرعون أنه قال: ﴿ يَنْهَنَمُنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبُ ﴿ آَسُبَنَبُ ٱلسَّمَنَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰٓ إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُمُ كَذِبًا ﴾ [غافر:٣٦،٣٦].

<sup>(</sup>١) سقطت «آلم» من «الدرر».

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



فَفْرَعُونَ كَذْبِ مُوسَىٰ فِي قُولُهُ إِنَّ اللَّهُ<sup>(١)</sup> فِي السَّهَاء.

وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ (١) [الزمر: ١]. وقال: ﴿ تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢].

وقال: ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَيَّ ﴾ [النحل:١٠٢].

وتأمل قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَغُرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ﴾ [الحديد: ٤].

فقوله: ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم وأنه لم يزل وأنه لم يخلقه بقدرته ومشيئته ، ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازمًا لذاته أزلًا وأبدًا غير مخلوق ؛ كما هو قول ابن سينا وأتباعه الملاحدة .

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ يتضمن إبطال قول المعطلة الذين يقولون: ليس على العرش سوى العدم، وإن الله ليس مستويًا على عرشه (٣) ولا ترفع إليه الأيدي، ولا تجوز الإشارة إليه بالأصابع إلى فوق كها أشار النبي عَلَيْ في أعظم مجامعه في حجة الوداع (٤)، وجعل يرفع إصبعه إلى السهاء، وينكبها إلى الناس، ويقول: «اللهم

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «إن الله».

<sup>(</sup>٢) سقطت الآية من «الدرر».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «العرش».

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الدرر»: «في حجة الوداع».



اشهد». وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى (١)؛ فأخبر في هذه الآية الكريمة أنه على عرشه، وأنه: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ الشَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾، ثم قال: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾

فأخبر أنه مع علوه على خلقه وارتفاعه ومباينته لهم معهم بعلمه أينها كانوا.

قال الإمام مالك: «الله في السماء، وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء».

وقال نعيم (٢) بن حماد لما سئل عن معنى هذه الآية : ﴿ وَهُو مَعَكُمْ اللَّهِ تَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ خَافِيةً بعلمه .

وسيأتي هذا مع ما يشابه من كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وغيرهما.

وليس معنى قوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُم ﴾: أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأثمتها، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينها كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته.

<sup>(</sup>١) في (أ): «إنشاء الله». والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه»، كتاب الحج (٢/ ٨٩٠) من حديث جابر بن عبد الله هيئ في سياق صفة حج النبي ﷺ. (٢) في (ب): «شيخ البخاري»، ونعيم: من كبار شيوخ البخاري.

TT S



وأخبر تعالى أنه ذو المعارج ، تعرج الملائكه والروح إليه ، وأنه القاهر فوق عباده ، وأن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ، فكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عباده على عرشه وأنه معنا حق على حقيقته ، لا يحتاج إلى تحريف ، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة .

وهو سبحانه قد أخبر أنه قريب من خلقه كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبُ ﴾ [البقرة:١٨٦] الآية ، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ بِهِ عَنَفْسُهُ ۗ وَنَحَنُ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق:١٦] .

وقال النبي ﷺ: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجهاد (٦/ ١٣٥)، والمغازي (٧/ ٤٧٠)، والدعوات (١١/ ١٨٧ – ٢١٣)، والقدر (١١/ ٥٠٠)، والتوحيد (٣٧٢ / ٣٧٢) عن أبي موسى الأشعري حجيشه قال: كنا مع رسول الله علي في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال: «اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا» قال أبو موسى ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله –فقال لي: «يا عبد الله بن قيس، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنها من كنوز الجنة».

وأخرج مسلم في «صحيحه» كتاب الذكر (٢٠٧٦ ، ٢٠٧٧) ، وفي بعض ألفاظه: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم».

فائدة: في بعض ألفاظ البخاري (٧/ ٤٧٠): «فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» فدل على أن التكبير يطلق على الذكر تغليبًا، وفيه رد على من أخذ بظاهر حديث ابن عباس هيئ أنه كان يسمع التكبير بعد انقضاء الصلاة من خارج المسجد.

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



وقوله تعالى: ﴿ مَايَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ﴾ [المجادلة :٧] .

وكل ما<sup>(۱)</sup> في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته ، فإنه سبحانه علي في دنوه ، قريب في علوه .

وقد أجمع سلف الأمة على أن الله شِنِكَا لِكَهَ عَلَى فوق سمواته على عرشه، وهو مع خلقه بعلمه أينها كانوا، يعلم ما هم عاملون.

قال (٢) حنبل بن إسحاق: قيل لأبي عبد الله: ما معنى ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُ ﴾؟ قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة.

وسيأتي هذا (٣) الكلام مع زيادة عليه من كلام الإمام أحمد وغيره إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «وكلما».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «وقال».

<sup>(</sup>٣) سقطت «هذا» من «الدرر».





### إثبات صفة العلو من السنة

وأما الأحاديث الواردة عن رسول الله ﷺ في هذا الباب فكثيرة جدًّا؛ منها: ما رواه مسلم في «صحيحه» وأبو داود والنسائي وغيرهم، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: لطمت جارية لي، فأخبرت رسول الله ﷺ فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «بلن، اثتني بها»، قال: فجئت بها إلى رسول الله ﷺ، فقال لها: أين الله؟» قالت: أنت رسول الله؟» قالت: أنت رسول الله؟» قال: «فمن أنا؟» قالت: أنت رسول الله؟»، قال: «اعتقها، فإنها مؤمنة» (١٠).

وفي هذا(٣) الحديث مسألتان:

إحداهما: قول الرجل لغيره: أين الله؟

وثانيهما: قول المسئول: في السماء.

فمن أنكر هاتين المسألتين فإنها ينكر على الرسول ﷺ.

وفي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك عليه قال: كانت زينب تفخر على أزواج النبي عليه وتقول: زوجكن أهاليكن،

<sup>(</sup>١) زاد في «الدرر»: «عَيْقِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الصلاة (١/ ٣٨٢)، وأبو داود في «الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة (١/ ٥٧٠)، والنسائي في «سننه» (٣/ ١٤ – ١٨).

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الدرر»: «هذا».



وزوجني اللَّه من فوق سبع سموات (١).

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : «لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي» ، وفي لفظ آخر : «كتب في كتابه على نفسه ، فهو موضوع عنده : إن رحمتي تغلب غضبي» ، وفي لفظ : «فهو مكتوب عنده فوق العرش» .

وهذه الألفاظ كلها صحاح في «صحيح البخاري ومسلم» (٢).

وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسى ، قال : «قام فينا رسول الله عن أبي موسى ، قال : «قام فينا رسول الله بخمس كلمات ، فقال : إن الله لا ينام ، ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور ، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب التوحيد، باب «وكان عرشه على الماء»، ﴿ وَهُوَرَبُّ ٱلْمَرَشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩] (١٣/ ٤٠٣) من حديث أنس ﴿ يُشَكَ .

<sup>(</sup>٢) في النسخ : «كلها في «صحيح البخاري»» ، والمثبت من «اجتماع الجيوش الإسلامية» ط . المعتق .

والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه» (١٣/٤٠٤)، ( والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه» (١٣/٤٠٤)، ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ مُ الله على الماء»، ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ مُ اللّهُ نَفْسَهُ ﴿ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله الله و ال

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان (١/ ١٦٢).

TV



وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «يتعاقبون في صلاة الفجر فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الرب، وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهو يصلون» (۱).

وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السهاء تقدس اسمك، أمرك في السهاء اجعل رحمتك في السهاء اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ » أخرجه أبو داود (٢).

وفي «الصحيحين» في قصة المعراج، وهي متواترة: «وتجاوز النبي ﷺ السموات سماء حتى انتهى إلى ربه تعالى، فقربه وأدناه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ نَعْرُجُ اللهِ عَالَى: ﴿ نَعْرُجُ اللهِ البخاري في (باب كلام الرب الممارج: ٤]، (١٣/ ٤١٥) وفي (باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة) (١٣/ ٤٦١)، وفي كتاب بدء الخلق (٦/ ٢٠٣)، وفي مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر (٢/ ٣٣)، ومسلم، كتاب المساجد وفي مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر (٢/ ٣٣)، ومسلم، كتاب المساجد (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الطب (٢١٨/٤)، وفي إسناده زياد بن محمد الأنصاري، وهو ضعيف عندهم، وقد حسن شيخ الإسلام هذا الحديث في «الواسطية».

وفي «الدرر»: «ذنوبنا... شفاك» بدل: «حوبنا... شفائك»، وسقطت: «اجعل رحمتك في الأرض» من (ب).

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



وفرض عليه خمسين صلاة ، فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه ، ينزل من عند ربه إلى موسى ، فيسأله : كم فرض عليك؟ فيخبره ، فيقول : ارجع إلى ربك فسله التخفيف »(١).

وذكر البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه» حديث أنس حديث الإسراء، وقال فيه: «ثم علا به -يعني (٢) جبريل - فوق ذلك بها لا يعلم إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة، فتدلل حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إليه فيها أوحى خمسين صلاة كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى، فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي خمسين صلاة كل يوم وليلة، قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم، فالتفت النبي عليه إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالى فقال وهو في مكانه: يا رب خفف عنا». وذكر الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الصلاة (١/ ٤٥٨، ٤٥٩)، ومسلم كتاب الإيمان (١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>۲) سقطت من «الدرر»: «يعني».

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] ( ٤٧٨ / ١٣) .

وسقط من «الدرر»: «وعنهم . . . في ذلك» ، وفي «الدرر»: «فأشار عليه» ، وسقط من (ب) ذكر «جبريل» في آخر الحديث عند المشورة .



ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم ، وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم ، قال النبي على القلاد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة » . وفي لفظ : «من فوق سبع سموات» . وأصل القصة في «الصحيحين» ، وهذا السياق لمحمد بن إسحاق في «المغازي» (۱) .

وفي «الصحيحين» من حديث أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي على بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسها بين أربعة: بين عيينة بن حصن بن بدر، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة، وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك النبي على فقال: «ألا تأمنوني، وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن إسحاق ومن طريقة ابن هشام في «السيرة» (۱۲/۱۳) ط. الكليات، وأخرجه الذهبي في «العلو» (ص۳۲) من طريق ابن إسحاق مرسلا، ومن طريق آخر قال عقبه: «حديث صحيح أخرجه النسائي...».

وأخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٢٤).

وأصل القصة في «الصحيحين» انظر: «صحيح البخاري» كتاب الجهاد (٦/ ١٦٥)، والمناقب (٧/ ١٢١)، والمغازي (٧/ ٤١١)، والاستئذان (١٣٨٨)، ومسلم كتاب الجهاد (٣/ ١٣٨٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه» (۱۳/ ٤١٥)، والأنبياء
 (۲/ ۳۷٦)، والتفسير (۸/ ۳۳۰).



وفي «سنن أبي داود» من حديث جبير بن مطعم، قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ، نهكت (۱) الأنفس، وجاع العيال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، فقال النبي ﷺ: «سبحان الله، سبحان الله»، فها زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال: «ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه، إنه لفوق سمواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب» (۱). وقد ساق الذهبي هذا الحديث في كتاب «العلو» من رواية محمد بن إسحاق، ثم قال: «هذا حديث غريب جدًّا، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكير وعجائب، فالله أعلم قال النبي ﷺ هذا أم لا؟ والله ﷺ ليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسهاؤه ولا إله غيره.

والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة للرحل وللعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة الله الأطيط لم يأت به نص ثابت.

ومسلم في «صحيحه» كتاب الزكاة (٢/ ٧٤٢).

كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري هيئنه ، وسقط من «الدرر»: «نحن» و «ذلك».

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «هلكت».

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في السنة من «سننه» (٥/ ٩٤-٩٦). وإنظر: «تهذيب السنن»
 لابن القيم (٧/ ٩٤-١١٧).

وقولنا في هذه الأحاديث: أنا نؤمن بها صح منها وبها اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال أو اختلف العلهاء في قبوله وتأويله، فإنا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله، وهذا الحديث إنها سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله على عرشه مما يوافق آيات الكتاب»(١).

وفي «سنن أبي داود» و «مسند الإمام أحمد» من حديث العباس بن عبد المطلب، قال: كنت جالسًا بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله عبد ممرت سحابة، فنظر إليها، فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب، قال: «والمزن»، قالوا: والمزن، قال: «والعنان»، قالوا: والعنان، قال: «هل تدرون بعد ما بين السهاء والأرض؟» قالوا: لا ندري، قال: «إن بعد ما بينهها إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السهاء فوقها كذلك، حتى عد سبع سموات، ثم فوق السهاء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء، ثم فوق ذلك ثهانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سهاء إلى سهاء، ثم على ظهورهم العرش، أسفله وأعلاه مثل ما بين سهاء إلى سهاء، ثم الله على فوق ذلك»، زاد أحمد: «وليس يخفى عليه سهاء إلى سهاء، ثم الله على فوق ذلك»، زاد أحمد: «وليس يخفى عليه شيء من أعهال بني آدم» (٢).

والآجري في «الشريعة» (ص٢٩٢)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٨٨ ، ٢١٤)،

<sup>(</sup>١) هذا بحروفه كلام الذهبي في «العلو» (ص٣٩) ، وهومعروف بحديث الأطيط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٢٠٢) ط. شاكر، وأبو داود (٩٣/٥)، والترمذي (٢) أخرجه الإمام أحمد (١٠١-١٠٣)، وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١٠١-١٠٣)،



وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة «أن رجلا أتى النبي بجارية سوداء أعجمية ، فقال : يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة ، فقال لها رسول الله على السبابة إلى فقال لها رسول الله على الله على الله على السبابة الله السباء ، فقال لها : «من أنا؟» فأشارت بأصبعها إلى رسول الله على وإلى السباء ، أي : أنت رسول الله ، فقال : «أعتقها فإنها مؤمنة» (١) .

وفي «جامع الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: «الراحون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» (٢).

وفي «جامع الترمذي» أيضًا عن عمران بن حصين، قال: قال النبي ﷺ لأبيه حصين: «كم تعبد اليوم إلها؟»، قال: سبعة ؛ ستة في الأرض وواحد في السهاء، قال: «فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟»، قال: الذي في السهاء، قال: «يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك

والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص٣٩٨، ٣٩٨)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص٢٤)، و«الرد على المريسي» (ص٩٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٢٥٣)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب «العرش» (ص٥٥)، والذهبي في «العلو» (ص٤٩، ٥٠).

وسقط من «الدرر» كلمة «السماء» في : «فوق السماء السابعة بحر» . وسقط من النسخ : «وزاد أحمد» وهي في «الاجتماع» .

<sup>(</sup>۱) هو في «المسند» (۲۹۱/۲)، وسبق قريبًا من رواية مسلم وغيره من حديث معاوية السلمي ولينه .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في «الضياء الشارق» ، وهو صحيح .



كلمتين ينفعانك» ، قال: فلم أسلم حصين ، قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني ، قال: «قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي» (١).

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة وطيئ أن النبي عليه قال: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبئ عليه إلا كان الذي في السهاء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها» (٢).

وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك عيس عن النبي قال : «فأدخل على ربي تبارك و تعالى وهو على عرشه» وذكر الحديث، وفي بعض ألفاظ البخاري في «صحيحه» : «فأستأذن على ربي في داره فيؤذن في عليه» (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في «تحفة الطالب والجليس» (ص١١٥) ط (٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم في كتاب النكاح من «صحيحه» (٢/ ١٠٦٠) بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري (٩/ ١٠٦٠) بلفظ: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع». وهذا اللفظ عند مسلم إلا أن فيه: «حتى تصبح».

<sup>(</sup>٣) تقدم قريبًا ، وسقط من «الدرر»: «في صحيحه».



عَلَى ، وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ الحديث(١).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًّا لا يتسع هذا الجواب لبسطها، وفيها ذكرنا كفاية لمن هداه الله وألهمه رشده، وأما من أراد الله فتنته فلا حيلة فيه، بل لا تزيده كثرة الأدلة إلا حيرة وضلالًا؛ كها قال تعالى: ﴿ وَلَيَزِيدَ ثَ كُثِيرًا مِنْ مُنْ الْأَوْلَةِ إِلنَّكُ مِن رَّيِكَ طُغْيَننًا وَكُفْرًا ﴾ [المائدة: ٦٤].

وقال: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال جل ذكره: ﴿ يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ ، كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦] .

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمُّ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٥].

وقال شِلْخَالِنَا اللهِ اللهِ وَقُلَ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَالَىٰ اللهِ مَ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُوْلَئِيكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِم بَعِيدٍ ﴾ [فصلت : ٤٤] .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) مسلم ، كتاب الذكر (٤/ ٢٠٦٩ ، ٢٠٧٠) ، وأما الحديث باللفظ الأول فرواه الإمام أحمد تَخَلَّلُهُ في «مسنده» (٢/ ٢٥٢ ، ٣٥٩ ، ٣٨٢).



## [الكلام في الكيفية]

والمقصود أن نصوص الكتاب والسنه قد نطقت ، بل قد تواترت بإثبات علو الله على خلقه ، وأنه فوق سمواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو .

فإن قال السائل: كيف استوى على عرشه؟

قيل له -كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة.

وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا؟

قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته. قيل: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ<sup>(1)</sup> العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له، فكيف تطالبني بكيفية استوائه على عرشة وتكليمه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتًا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فاستواؤه (٢) ونزوله وكلامه ثابت في نفس الأمر، ولا يشابهه فيها استواء المخلوقين وكلامهم ونزولهم، فإن الله تعالى (٣) ليس كمثله

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «كيف . . . إذا» .

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «فاستواءه».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «فإنه ليس».



شيء ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات ، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات (١) سائر الذوات ، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات . فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفات الخالق لا تشبه صفات المخلوقين .

وكثير من الناس يتوهم في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في محاذير.

ومنها: أنه مثل ما فهمه (٢) من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.

ومنها: أنه ينفي (٣) تلك الصفات عن الله بلا علم ، فيكون معطلًا لم يستحقه الرب من صفات الكهال ونعوت الجلال ، فيكون قد عطل ما أثبته الله ورسوله من الصفات الإلهية اللائقة (٤) بجلال الله وعظمته .

ومنها: أن يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجهادات أو صفات (٥) المعدومات، فيكون قد عطل صفات الكهال

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «لا تماثل سائر الصفات».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «ما فهم».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «أن ينفى».

<sup>(</sup>٤) في «الدرر»: «صفات الإلهية اللائق».

<sup>(</sup>٥) في «الدرر»: «وصفات».

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية





التي يستحقها الرب ، ومثله بالمنقوصات والمعدومات ، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات ، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات ، فجمع في الله وفي كلام الله بين (١) التعطيل والتمثيل ، فيكون ملحدًا في أسمائه وآياته .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «من التعطيل».



#### [الاستواء ومعناه]

ومثال ذلك أن النصوص كلها قد دلت على وصف الإله - تبارك و تعالى - بالفوقية وعلوه على المخلوقات واستوائه على عرشه، وليس في كتاب الله والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجًا عنه ولا مباينه ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف الله تعالى بالاستواء على العرش كان الاستواء كاستواء الإنسان على ظهر الفلك والأنعام؛ كقوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلِّكِ وَالْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ اللهِ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ عَلَى الزخرف : ١٢ ، ١٣ ] .

فيخيل لهذا الجاهل<sup>(۱)</sup> بالله وصفاته أنه إذا كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

بل هو غني عن العرش وغيره ، وكل ما سواه مفتقر إليه ، فكيف يتوهم أنه إذ كان مستويًا على العرش كان محتاجًا إليه؟! تعالى الله عن ذلك وتقدس .

وأيضًا فقد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض ، ولم يجعل عاليه مفتقرًا إلى سافله (٢) ، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض ، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن

<sup>(</sup>١) في (ب): «فيخيل» ، وفي (أ) ، (ب): «هذا» .

<sup>(</sup>۲) في «الدرر»: «مفتقر»، وفي (ب): «أسفله».



تحمله ، والسموات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها ، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجًا إلى عرشه أو خلقه ، أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار ، وهو ليس يستلزم في المخلوقات ، وكذلك قوله : ﴿ عَلَمِنُمُ مَن فِي المَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ نَهُورُ ﴾ [الملك : ١٦].

وقول النبي ﷺ: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»، وقوله في رقية المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك»(١).

فمن توهم من هذه النصوص أن الله في داخل السموات فهو جاهل ضال باتفاق العلماء.

فلو قال القائل: العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل: في السماء، ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل: في السماء، ولم يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السموات، بل ولا الجنة، فإن السماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها.

قال تعالى: ﴿ فَلْيَمْدُدُ دِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الحج:١٥].

وقال: ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨].

ولما كان قد استقر في نفوس (٢) المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجها قريبًا.

<sup>(</sup>٢) في (أ): «قلوب».

### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



كان المفهوم من قوله: «إنه (١) في السهاء» أنه في العلو وأنه كان فوق كل شيء، وكذا الجارية لما قال لها: «أين الله؟» قالت: في السهاء، وإنها أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها.

وإذا قيل: العلو؛ فإنه يتناول (٢) ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن (٣) يكون هناك ظرف وجودي يحيط به (٤)، إذ ليس فوق العالم إلا الله، كما لو قيل: العرش في السماء كان المراد أنه عليها.

كم قال تعالى: ﴿ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٣٧].

وكم قال: ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوبة: ٢].

وقال عن فرعون: ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١].

وبالجملة فمن قال: إن الله في السماء، وأراد أنه في جوف السماء، بحيث تحصره وتحيط به -فقد أخطأ وضل ضلالًا بعيدًا. وإن أراد بذلك أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فقد أصاب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر»: «إنه».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يتأول».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «هذان».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «طرف» ، وفي «الدرر»: «بها».





### [إجماع أهل العلم على إثبات العلو]

وهذا اعتقاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ﴿ إِلَيْهُ اللهُ وهو الذي نطق به الكتاب والسنة ، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ، ومن لم يعتقد ذلك كان مكذبًا الرسل ، متبعًا غير سبيل المؤمنين ، بل يكون في الحقيقة معطلًا لربه ، نافيًا له ، ولا يكون له في الحقيقة إله يعبده ، ولا رب يسأله ويقصده (١) ، وهذا قول الجهمية .

والله تعالى قد فطر العباد عربهم وعجمهم على (٢) أنهم إذا دعوا الله توجهت قلوبهم إلى العلو، ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارف قط بالله (٣): يا الله، إلا وجد في قلبه قبل أن يتحرك لسانه معنى يطلب (٤) العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. بل قد فطر الله على ذلك جميع الأمم في الجاهلية والإسلام؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.

قال ابن قتيبة: «ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السياء، أي على السياء، فهو سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله على الله بأنه استوى على عرشه استواء

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «يقصده ويسأله».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (أ): «على».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الدرر» و (ب): «بالله».

<sup>(</sup>٤) في «الدرر»: «طلب».



يليق بجلاله ، ويناسب كبرياءه (۱) ، وهو غني عن العرش وعن حملة العرش ، والاستواء معلوم والكيف مجهول (۲) ، والإيهان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ؛ كها قالته (۳) أم سلمة ، وربيعة ، ومالك . وهذا مذهب أئمة المسلمين ، وهو الظاهر من لفظ «استوى» عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السليمة ، التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل .

وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله ، وهو من أتباع (٤) التابعين ، حيث قال : من زعم أن «الرحمن على العرش استوى» خلاف ما يقر في نفوس العامة ، فهو جهمي .

فإذا الذي أقره الله في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سمواته.

وقد جمع العلماء في هذا الباب مصنفات كبارًا وصغارًا ، وسنذكر بعض ألفاظهم في آخر هذه الفتوى إن شاء الله تعالى .

وليس في كتاب الله ، ولا سنة رسول الله ، ولا عن أحد من سلف الأمة ، لا من الصحابة ولا من التابعين ، ولا عن أئمة الدين -حرف واحد يخالف ذلك .

 <sup>(</sup>١) في «الدرر»: «كبريائه».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «والكيفية مجهولة».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و «الدرر»: «قالت».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «تابع».



ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه في كل مكان، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها.

بل قد ثبت في «الصحيح» عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنها أن النبي على لله خطب خطبته العظيمة يوم عرفات، في أعظم محمع حضره رسول الله على جعل يقول: «ألا هل بلغت؟» فيقولون: نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم، ويقول: «اللهم اشهد»، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه من «صحيح مسلم» ، ووقع في «الدرر» : «اللهم هل بلغت» .



### [معنى: ظاهرها غير مراد]

واعلم أن كثيرًا من المتأخرين يقولون: هذا مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها: إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ مجمل، فإن قول القائل: ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال هذا فقد أصاب، لكن أخطأ في إطلاق القول: إن هذا ظاهر النصوص، فإن هذا ليس هو الظاهر، فإن إيهاننا بما ثبت من نعوته كإيهاننا بذاته (١) المقدسة ؛ إذ الصفات تابعة للموصوف، فنعقل وجود الباري وننزه ذاته المقدسة عن الأشياء من غير أن نتعقل الماهية ، فكذلك القول في صفاته ، نؤمن بها ونعقل وجودها ، ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها(٢) ، أو نشبهها ، أو نكيفها، أو نمثلها بصفات خلقه، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، فلا نقول: إن معنى اليد القدرة ، ولا إن معنى الاستواء الاستيلاء ، ولا معنى نزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول رحمته ونحو ذلك ، بل نؤمن بأنها صفات حقيقة ، والكلام فيها كالكلام في الذات يحتذى فيه حذوه، فإذا كانت الذات تثبت إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية.

(١) في «الدرر»: «بالذات».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب): «نتعلقها».



ومن ظن أن نصوص الصفات لا يعقل معناها ولا يدرئ ما أراد الله ورسوله منها، ولكن يقرؤها ألفاظاً لا معاني لها، ويعلم أن لها تأويلًا لا يعلمه إلا الله وأنها بمنزلة ﴿كَهيعَصَ﴾، و﴿حمّ الله وأنها بمنزلة ﴿كَهيعَصَ﴾، و﴿حمّ الله وأنهم لم كَمَسَقَ ﴾، و﴿المّصَ﴾، وظن أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسهاء والصفات، ولا يعلمون حقيقة قوله يكونوا يعرفون حقيقة أبض تُهُ. يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسّمَوَثُ مَطُويتَتُ الزمر: ٢٧]، وقوله: ﴿مَا مَنعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [الزمر: ٢٧]، وقوله: ﴿مَا مَنعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥]، وقوله: ﴿النَّاسُ بعقيدة السلف.

وهذا الظن يتضمن استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة، وأنهم كانوا يقرءون هذه الآيات، ويروون حديث النزول وأمثاله ولا يعرفون معنى ذلك، ولا ما أريد به، ولازم هذا الظن أن الرسول عليه كان يتكلم بذلك ولا يعرف معناه، فمن ظن أن هذه عقيدة السلف فقد أخطأ في ذلك خطأ بيئا.

بل السلف على أثبتوالله حقائق الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، فكان مذهبهم مذهبًا بين مذهبين وهدى بين ضلالين (١)، خرج من مذهب المعطلين والمشبهين كما خرج اللبن: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَدَمِرِ لَبَنًا خَالِصًا سَابِغًا لِلشَّدِينِينَ ﴾ [النحل: ٦٦].

<sup>(</sup>١) في (ب): «وهدًا» ، وفي (أ) ، (ب): «ضلالتين» .



### [ما وصف به نفسه ووصفه رسوله ﷺ]

وقالوا: نصف (۱) الله بها وصف به نفسه وبها وصفه به رسوله وقالوا: نصف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، بل طريقتنا إثبات حقائق الأسهاء والصفات، ونفي مشابهة المخلوقات فلا نعطل ولا نمثل، ولا نؤول، ولا نقول: ليس لله يدان ولا وجه ولا سمع ولا بصر؛ ولا نقول: له أيد (۲) كأيدي المخلوقين، ولا أن له وجها كوجوههم، ولا سمعًا وبصرًا كأسهاعهم وأبصارهم. بل نقول: له ذات حقيقة ليست كالذوات، وله صفات حقيقة لا مجازًا، ليست كصفات المخلوقين، فكذلك قولنا في وجهه ويديه وكلامه واستوائه.

وهو سبحانه قد وصف نفسه بصفات الكهال ونعوت الجلال، وسمى نفسه بأسهاء، وأخبر عن نفسه بأفعال، فسمى (٣) نفسه: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٢]، ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّكُمُ الْمُوَّمِنُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٣] إلى سائر ما ذكر المُهَيَّمِنُ الْمَائة الحسنى، ووصف نفسه بها ذكره من الصفات كسورة الإخلاص، وأول الحديد، وأول طه، وغير ذلك، ووصف نفسه بأنه يجب ويكره، ويمقت ويرضى ويغضب، ويأسف ويسخط،

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «أنصف».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «يدان» ، وفي «الدرر»: «يد» .

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «فسما».



ويجيء ويأتي، وأنه استوى على عرشه، وأن له علمًا وحياة، وقدرة وإرادة، وسمعًا وبصرًا، ووجهًا ويدًا، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه، وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين، ومع الصابرين، ومع المتقين، وأن السموات مطويات بيمينه.

ووصفه رسوله ﷺ بأنه ينزل إلى السهاء الدنيا، وأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه. وغير ذلك مما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله ﷺ.

وكل هذه الصفات تساق مساقًا واحدًا، وقولنا فيها كقولنا في صفة العلو والاستواء، فيجب علينا الإيهان بكل ما نطق به الكتاب والسنة من صفات الرب عَلَيَكُلاً، ونعلم أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين، فكها أن ذاته لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، فلا نمثل ولا نعطل. وكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله يجب(۱) الإيهان به، سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن عامته منصوص عليه في الكتاب والسنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ب): «فكلما» ، وفي (أ): «أو أخبر» ، وفي (أ) ، و «الدرر»: «فيجب».



### [ما تنازع فيه المتأخرون من ألفاظ]

وأما ما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتًا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه، حتى يعرف مراده، فإن أراد حقًا قبل منه، وإن أراد باطلًا رد عليه، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقًا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى.

كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك، فيقول بعض الناس: ليس في جهة، ويقول آخر: بل هو في جهة.

فإن هذه الألفاظ مبتدعة في النفي والإثبات ، وليس على أحدهما دليل من الكتاب ولا من السنة ، ولا من كلام الصحابة والتابعين ، ولا أئمة الإسلام ، فإن هؤلاء لم يقل أحد منهم : إن الله شِهَا لَمَهَا الله شِهَا لَكَالَىٰ في جهة ، ولا قال : هو متحيز ، ولا قال : ليس بمتحيز .

والناطقون بهذه الألفاظ قد<sup>(۱)</sup> يريدون معنى صحيحًا، وقد يريدون معنى فاسدًا، فإذا قال: إن الله في جهة، قيل له: ما تريد بذلك؟ أتريد أن الله سبحانه في جهة (۲) تحصره وتحيط به؟ أم تريد أمرًا عدميًّا، وهو ما فوق العالم، فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات؟

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر»: «قد».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «أتريد أنها تحصره».



فإن أردت الجهة الوجودية وجعلت الله محصورًا في المخلوقات، فهذا باطل.

وإن أردت أن الله تعالى فوق المخلوقات بائن عنها فهذا حق، وليس في ذلك أن شيئًا من المخلوقات (١) حصره ولا أحاط به ولا علا عليه، بل هو العالي عليها المحيط بها، وقد قال تعالى: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّكُ بِيَمِينِهِ مَّ سُبَحَنَهُ، وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧].

وفي «الصحيح» عن النبي ﷺ: «إن الله يقبض الأرض يوم القيامة، ويطوي السموات بيمينه، ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟» فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقار، كيف تحيط به وتحصره.

ومن قال: إن اللَّه ليس في جهة ، قيل له: ما تريد بذلك؟

فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السموات رب يعبد ، ولا على العرش إله يصلى له ويسجد ، ومحمد لم يعرج بذاته إليه ، فهذا معطل .

وإن قال : مرادي بنفي الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات فقد أصاب ، ونحن نقول به .

وكذلك من قال: إن الله متحيز، إن أراد أن المخلوقات تحوزه

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «المخلوت».

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



وتحيط به فقد أخطأ ، وإن أراد أنه محتاز عن المخلوقات بائن عنها عالٍ عليها فقد أصاب .

ومن قال: إنه ليس بمتحيز؛ إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه فقد أصاب، وإن أراد بذلك أنه ليس ببائن عنها، بل هو لا داخل العالم ولا خارجه فقد أخطأ، فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق مخلوقاته عالم عليها، قد<sup>(۱)</sup> فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان؛ كما فطرهم على الإقرار بالخالق تعالى، ولهذا قال عمر<sup>(۲)</sup> بن عبد العزيز: «عليك بدين الأعراب والصبيان»، أي: عليك بها فطرهم الله عليه، فإن الله فطر عباده على الحق؛ كما في «الصحيح» عن النبي على الخود على الخود، الحديث (۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «فقد».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب): «وهذا معنى قول عمر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يُصلى عليه؟ (٣/ ٢١٩)، وباب ما قيل في أولاد المشركين (٣/ ٢٤٥)، وفي كتاب التفسير، تفسير سورة الروم، باب ﴿لَا بَدِيلَ لِخَلِقَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] (٨/ ٥١٢)، وفي كتاب القدر، باب: اللَّه أعلم بها كانوا عاملين (١١/ ٤٩٣).

وأخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب القدر (٢٠٤٧/٤ ، ٢٠٤٨) كلاهما من حديث أبي هريرة هجيئنه .

## فعل

## [في إثبات اليد]

وأما قوله تعالى: ﴿ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفردًا (١) كهذه، وكقوله: ﴿ بِيَدِهِ ٱلْمُلُكُ ﴾ [الملك: ١].

وجاء مثنى كقوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة:٦٤]، وكقوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٧٥].

وجاء مجموعًا كقوله: ﴿عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ [يس:٧١].

فحيث ذكر اليد مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعدّى الفعل بالباء إليها، فقال: ﴿ خَلَقْتُ بِيكَكَّ ﴾.

وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها، ولم يعد (٢) الفعل بالباء، فلا يحتمل ﴿لِمَا خَلَقَتُ بِيكَتَ ﴾ من المجاز ما يحتمل ﴿ عَمِلَتَ أَيْدِينَا ﴾ ، فإن كل أحد يفهم من قوله (٣): ﴿ عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ ما يفهمه من قوله: ﴿ فَهِما كَسَبَتُ مَن قوله: ﴿ فَهِما كَسَبَتُ مَن قوله: ﴿ فَهِما كَسَبَتُ الْكِرِيكُمُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «مفرد».

<sup>(</sup>٢) في (ب) : «يعدا» .

<sup>(</sup>٣) في (أ): «ما يفهم من قول».

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الدرر»: «ذلك».



وأما قوله: ﴿ خَلَقَتُ بِيدَى ﴾ فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى ، فكيف وقد دخلت الباء ، فالفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد ، والمراد الإضافة إليه ؟ كقوله (١): ﴿ فَبِ مَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمُ ﴾ .

وأما إذا أضيف إليه الفعل، ثم عدي بالباء إلى «يده» مفردة أو مثناة، فهو ما باشرته يده.

ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثًا: خلق آدم بيده ؟ وغرس جنة الفردوس بيده ، وكتب التوراة بيده (۲).

فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك ، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق بالقدرة .

وقد صح عن النبي (٣) ﷺ: «إن أهل الموقف يأتون آدم، فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء» فذكروا أربعة أشياء

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «بقوله».

<sup>(</sup>۲) وورد عن رسول الله ﷺ من حديث عبد الله بن الحارث عند الدارقطني في «الأسماء والصفات» (ص۲۸)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۳۱۸)، وانظر: «الشريعة» للآجري (۳۰۳)، و«الرد على المريسي» لعثمان الدارمي (ص۳۰)، و«الدر المنثور» (۷/۷۷).

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «عنه».



كلها خصائصه(١).

وكذلك «قال آدم لموسى عَلَمَ فِي محاجته له: «اصطفاك الله بكلامه، وخط لك الألواح بيده». وفي لفظ آخر: «كتب الله لك التوراة بيده» وهو من أصح الأحاديث (٢).

وكذلك في الحديث المشهور: «إن الملائكة قالوا: يا رب، خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة، فقال الله: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان» (٣).

وأيضًا فإنه لو كان قوله: ﴿ خَلَقَتُ بِيَدَى ﴾ مثل قوله: ﴿ عَمِلَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «خصائص».

والحديث رواه البخاري في الرقاق من «صحيحه» (١١/ ٤١٨ ، ٤١٨)، و«التوحيد» (١٨ / ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في مواضع من «صحيحه» منها القدر (١١/ ٥٠٥)، ومسلم في القدر (٢/ ٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ٢٠١) ، وفي «شعب الإيمان» (٣) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٤٢١) ط. هندية . وقال : «في ثبوته نظر» .

وسقطت من «الدرر»: «ذرية».

<sup>(</sup>٤) في «الدرر»: «يعلمون».

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ﷺ: «يقبض الله سمواته بيده اليمنى والأرض بيده الأخرى»(١).

وقال على الله ملائى لا يغيضها نفقة الحديث (٢).

وفي «صحيح مسلم» في أعلى أهل الجنة منزلة: «أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها» (٣).

وقال عبد الله بن الحارث: قال النبي على: «خلق الله ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده، قال: وعزي لا يسكنها مدمن خر ولا ديوث» (٤٠). وفي «الصحيح» عنه على: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفاها الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر؛ نزلًا لأهل الجنة» (٥٠).

وفي «الصحيح» مرفوعًا: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه» ومنها كتاب الرقاق (۱۱/ ۳۷۲)، والتوحيد (۱۳/ ۳٦۷)، ومسلم في كتاب المنافقين (۲/ ۲۱٤۸).

كلاهما من حديث أبي هريرة حيش بنحوه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه» ومنها كتاب التوحيد (۱۳/ ۳۹۳، ٤٠٣)، ومسلم في كتاب الزكاة (۲/ ۲۹۱). وفي «الدرر»: «ملآ».

<sup>(</sup>٣) مسلم ، كتاب الإيمان (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) سبق قريبًا ، وفي «الدرر»: «الخمر».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض (١١/ ٣٧٢) من حديث أبي هريرة هيائنه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب التوبة (٤/ ٢١ ١٣) من حديث أبي موسى الأشعري وينف .



وفي «الصحيح» أيضًا مرفوعًا: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يديه يمين»(١).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله على يقول: «خلق الله آدم، ثم مسح ظهره بيمينه، ثم استخرج ذريته منه، قال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون» الحديث (۲).

وعن أبي هريرة هيئ عن النبي على قال: «ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب -ولا يقبل الله إلا طيبا- إلا أخذها الرحمن بيمينه، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» متفق على صحته (٣).

وقال نافع بن عمر (٤): سألت ابن أبي مليكة عن «يد الله»: أواحدة أو اثنتان؟ فقال: بل اثنتان.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (٣/ ١٤٥٨) من حديث عبد اللَّه بن عمرو هِيَّفُك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٤٤ ، ٤٥) ، وأبو داود (٤/ ٢٢٦ ، ٢٢٧) ، والترمذي (٢) أخرجه الإمام أحمد (٢ ، ٤٤ ، ٤٤) .

وله طرق عن جماعة من الصحابة هِشِهُ . انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٥٠٠-٥٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في التوحيد، باب تعرج الملائكة (١٣/ ٤١٥)، ومسلم في الزكاة (٢/ ٧٠٢)، كلاهما من حديث أبي هريرة وللنه في .

<sup>(</sup>٤) في «الدرر» نافع عن ابن عمر ، وفي حاشية (أ): «لولي ابن عمر» ، وفي (ب): «مولى» . والصواب نافع بن عمر ، فهو الجمحي ، ثقة . يروي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، وعبد الله تابعي ثقة عالم .

وسقط من «الدرر»: «بل».

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



وقال عبد الله بن عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيها في يد الله إلا كخردلة في يد (١) أحدكم.

وقال ابن عمر وابن عباس: أول شيء خلق الله القلم، فأخذه بيمينه، وكلتا يديه يمين (٢)، فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر وبحر ورطب ويابس فأحصاه عنده.

وقال ابن وهب ، عن أسامة ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي عَلَيْهِ قرأ على المنبر : ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مُ مَطُولِيَّكُ بِيمِينِهِ . ﴾ [الزمر: ٦٧]

قال: «مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة»(٢).

وهذه النصوص التي ذكرنا هي غيض من فيض ، وفيها ذكرنا كفاية لمن هداه الله . ﴿ وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مُؤُرِّا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٤٠] .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٤/ ٢٥)، وانظر: «الدر المنثور» (٧/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «يمنى»، والصواب: «يمين».

<sup>(</sup>٣) سقط من «الدرر»: «عن نافع».

وقد رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٦/٢٤) من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد ، عن أبي حازم ، عن عبد الله بن عمر هيئ .





## فصل

# في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في مسألة علو الرب تبارك وتعالى على خلقه ، وأنه على عرشه المجيد فوق سمواته

روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: لما قبض رسول الله على قال أبو بكر هيك : يا أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] الآية.

وروى البخاري في «تاريخه» عن ابن عمر أن أبا بكر ، قال : من كان يعبد محمدًا فإن الله في السماء حي لا يموت .

وروى ابن أبي شيبة عن قيس، قال: لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره (١)، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا يلقاك عظهاء الناس ووجوهم، فقال عمر هيش : ألا أراكم هاهنا؟ إنها الأمر من هاهنا. وأشار بيده إلى السهاء.

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «على بعير».



وروى عثمان بن سعيد الدارمي أن امرأة لقيت عمر بن الخطاب وهو يسير مع الناس، فاستوقفته، فوقف لها ودنا منها، وأصغى لها حتى انصرفت، فقال له (۱) رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالًا من قريش على هذه العجوز! قال: ويلك، أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة ؟ والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها.

وقال ابن عبد البر في كتاب «الاستيعاب»: «روينا من وجوه صحيحة أن عبد الله بن رواحة -رضي الله تعالى عنه- مشى إلى أمة له فنالها، فرأته امرأته، فجحدها. فقالت: إن كنت صادقًا فاقرأ القرآن، فإن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال:

شهدت بأن وعد الله حق

وأن النار مشوى الكافرينا

وأن العرش فوق الماء طاف

وفوق العرش رب العالمينا

وتحمله ملائكة شداد

ملائكة الإله مسسومينا

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر»: «له».





فقالت: آمنت بالله وكذبت عيني ، وكانت لا تحفظ القرآن.

وروى الدارمي بإسناده عن ابن مسعود، قال: «العرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم». قال الحافظ الذهبي: «رواه عبد الله بن الإمام أحمد، وابن المنذر، والطبراني، وأبو الشيخ، واللالكائي، والبيقهي، وابن عبد البر، وإسناده صحيح».

وروى الأعمش عن خيثمة عن عبد الله: «إن العبد ليهم بالأمر من التجارة حتى إذا تيسر (١) له - نظر الله إليه من فوق سبع سموات، فيقول للملك: اصرفه عنه، فيصرفه عنه».

وقال عبد الله بن عباس: «تفكروا في كل شيء ، ولا تفكروا في ذات الله ؛ فإن بين السموات السبع إلى كرسيه سبعة أنوار ، والله فوق ذلك». ورواه عبد الله بن الإمام أحمد.

وروى الدارمي أن ابن عباس قال لعائشة حين استأذن عليها ، وهي تموت : «وأنزل الله براءتك من فوق سبع سموات» .

وروى الدارمي عن نافع ، قال : قالت عائشة : وايم الله لو كنت أحب قتله لقتلته - يعني عثمان - وقد علم الله فوق عرشه أني لا أحب قتله .

وفي «الصحيحين»: أن زينب كانت تفتخر على أزواج رسول الله على أنواج رسول الله على أنواج كانت تفتخر على أزواج رسول الله على الله من فوق سبع سموات.

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «استيسرت».

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



وقد تقدم ذلك ، وفي لفظ لغيرهما (١): كانت تقول: زوجني الرحمن من فوق عرشه ، كان جبرائيل السفير بذلك ، وأنا ابنة عمتك .

وقال علي بن الأقمر: كان مسروق إذا حدث عن (٢) عائشة ، قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق ، حبيبة حبيب الله ، المبرأة من فوق سبع سموات .

وقال قتادة: «قالت بنو إسرائيل: يارب أنت في السهاء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم أشراركم». رواه الدارمي.

وقال سليمان التيمي: لو سئلت: أين الله؟ لقلت: في السماء.

وقال كعب الأحبار: قال الله ﷺ في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي، لا يخفى على شيء من أعمالهم.

وقال مقاتل في قوله تعالى: ﴿ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَا أَكُثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

قال: بعلمه يعلم نجواهم ويسمع كلامهم، وهو فوق عرشه وعلمه معهم.

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «لغيرها».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر» : «حدثته» .

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



وقال الضحاك في الآية: هو الله على العرش وعلمه معهم.

وقال عبيد بن عمير: «ينزل الرب شطر الليل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى إذا كان الفجر صعد الرب على . أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد.

وقال الحسن: «ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب من إسرافيل وبينه وبينه سبعة حجب، كل حجاب منها مسيرة خمسهائة عام، وإسرافيل دون هؤلاء، ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم السابعة».

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي ، قال : كنا -والتابعون متوافرون- نقول : إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشه ، ونؤمن بها وردت به السنة من صفاته .

وقال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: «علماء الصحابة والتابعين (١) الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاتُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُم ﴾ [المجادلة:٧] الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله.

وروى أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث ، فقالا: أمروها كما جاءت .

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر»: «والتابعين».



وروى أيضًا عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي، ومالك ابن أنس، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، عن الأخبار التي جاءت في الصفات، فقالوا: أمروها كها جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمروها كها جاءت بلا كيف. فقولهم عيشه : «أمروها كها جاءت» رد على المعطلة. وقولهم «بلا كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما(۱) أعلم التابعين في زمانهم. والأربعة الباقون هم أئمة الدين (۲) في عصر تابعي التابعين: فهالك إمام الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، وسفيان الثوري إمام أهل العراق.

وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.

وقال سفيان الثوري في قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ ﴾ ، قال: علمه.

وروى الخلال بإسناد كل رجاله أئمة ، عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣) عن قوله: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق».

<sup>(</sup>١) في (أ): «هم».

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب): «هم» ، وفي (أ) ، و «الدرر»: «أئمة الدنيا» .

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «ربيعة بن عبد الرحمن».

VY

وهذا الكلام مروي عن مالك تلميذ ربيعة ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى، وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت (١) أعناقهم». وابن مهدي هذا هو الذي قال فيه علي بن المديني: «لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت أعلم منه لحلفت».

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده الجهمية ، فقال : هم أشر قولًا من اليهود والنصارى ، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش ، وقالوا هم : ليس على العرش شيء .

وقال عباد بن العوام أحد أئمة الحديث بواسط: «كلمت بشرًا المريسي وأصحابه، فرأيت آخر كلامهم: ليس على العرش شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا».

وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد: «احذروا من المريسي وأصحابه؛ فإن كلامهم الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم، فلم يثبت أن في السماء إلهًا».

وقال حماد بن زيد: «الجهمية إنها يحاولون أن يقولوا: ليس في السهاء شيء». وكان من أشد الناس على الجهمية.

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «ضربتم».



وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهم وأصحابه، فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء، وما هو إلا من وحي إبليس، وما هو إلا الكفر».

وقال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري: «وما نطق به القرآن والحديث مثل قوله: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، ومثل قوله ﴿وَالسَّمَوَتُ مُطُويِّتُ أَبِيمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٧٧]، وما أشبه هذا من القرآن والحديث - لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]. ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي».

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «ويقال».



وروى ابن أبي حاتم، قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف، فقال: تنهاني عن الكلام، وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون؟ فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون: إن الله في كل مكان، فبعث أبو يوسف، وقال: علي بهم، فانتهوا إليه، وقد قام بشر، فجيء بعلي الأحول والشيخ الآخر، فنظر أبو يوسف إلى الشيخ، فقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك؟ وأمر به إلى الحبس، وضرب عليًّا الأحول وطوف به، وقد استتاب أبو يوسف بشرًا المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه، وهي قصة مشهورة ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وأصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا.

وقال محمد بن الحسن: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيهان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله على الإيهان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله على صفة الرب على من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه ، فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي على المناقي الحماعة كلهم ، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ، ولكن آمنوا بها في الكتاب والسنة ثم سكتوا ، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجهاعة ؛ لأنه وصفه بصفة «لا شيء» .

وقال محمد أيضًا في الأحاديث التي جاءت «إن الله يهبط إلى الساء الدنيا» (١) ، ونحو هذه الأحاديث: قد رواها الثقات ، فنحن نؤمن بها ولا نفسرها . ذكر ذلك عنه أبو القاسم اللالكائي .

<sup>(</sup>١) حديث النزول متواتر ، وقد سبق في أول هذا الكتاب ذكره .

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



وقال سفيان بن عيينة ، وقد سئل عن حديث «إن الله يحمل السموات على أصبع» (١) ، وحديث «القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» (٢) ، فقال سفيان : هي كها جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف .

وذكر ابن أبي حاتم بإسناده ، عن الأصمعي ، قال : قدمت امرأة جهم ، فقال رجل عندها : الله على عرشه ، فقالت : محدود على محدود ، فقال الأصمعي : هذه كافرة بهذه المقالة ، أما هذا الرجل وامرأته فيا أولاهما بأن : ﴿ سَيَصَلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ وَامْرَأْتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطْبِ ﴾ [المسد : ٤٠٣] .

وقال إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق، نظير أحمد، وقيل له: ما تقول في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن بَجَّوَىٰ ثَلَاتُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة:٧]، قال: حيثها كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه. ثم قال: وأعلى شيء في ذلك وأثبته قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ السّتَوَىٰ ﴾ [طه:٥].

وروى الخلال في كتاب «السنة» ، قال : قال إسحاق بن راهويه : قال الله : ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] ، إجماع أهل العلم أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التفسير من «صحيحه» (٩/ ٥٥٠، ٥٥١)، والتوحيد، وأخرجه مسلم في أحكام المنافقين (٤/ ٢١٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في القدر من «صحيحه» (٤/ ٢٠٤٥). ووقع في «الدرر»: «القلب».





فوق العرش استوى (١) ، ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة في قعور البحار وفي كل موضع ؛ كما يعلم ما في السموات السبع وما دون العرش ، أحاط بكل شيء علما .

وقال قتيبة بن سعيد: هذا قول أئمة الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على عرشه ؛ كما قال: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه:٥].

وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام، وحفاظ الحديث.

وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث، إن الله فوق العرش، وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. صح ذلك عنه، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد، وقد قيل له: من نسأل بعدك؟ فقال: عبد الوهاب.

وقال خارجة بن مصعب: الجهمية كفار، أبلغ نساءهم أنهن طوالق، لا يحللن لهم، ثم تلا ﴿ طه ﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلرَّمْنَ عُلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون من ذلك؟ فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار (٢)

<sup>(</sup>١) سقط من (أ) و (ب) جملة : «إجماع . . . استوى» .

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب) جملة: «وما يعتقدون . . . الأمصار» ، وفي «الدرر»: «فقال: أدركنا» .





حجازًا وعراقًا ومصرًا وشامًا ويمنًا ، فكان مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه ؛ بائن من خلقه ؛ كما وصف نفسه وعلى لسان رسوله ﷺ بلا كيف ، وأحاط بكل شيء علمًا .

وقال أبو زرعة أيضًا: هو على العرش استوى، وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله.

وقال علي بن المديني ، الذي سماه البخاري سيد المسلمين ، وقيل : ما تقول الجماعة في الاعتقاد ، فقال : يثبتون الكلام والرؤية ؛ ويقولون : إن الله على العرش استوى .

فقيل له: ما تقول في قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمّ ﴾ [المجادلة: ٧]، فقال: اقرأ أول الآية، يعني بالعلم؛ لأن أول الآية ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ .

وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سموات، على العرش استوى، بائن من خلقه، لا نقول كما قالت الجهمية. رواه عنه الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد.

وصح عن ابن المبارك أيضًا أنه قال: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.

وقال نعيم بن حماد الخزاعي الحافظ في قوله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُورُ اللَّهِ مَا لَكُ مَا كُورُ مَعَكُورُ اللَّهُ مَا كُونُ مَا كَنُ مَا كَنُ مَا كُونُ مِن نَجُوكُ ثَلَاتُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة:٧] قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوكُ ثَلَاتُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة:٧] الآية.

التحفة المدنية في العقيدة السلفية

وقال محمد بن إسهاعيل البخاري: سمعت نعيم بن حماد، يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد

كفر ، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيهًا .

\* \* \*



# فصل

# في ذكر أقوال الأئمة الأربعة عِينَهُ

## ذكر قول الإمام أبي حنيفة وينك

روى البيهقي في كتاب «الصفات» عن نعيم بن حماد، قال: سمعت نوح بن أبي مريم، يقول: كنت عند أبي حنيفة أول ما ظهر؟ إذ جاءته امرأة من ترمذ، وكانت تجالس جهمًا، فدخلت الكوفة، فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف نفس، فقيل لها: إن هاهنا رجلًا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة، فأتته، فقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل، وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبد؟ فسكت عنها، ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا، وقد وضع كتابًا: أن الله هي السهاء دون الأرض، فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنُ تُم ﴾ [الحديد:٤].

قال: هو كما تكتب إلى الرجل إني معك ، وأنت غائب عنه .

ثم قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة يَخلَسُهُ فيها نفى عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الكون في الأرض، وأصاب فيها ذكر من تأويل الآية، واتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السهاء.

وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور المروي بالأسانيد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السياء أو الأرض؟ قال: قد كفر، إن الله تعالى يقول: ﴿الرَّحَٰنُ عَلَى السياء أو الأرض؟ قال: قد كفر، إن الله تعالى يقول: ﴿الرَّحَٰنُ الله عَلَى الْعَرْسُ الله على العرش، ولكنه قال: لا أدري العرش في السياء أم في الأرض! قال: إذا أنكر أنه في السياء فقد كفر؛ لأن الله تعالى في أعلى علين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.

وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السهاء أو في الأرض، قال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّهَ تَعَالَى يقول: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّمَوَى ﴾ [طه:٥]، وعرشه فوق سبع (١) سمواته.

روى هذا شيخ الإسلام أبو إسهاعيل الأنصاري في كتاب «الفاروق».

فتأمل هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، فكيف يكون حكم الجاحد النافي الذي يقول: ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج أبو حنيفة على كفره بقوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥].

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر»: «سبع».



بين أن الله فوق السموات فوق العرش، فقال: وعرشه فوق سمواته، وبين بهذا أن قوله ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ فوق العرش، ثم أردف ذلك بكفر من توقف في كون العرش في السماء أو في الأرض، قال: لأنه أنكر أن يكون الله في السماء، وأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل.

وكذلك (۱) أصحاب أبي حنيفة من بعده كأبي يوسف ومحمد ؛ كما قدمنا ما روي (۲) عنهم ، وكذلك هشام بن عبيد الله ( $^{(7)}$ ) ؛ كما روى ابن أبي حاتم وشيخ الإسلام بإسنادهما أن هشام بن عبيد الله صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلًا في التجهم ، فتاب ، فجيء ( $^{(3)}$ ) به ليمتحنه ، فقال : الحمد الله على التوبة ، فامتحنه هشام فقال : أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : أشهد أن الله على عرشه ، ولا أدري «ما بائن من خلقه ؟ فقال : ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب .

وسيأتي كلام الطحاوي إن شاء الله تعالى .

وفي الفقه الأكبر أيضًا عن أبي حنيفة: «لا يوصف الله بصفات المخلوقين، ولا يقال: إن يده قدرته ولا نعمته ؛ لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف».

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «وذكر أصحاب».

<sup>(</sup>۲) في «الدرر»: «روينا».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «عبد الله».

<sup>(</sup>٤) في (ب): «فجاء» ، و في «الدرر»: «فجاءه» .





وقال في الفقه الأكبر: «﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيمِمْ ﴾ [الفتح: ١٠] ليست كأيدي خلقه، وهو خالق الأيدي جَافَيَكِ ، ووجهه ليس كوجوه خلقه، وهو خالق وهو خالق كل الوجوه، ونفسه ليست كنفوس خلقه، وهو خالق النفوس، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَى النّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]».

وقال في الفقه الأكبر أيضًا: «وله تعالى يد ووجه ونفس، بلا كيف ذكر الله تعالى في القرآن، وغضبه ورضاه وقضاه وقدرته من صفاته تعالى بلا كيف، ولا يقال غضبه عقابه، ولا رضاه ثوابه». انتهى.

\* \* \*



## ذكر قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة حيشنه

قال عبد الله بن نافع: قال مالك بن أنس: الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء. رواه عبد الله بن الإمام أحمد.

وروى أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى، قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الله، ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعًا». فأمر به أن يخرج.

وتقدم عن شيخه ربيعة مثل هذا الكلام. فقول ربيعة ومالك «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول» -موافق لقول الباقين «أمروها كها جاءت بلاكيف». فإنها نفوا الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.

ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول»، ولما قالوا: «أمروها بلا كيف»، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلومًا، بل مجهولًا؛ بمنزلة حروف المعجم. وأيضًا فإنه لا يحتاج إلى نفي الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنها يحتاج إلى نفي الكيفية إذا أثبتت الصفات.

وأيضًا فإن من ينفي الصفات لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر؛ لما قالوا: بلا كيف،

فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف.

وأيضًا فقولهم: «أمروها كها جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معان، فلو كانت دلالتها(١) منفية لكان الواجب أن يقال: أمروها لفظها؛ مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو يقال: أمروا لفظها؛ مع اعتقاد أن الله لا يوصف بها دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كها جاءت، ولا يقال حينئذ: بلا كيف؛ إذ نفي الكيف عها ليس بثابت -لغو من القول.

قال الذهبي بعدما ذكر كلام مالك وربيعة الذي قدمناه: «وهذا قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها، بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر به في كتابه، وأنه كما يليق به، ولا نتعمق، ولا نتحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نفيًا ولا إثباتًا، بل نسكت ونقف كما قد وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إليه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينًا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته، ولا في استوائه، ولا في نزوله، شِهَا عَمَا يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وقد تقدم ما رواه الوليد بن مسلم عن مالك بما أغنى عن إعادته.

وقال أبو حاتم الرازي: حدثني ميمون بن يحيى البكري، قال: قال مالك: من قال القرآن مخلوق يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) جملة : «على ما هي عليه . . . دلالتها» ، وفي (أ) : «ألفاظ» .



# ذكر قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي هيئن

روى شيخ الإسلام أبو الحسن الهكاري (١) عن أبي شعيب وأبي ثور ، وكلاهما عن محمد بن إدريس تَخلَلله ، قال : القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم ، مثل سفيان ومالك وغيرهما حالإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وأن الله على عرشه في سهائه ، يقرب من خلقه كيف شاء ، وينزل إلى السهاء الدنيا كيف شاء . وذكر سائر الاعتقاد .

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت الشافعي، يقول وقد سئل عن الصفات وما يؤمن به، فقال: لله أسهاء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله على القول بها فيها روى عنه العدول، فإن خالف أحد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها أونثبت هذه الصفات، وننفي عنها التشبيه؛ كها نفى سبحانه التشبيه عن نفسه، فقال: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ مِنْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

<sup>(</sup>١) في النسخ: «المكاري».

## التحفة المدنية في العقيدة السلفية





وصح عن الشافعي أنه قال: «خلافة أبي بكر الصديق ويُشُخ حق قضاها الله في سمائه، وجمع عليها قلوب عباده». انتهى.

ومعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه للتضمن لمشيئته وقدرته. وقال في خطبة رسالته: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه ، وفوق ما يصفه به خلقه.

\* \* \*



## ذكر قول الإمام أحمد بن حنبل ولينينه

قال الخلال في كتاب «السنة»: حدثنا يوسف بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد، قلت لأبي: ربنا تبارك وتعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم، لا يخلو(١) شيء من علمه.

قال الخلال: وأخبرني الميموني، قال: سألت أبا عبد الله عمن قال: إن الله ليس على العرش، فقال: كلامهم كله يدور على الكفر.

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ما معنى قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَّوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمَ ﴾ [المجادلة:٧]، وقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ ﴾ [الحديد:٤]؟

قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة، ﴿ وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [البقرة:٢٥٥].

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل، قال: إن الله معنا، وتلا: ﴿ مَا يَكُوبُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُو رَابِعُهُم ﴿ [المجادلة: ٧]؟

قال: يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها، هلا قرأت عليه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ﴾ بالعلم معهم، وقال في سورة ق: ﴿ وَنَعْلَمُ مَا ثُوسُوسُ بِدِ نَفْسُهُ أَوْ فَكُنُ أَقْرَبُ إِلَيْمِينَ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق:١٦].

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «لا يخلوا».



وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إن رجلًا يقول: أقول كما قال الله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة:٧]، أقول هذا، ولا أجاوزه إلى غيره.

فقال أبو عبد الله : هذا كلام الجهمية .

قلت: فكيف تقول: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجَوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِ شُهُمْ ﴾؟

قال: علمه في كل مكان، وعلمه معهم، وقال: أول الآية يدل على أنه علمه.

وقال في كتاب «الرد على الجهمية» الذي رواه الخلال، وقال: كتبت (٢) هذا الكتاب من خط عبد الله بن الإمام أحمد، وكتبه عبد الله من خط أبيه، قال فيه: «باب بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش، وقد قال: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]؟

قلنا لهم: ما أنكرتم أن يكون الله على العرش، فقالوا: هو تحت الأرض السابعة كما هو تحت العرش، وفي السموات، وفي الأرض.

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة : «خلقه» من جميع النسخ ، والمثبت من «اجتماع الجيوش» .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «كتب».



قال أحمد: فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء؛ أجسامكم وأجوافكم والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها شيء من عظمته، وقد أخبرنا الله على أنه في الساء، فقال: ﴿ وَأَمِننُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الملك: ١٦، ١٧] الآيتين.

وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر:١٠]، ﴿ إِنِّي مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [آل عمران:٥٥]، ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء:١٥٨]».

وقال أيضًا في الكتاب المذكور: «ومما أنكرت الجهمية الضلال أن الله على العرش، وقد قال تعالى: ﴿الرَّحْنَ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [الأعراف:٥]، وقال: ﴿ أُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥٤]».

ثم ساق أدلة القرآن، ثم قال: «ومعنى قوله: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي السموات وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بها دون العرش، لا يخلو(١) من علمه مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان، وذلك لقوله تعالى: ﴿ لِنَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ اللهُ فَي ١٢].

قال الإمام أحمد: «ومن الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير، وفيه شيء، كان نظر (٢) ابن آدم قد أحاط بالقدح

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «لا يخلوا».

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الدرر»: «نظر» ، وفي (أ) و (ب): «يصح» والمثبت من «الاجتماع».



من غير أن يكون ابن آدم في القدح ، فالله سبحانه وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق علمًا من غير أن يكون في شيء مما خلق».

قال: مما تأولت الجهمية من قول الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن فَوَلَ اللهَ تَعَالَى: ﴿مَا يَكُونُ مِن فَعَلَ اللهُ وَكَا يَكُونُ مِن فَعَلَ اللهُ عَالَىٰ اللهُ وَرَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة:٧].

فقالوا: إن الله معنا وفينا ، فقلنا لهم : قطعتم الخبر من أوله ؛ لأن الله افتتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه .

قال أحمد: وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له: أليس شيئًا؟ فيقول: نعم، فقل له: فحين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه، فإنه يصير إلى أحد ثلاثة أقاويل: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه؛ كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين وإبليس في نفسه، وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم دخل فيهم؛ كفر أيضًا حين زعم أنه دخل في كل مكان وحش قذر. وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم؛ رجع عن قوله أجمع. خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم؛ رجع عن قوله أجمع.

قال أحمد: وقلنا للجهمية: حين زعمتم أن الله في كل مكان أخبرونا عن قول الله على ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا ﴾ أخبرونا عن قول الله على الجبل بزعمكم، فلو كان فيه كما تزعمون لم [الأعراف: ١٤٣]: أكان في الجبل بزعمكم، فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن تجلى له ، بل كان سبحانه على العرش، فتجلى لشيء لم يكن فيه ، ورأى الجبل شيئًا ما رآه قط قبل ذلك».



انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقلناه من كتاب «الرد على الجهمية».

وروى الخلال عن حنبل، قال: قال أبو عبد الله -يعني أحمد: نؤمن أن الله على العرش بلا كيف بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده حاد، وصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه، لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية.

وقال حنبل أيضًا: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروئ: «إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا»، و «إن الله يُرئ في الآخرة»، و «إن الله يضع قدمه»، وأشباه هذه الأحاديث، فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق، ولا نرد منها شيئًا، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عِشَى مُ أَنُّ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وقال حنبل في موضع آخر عن أحمد: ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف نفسه ، قد أجمل الله الصفة لنفسه ، فحد لنفسه صفة «ليس يشبهه شيء» (۱) ، وصفاته غير محدودة ولا معلومة ، إلا بما وصف به نفسه ، قال (۲) : فهو سميع بصير ، بلا حد ولا تقدير ، ولا يبلغ الواصفون صفته ، ولا نتعدى القرآن والحديث ، فنقول كما قال ، ونصفه بما وصف نفسه ، ولا نتعدى ذلك ، ونؤمن بالقرآن كله ، محكمه ومتشابهه ، ولا نزيل صفة من صفاته لشناعة شنعت ، وما وصف به

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «يشبه شيئًا».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «فقال».

نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضع كنفه عليه ، فهذا كله على أن الله سبحانه يرى في الآخرة ، والتحديد في هذا كله بدعة ، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد ، إلا بها وصف به نفسه ، سميع بصير ، لم يزل متكلمًا ، عليم غفور ، ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَكَةُ ﴾ [المائدة : ١٠٩] .

فهذه صفات وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد؛ كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥٥]، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥٥]، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى اللّهَ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥٤]، وهو شَيَ عِنْ اللّه على الله على الله على القرآن والحديث، تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة.

قلت له: المشبهة ما تقول؟

قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي - فقد شبه الله بخلقه. انتهى.

وكلام الإمام أحمد لَحَلْلله في هذا كثير ، فإنه امتحن بالجهمية ويشنعه وعن إخوانه من أئمة الدين .



## فصل

قد بينا فيها تقدم عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله الفردوس يوم المآب، وبينا عقيدته هو وأتباعه عقيدة السلف الماضين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة الدين، الذين رفع الله منارهم في العالمين، وجعل لهم لسان صدق الآخرين.

فشيخنا و التباعة يصفون الله بها وصف به نفسه وبها وصفه به رسوله و التباعة يصفون القرآن والحديث؛ لأنهم متبعون لا مبتدعون ، فلا (۱) يكيفون ولا يشبهون ولا يعطلون ، بل يثبتون جميع ما نطق به الكتاب من الصفات ، وما وردت به السنة مما رواه الثقات ، يعتقدون أنها صفات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل ؛ كها أنه سبحانه له ذات حقيقة منزهة عن التشبيه والتعطيل . فالقول عندهم في الصفات كالقول في الذات ، فكها أن ذاته ذات حقيقة لا تشبه الذوات ، فصفاته صفات حقيقة لا تشبه الدوات ، وهذا هو اعتقاد سلف الأمة وأئمة الدين ، وهو مخالف لاعتقاد المشبهين واعتقاد المعطلين ، فهو كالخارج ﴿مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لِنَا خَالِصًا سَآيِغًا لِلشَّرْبِينَ ﴾ [النحل : ١٦] ، فهو وسط بين طرفين ، وهدئ بين ضلالتين ، وحق بين باطلين .

فلما قررنا عقيدتنا في أول الجواب، وأوردنا على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة أتبعنا ذلك بفصل ذكرنا فيه بعض ما ورد عن الصحابة

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «ولا».

والتابعين وتابعيهم، يؤيد ما ذكرناه، ويحقق ما قلناه؛ لأنهم مصابيح الدين وقدوة العالمين، وهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي، فإن الصحابة عِشِنه قد شاهدوا نزول القرآن ونقلوه إلينا وفسروه ، فهم قد تلقوا ذلك عن نبيهم عَلَيْ وتلقاه عنهم التابعون ؛ فتعلموا من الصحابه ألفاظ القرآن ومعانيه، فنقلوا عنهم تأويله كما نقلوا تنزيله، ونقلوا الأحاديث الواردة في الصفات، ولم يتأولوها كما تأولها النفاة، بل أثبتوها صفات حقيقة لرب العالمين ، منزهة عن تعطيل المعطلين وتشبيه المشبهين. فإن الصحابة حِشِّعُهُ أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا ، وهم سادات الأمة وكاشفو الغمة ، فالمسلمون بهديهم يهتدون ، وعلى منهاجهم يسلكون، ثم إنا لما نقلنا كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم أتبعناه بفصل ذكرنا فيه كلام الأئمة الأربعة ، أئمة المذاهب المتبعة ؛ ليتبين صحة ما قلناه وما إليهم نسبناه ، ويعلم من كان قصده الحق أن الأئمة على عقيدة واحدة مجمعون ، وللسلف الصالح متبعون ، فلما تبين ما قلناه ، واتضح ما قررناه أحببت أن أختم هذا الجواب بفصل أذكر فيه بعض ما قاله العلماء بعدهم ؛ ليعلم الواقف على هذا الجواب أن

هذا الاعتقاد الذي ذكرناه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة قاطبة متقدميهم ومتأخريهم؛ لأن إجماعهم حجة قاطعة لا تجوز مخالفته، فكيف وقد شهدت له النصوص القرآنية والسنة النبوية، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدِ مَا

تَوَلَّىٰ وَنُصَّلِهِ عِجَهَنَّمَّ وَسَآءَتُمَصِيرًا ﴾ [النساء:١١٥].



## فصل

قال الإمام حافظ الشرق وشيخ الإسلام، عثمان بن سعيد الدارمي، في كتاب «النقض على بشر المريسي» –قال الذهبي: وهو مجلد سمعناه من أبي حفص بن (۱) القواس – قال فيه: «وقد اتفقت الكلمة من المسلمين على أن الله فوق عرشه فوق سمواته، لا ينزل قبل يوم القيامة إلى الأرض... ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم وتشقق السموات لنزوله... فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا علموا يقينا أن ما يأتي (۱) الناس من العقوبات إنها هو أمره وعذابه، فقوله (۱): ﴿فَأَتَ اللهُ بُنْكِنَهُم مِن الْعَوْبات إنها هو أمره وعذابه».

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب (٤) وقد ذكر الحلول:  $(e^{(5)})$  هذا المذهب – أنزه (٦) لله من السوء عن مذهب من يقول (٧): هو بكهاله وجماله وعظمته وبهائه فوق عرشه فوق سمواته ،

<sup>(</sup>١) سقطت من جميع النسخ: «بن» ، والمثبت من «العلو».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «إنها يأت».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «كقوله».

<sup>(</sup>٤) في «الدرر»: «انتهى من هذا الكتاب».

<sup>(</sup>٥) في «الدرر»: «وحكي».

<sup>(</sup>٦) في «الدرر»: «أنزاه».

<sup>(</sup>٧) في «الدرر»: «يقول به».

فوق جميع الخلائق ، في أعلى مكان ، وأظهر مكان ؛ حيث لا خلق هناك ولا إنس ولا جان ، أي الحزبين أعلم بالله وبمكانه (١) ، وأشد تعظيمًا وإجلالًا له» .

وقال في هذا الكتاب: «علمه بهم من فوق عرشه (۲) محيط، وبصره فيهم نافذ، وهو بكماله فوق عرشه... ومع بعد المسافة بينه وبين الأرض يعلم ما في الأرض».

وقال في موضع آخر: «والقرآن كلام الله، وصفة من صفاته، خرج منه كما شاء أن يخرج، والله بكلامه وعلمه وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غير مخلوق، وهو بكماله على عرشه».

وقال في موضع آخر -وقد ذكر حديث البراء بن عازب الطويل في شأن الروح وقبضها: «وفيه فتصعد روحه حتى تنتهي إلى السهاء السابعة، -وذكر الحديث ثم قال: وفي قوله: ﴿لَا نُفَنَّحُ لَمُمُ أَبُوبُ السَّمَاءِ ﴾ [الأعراف:٤٠] دلالة ظاهرة أن الله فوق السهاء؛ لأنه لو لم يكن فوق السهاء لما عرج بالأرواح والأعمال، ولما أغلقت أبواب السهاء عن قوم، وفتحت لآخرين».

وقال في موضع آخر: «ولكنا نقول: رب عظيم وملك كبير، نور السموات والأرض، وإله السموات والأرض، على عرش مخلوق

<sup>(</sup>١) سقطت «بمكانه» من جميع النسخ ، والمثبت من «الاجتماع» .

<sup>(</sup>۲) سقطت من (ب) جملة: «وأشد... علمه بهم من»، وسقطت من «الدرر»کلمة: «من فوق عرشه»، وفي (ب): «فوق العرش».



عظيم فوق السماء السابعة ، دون ما سواها من الأماكن ، من لم يعرفه بذلك كان كافرًا به وبعرشه» .

قال: «وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين على أن الله في السماء، وعرفوه بذلك، إلا المريسي وأصحابه، حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث».

وقال أيضًا في قول رسول الله ﷺ للجارية «أين الله؟»: «فيه تكذيب لمن يقول هو في كل مكان، وأن الله لا يوصف بأين، بل يستحيل أن يقال أين هو؟، والله فوق سمواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده.

هذا كله كلام عثمان بن سعيد في كتابه المذكور، وهو قال فيه أبو الفضل القراب: «ما رأيت مثل عثمان بن سعيد، ولا رأى عثمان مثل نفسه، أخذ الأدب عن ابن الأعرابي، والفقه عن البويطي، والحديث عن يحيى بن معين، وعلى بن المديني، وأثنى عليه أهل العلم».





## وقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في «جامعه»

لما روئ حديث أبي هريرة -وهو حديث منكر، قاله الذهبي - «لو أدنى أحدكم بحبل لهبط على الله»، قال: «معناه لهبط على علم الله»، قال: «وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه»(١).

وقال في حديث أبي هريرة: "إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه": "قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، قالوا: ثبتت الروايات في هذا ونؤمن به ولا نتوهم ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك، قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلاكيف".

وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا: هذا تشبيه، وفسروها على غير ما فسرها أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وأن معنى اليد هاهنا النعمة.

وقال إسحاق بن راهويه: إنها يكون التشبيه إذا قال يد كيدي أو مثل يدي أو سمع كسمعي، فهذا التشبيه، وأما إذا قال كها قال الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحديد (٤٠٣/٥، ٤٠٤)، وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع وكسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى مُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]». هذا كله كلام الترمذي (١).

# وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتاب «صريح السنة» $^{(Y)}$ :

«وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر».

وقال في «تفسيره الكبير» في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥٤]، قال: «علا وارتفع».

وتفسيره هذا مشحون بأقوال السلف على الإثبات.

وقال في كتاب «التبصير في معالم الدين»: «القول فيما أدرك علمه من الصفات خبرًا، وذلك نحو إخباره أنه سميع بصير، وأن له يدين

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة (٣/ ٤١، ٤١).

<sup>(</sup>٢) ط. دار الخلفاء (ص٢٧).

بقوله: ﴿ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وأن له وجها بقوله ﴿ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن: ٢٧]، وأن له قدمًا بقول النبي على : «حتى يضع رب العزة فيها قدمه» (١) ، وأنه يضحك بقوله: «لقي الله وهو يضحك إليه» (٢) ، وأنه «يبط إلى سماء الدنيا» (٣) ، يخبر النبي على بذلك ، وأن له إصبعًا بقوله على : «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن (٢) ؛ فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله به نفسه ورسوله مما لا يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية ، لا نكفر بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهائها».

ذكر هذا الكلام عنه أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل».

ومن أراد معرفة أقوال السلف التي حكاها عنهم في تفسيره فليطالع كلامه عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف:١٤٣]، وقوله: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥٤]، وقوله: ﴿ تُكَادُ ٱلسَّمَوٰتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَ ﴾ [الشورى:٥].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب التوحيد، باب: ما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَجِّمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف:٥٦] (١٣/ ٣٤٤)، ومسلم (٤/ ٢١٨٦).

<sup>(</sup>٢) أحاديث الضحك متواترة ، وهي مخرجة في البخاري ومسلم وغيرهما ، ومجموعة في كتب السنة والأسماء والصفات .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



## وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة:

«من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سمواته (۱)، بائن من خلقه، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة ؛ لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة».

# ذكر قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج (٢) ويشف

ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة ، فقال : « الحمد للله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا ، وعلى كل حال ، وصلى الله على محمد المصطفى ، وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل .

سألت -أيدك الله بتوفيقه- بيان ما صح لدي من مذهب السلف وصالحي الخلف في الصفات الواردة في الكتاب والسنة ، فاستخرت الله وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء ، وهو أبو العباس بن سريج يَخلِلله ، وقد سئل عن (٣) مثل هذا السؤال ، فقال : أقول وبالله التوفيق : حرام على العقول أن تمثل الله ، وعلى الأوهام أن تحده ، وعلى الظنون أن تقطع (٤) ، وعلى الضهائر أن تعمق ، وعلى النفوس

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «سموات».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «أبو» ، وسقطت من (أ) و (ب) ، وفي (ب): «شريح».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الدرر» و (ب): «عن».

<sup>(</sup>٤) في «الدرر» و (أ): «تقع».

KT-TX



أن تفكر ، وعلى الأفكار أن تحيط ، وعلى الألباب أن تصف إلا بها وصف به نفسه في كتابه ، أو على لسان رسوله ﷺ .

ونظائرها مما نطق به القرآن: كالفوقية ، والنفس ، واليدين ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، والعين ، والنظر ، والإرادة ، والرضا ، والغضب ، والمحبة ، والكراهة ، والعناية ، والقرب ، والبعد ، والسخط ، والاستجابة ، والدنو كقاب قوسين أو أدنى ، وصعود الكلام الطيب إليه ، وعروج الملائكة والروح إليه ، ونزول القرآن منه ، وندائه الأنبياء ، وقوله للملائكة ، وقبضه وبسطه ، وعلمه ، ووحدانيته ، وقدرته ،

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر» و (أ): كلمة «في الله».

ومشيئته ، وصمدانيته (۱) ، وفردانيته ، وأوليته ، وآخريته ، وظاهريته ، وباطنيته ، وحياته ، وبقائه ، وأزليته ، ونوره ، وتجليه ، والوجه ، وخلق آدم بيده ، ونحو قوله : ﴿ مَأْمِننُمْ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦] .

وسماعه من غيره ، وسماع غيره منه ، وغير ذلك من صفاته المذكورة في كتابه المنزل، وجميع ما لفظ به المصطفى من صفاته: كغرس جنة الفردوس بيده وشجرة طوبى بيده ، وخط التوراة بيده ، والضحك والتعجب، ووضعه القدم، وذكر الأصابع، والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا، وكغيرته، وفرحه بتوبة العبد، وأنه ليس بأعور، وأنه يعرض عما يكره ولا ينظر إليه، وأن كلتا يديه يمين، وحديث القبضتين، وله كل يوم كذا وكذا نظرة في اللوح المحفوظ، وأنه يوم القيامة يحثو(٢) ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة، وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط، وحديث: ﴿إِنَّ اللَّهُ خلق آدم على صورته»، وفي لفظ: «على صورة الرحمن»، وإثبات الكلام بالحرف والصوت، وكلامه للملائكة ولآدم ولموسى ومحمد وللشهداء، وللمؤمنين عند الحساب، وفي الجنة، ونزول القرآن إلى سهاء الدنيا، وكون القرآن في المصاحف، وما أذن اللَّه لشيء كأذنه (٣) لنبي يتغنى بالقرآن ، وصعود الأقوال والأعمال والأرواح إليه ، وحديث معراج الرسول ﷺ ببدنه ونفسه.

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): «صمديته».

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «يحثوا».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «إذنه».



وغير هذا مما صح عنه ﷺ من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه ما بلغنا وما لم يبلغنا ، مما صح عنه اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه في القرآن -أن نقبلها، ولا نردها، ولا نتأولها بتأويل المخالفين ، ولا نحملها على تشبيه المشبهين ، ولا نزيد عليها ، ولا ننقص منها، ولا نفسرها، ولا نكيفها، ولا نشير إليها بخواطر القلوب، بل نطلق ما أطلقه الله ، ونفسر ما فسره النبي عَلَيْ وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، ونجمع على ما أجمعوا عليه ، ونمسك عما أمسكوا عنه ، ونسلم الخبر لظاهره ، والآية لظاهرها ، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية ، والملحدة ، والمجسمة ، والمشبهة والكرامية والمكيفة ، بل نقبلها بلا تأويل، ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول: الإيمان بها واجب، والقول سنة ، وابتغاء تأويله بدعة» .

هذا آخر كلام أبي العباس بن سريج الذي حكاه أبو القاسم الزنجاني في أجوبته.

# ذكر قول الإمام الطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف

قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية: «ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجهاعة على مذهب فقهاء الملة: أبي حنفية، وأبي يوسف، ومحمد هِشَعْه.



نقول في توحيد الله ، معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له ، ولا شيء مثله ، ما زال بصفاته قديمًا قبل خلقه ، وأن القرآن كلام الله ، منه بدا بلا كيفية قولًا ، وأنزله على نبيه وحيًا ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقًا ، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ، ليس بمخلوق ، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر ؛ والرؤية لأهل الجنة حق ، بغير إحاطة ولا كيفية ، وكل ما جاء(۱) في ذلك من الصحيح عن رسول الله على فهو كها قال ، ومعناه على ما أراد ، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا(۱) ، ولا تثبت(۱) قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام . فمن رام علم ما حظر عنه علمه (١٤) ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه خالص التوحيد وصحيح الإيهان . ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه .

إلى أن قال: والعرش والكرسي حق، كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه».

وذكر سائر الاعتقاد .

<sup>(</sup>١) سقطت من (أ) و (ب): «جاء».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «بآراءنا».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «يثبت» ، وفي (ب): «نثبت».

 <sup>(</sup>٤) سقطت من جميع النسخ كلمة «علم»، وفي «الدرر»: «حضر»، وفي (ب):
 «حصم عند».





## ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الطائفة الكلابية

وكان من أعظم الناس إثباتًا للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه ، منكرًا لقول الجهمية ، وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب ، وأن القرآن معنى قائم بالذات ، وهو أربع معان ، وَنَصَرَ طريقته أبو العباس القلانسي ، وأبو الحسن الأشعري ، وخالفه في بعض الأشياء ، ولكنه على طريقته في إثبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه ، كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه ، إن شاء الله تعالى .

حكى ابن فورك في كتابه المجرد فيها جمعه من كلام ابن كلاب أنه قال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارجًا منه، فنفاه نفيًا مستويًا؛ لأنه لو قيل له: صفه بالعدم؛ لما قدر أن يقول أكثر من هذا، ورد أخبار الله أيضًا، وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول.

ثم قال: ورسول الله ﷺ وهو صفوة الله من خلقه، وخيرته من بريته أعلمهم (بالأين)، واستصوب قول القائل: إنه في السهاء، وشهد له بالإيهان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون (الأين) ويحيلون القول به.

قال: ولو كان خطأ لكان رسول الله ﷺ أحق بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها لا تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود، وأنه في مكان

### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب، دون ما قلت. كلا، فلقد أجازه رسول الله على مع علمه بها فيه، وأنه من الإيهان، بل الأمر الذي يجب به الإيهان لقائله؛ ومن أجله شهد لها بالإيهان حين قالته.

وكيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك وشاهد له، وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل أحدًا من الناس عنه (۱) عربيًّا ولا عجميًّا ولا مؤمنًا ولا كافرًا، فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السياء. أفصح أو أومى بيده أو أشار بطرفه، إن كان لا يفصح ولا يشير إلى غير ذلك، ولا رأينا أحدًا إذا عنَّ له دعاء إلا رافعًا يديه (۲) إلى السياء، ولا وجدنا أحدًا غير الجهمية، يسأل عن ربه، فيقول: في كل مكان، كما يقولون. وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم (۳)، فتاهت العقول، وسقطت الأخبار، واهتدى جهم وخمسون رجلا معه! نعوذ بالله من مضلات الفتن». انتهى كلامه.

<sup>(</sup>١) في (أ) : «لا تسئل» ، وسقطت : «عنه» من «الدرر» .

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «الدعاء»، وفيه و(أ): «يده».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الدرر»: «كلهم».





## ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف إمام الطائفة الأشعرية

قال في كتابه الذي سياه «اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين»، فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم، إلى أن قال: «ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: جملة قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبيا جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله على لا يردون من ذلك شيئًا، وأن الله على عرشه كيا قال: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وأن له يدين بلا كيف كها قال: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [طه:٥]، وكها قال: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة:٢٤].

وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علمًا، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق.

ويقرون أن اللّه يجيء يوم القيامة كها قال: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا ﴾ [الفجر:٢٢]، وأن اللّه يقرب من خلقه كيف شاء.

إلى أن قال: فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملون ويروونه (١)، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله».

<sup>(</sup>١) في (ب) : «يرونه» .



وذكر الاستواء في هذا الكتاب المذكور في باب هل الباري تعالى في مكان دون مكان فقال: «اختلفوا في ذلك على سبع عشرة مقالة (۱) منها قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء؛ وإنه على العرش استوى كما قال: ﴿الرَّحْنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه:٥]، ولا نتقدم بين يدي الله بالقول، بل نقول: استوى بلا كيف، وأن له يدين؛ كما قال: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص:٧]، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث».

ثم قال: "وقالت المعتزلة: استوى على عرشه: بمعنى استولى، وتأولوا اليد بمعنى النعمة، وقوله: ﴿ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: 18] أي: بعلمنا». وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب "جمل المقالات»: "هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من الله وما تلقاه الثقات عن رسول الله على لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأنه على عرشه، كما قال: ﴿ الرَّمْ الله عَلَيْ الْمَرْ السَّوَى ﴾ [طه: ٥]، وأن له يدين بلا كيف كما قال: ﴿ إِللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَيْنِين بلا كيف كما قال: ﴿ بَنِّ يَكُنَّ اللهُ عَيْنِين بلا كيف كما قال: ﴿ بَنِّ يَكُنَّ اللهُ عَيْنِين بلا كيف كما قال: ﴿ بَنِّ يَكُنَّ اللهُ عَيْنِين بلا كيف كما قال: ﴿ بَنِّ يَكُنُّ وَ اللَّهُ عَيْنِينَ بلا كيف كما قال: ﴿ وَاللَّهُ عَيْنَ بلا كيف كما قال: ﴿ وَاللَّهُ عَيْنَ عَلَوق ، والكلام وألَّ الله غير مخلوق ، والكلام والله غير مخلوق ، والكلام والكلام الله غير مخلوق ، والكلام والكلام الله غير مخلوق ، والكلام والكلام الله غير على المن والكلام والكلام الله غير على الله والكلام والكلام والكلام الله عنون الكلام الله والكلام الكلام الله والكلام الله والكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكلام الكله والكلام الكله الكلام الكله الكلام الكله الكلام الكلام الكله والكلام الكله والكلام الكلام الكله الكلام الكله الكلا

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «سبعة عشر».

في الوقف واللفظ. من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال: غير مخلوق، ويقولون: إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كها يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون».

ثم ساق بقية قولهم. وقال في هذا الكتاب: «وقالت المعتزلة: إن الله استوى على عرشه بمعنى استولى». هذا نص كلامه.

وقال في هذا الكتاب أيضًا: «وقالت المعتزلة في قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْمُحَرِّشِ السَّتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]: يعني استولى. قال: وتأولت اليد بمعنى النعمة، وقوله ﴿تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر:١٤] أي: بعلمنا».

فالأشعري تَحْلَللهُ إنها حكى تأويل الاستواء بالاستيلاء عن المعتزلة والجهمية ، وصرح بخلافه ، وأنه خلاف قول أهل السنة .

وقال الأشعري أيضًا في كتابه «الإبانة في أصول الديانة» في باب الاستواء: «فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله مستو على عرشه كما قال: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ [فاطر:١٠]، وقال: ﴿ بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ [فاطر:١٠]، وقال: ﴿ بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء:١٥٨].

وقال حكاية عن فرعون: ﴿ يَنْهَامَانُ ٱبْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِيٓ أَبْلُغُ الْمَانُ ابْنِ لِي صَرَّحًا لَّعَلِيٓ أَبْلُغُ الْمَانُ اللّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ وَ الْمَانِبَ لَا اللّه فوق السموات. كذب موسى في قوله إن اللّه فوق السموات.



وقال على: ﴿ عَلَمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِ تَمُورُ الَّذِى [الملك: ١٦] ، فالسموات فوقها العرش ، فلها كان العرش فوق السموات ، قال : ﴿ عَلَمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦] ؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السموات ، وكان كل ما علا فهو سها ء ، فالعرش أعلى السموات (١) ، وليس إذا قال : ﴿ عَلَمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ ﴾ يعني جميع السموات ؛ وإنها أراد العرش الذي هو أعلى السموات » .

قال: «ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء ؟ لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات ، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش ، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى «استوى» استولى وملك وقهر ، وأنه تعالى في كل مكان ، وجحدوا أن يكون على عرشه ، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة ، فلو كان كها قالوا ؟ كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة ، لأنه قادر على كل شيء ، وكذا لو كان مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستو على الأشياء كلها ، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول أن الله مستو على الأخلية والحشوش ، فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء» .

وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك.

<sup>(</sup>١) جملة: «قال أأمنتم...السموات» سقطت من جميع النسخ، والمثبت من «الاجتماع».

ETTE SE



وكتاب «الإبانة» من أشهر تصانيف أبي الحسن، شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه، ونسخه بخطه الإمام محيي الدين النواوي.

فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم؛ لأنه إمام الطائفة المذكورة -كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديثها اعتقاد أهل السنة والجهاعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. ولم يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء، واليد بمعنى النعمة، والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية. وصرح أنه خلاف قوله؛ لأنه خلاف قول أهل السنة والجهاعة، ثم تجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائدهم، ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم، وبين أنه قول المعتزلة والجهمية، وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده، وأخبر أنه على عقيدة السلف (۱) من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وأنه على عقيدة الإمام أحمد كها سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله.

وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم: أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم! فسبحان مقلب القلوب كيف يشاء، كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة أن الصحابة أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأنهم الذين شاهدوا التنزيل، وعلموا التأويل، وأنهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي، الذين نزل القرآن بلغتهم، وأنهم الراسخون في العلم حقًا، وأنهم متفقون على عقيدة بلغتهم، وأنهم الراسخون في العلم حقًا، وأنهم متفقون على عقيدة

<sup>(</sup>١) في النسخ: «غير عقيدة».



واحدة ، لم يختلف في ذلك اثنان ، ثم التابعون بعدهم سلكوا سبيلهم ، واتبعوا طريقهم ، ثم الأئمة الأربعة ، وغيرهم مثل الأوزاعي والسفيانين وابن المبارك وإسحاق ، وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين ، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين ، كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون ، ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون ، ثم بعد معرفته لهذا وإقراره يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف؟! فسبحان من يحول بين المرء وقلبه ، فيهدي من يشاء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله ، ﴿ لَا يُسْتَكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ فيهدي من يشاء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله ، ﴿ لَا يُسْتَكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ فيهدي من يشاء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله ، ﴿ لَا يُسْتَكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ فيهدي من الله ويضل من يشاء بعدله ، ﴿ لَا يُسْتَكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ فيهدي من يشاء بفضله ، ويضل من يشاء بعدله ، ﴿ لَا يُسْتَكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ

وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟! بل من زعم هذا فهو لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة المعرفة المطلوبة، فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إنها أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيهان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم:

﴿ لاَيعَلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلّا أَمَانِيَ ﴾ [البقرة: ٧٨].

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع الاحتمالات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة كما قدمناه، وقد كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وكيف يكون الخلف

أعلم بالله وأسهائه وصفاته ، وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان من أهل العلم والإيهان ، الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ فنسأل(١) الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ، وأن يهب لنا ولإخواننا المسلمين من لدنه رحمة ، إنه هو الوهاب .

وإنها ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري، لأن أهل التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلف ينتسبون إلى عقيدة الأشاعرة، فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري، وهو هيئف قد صرح بأنه على طريقة السلف، وأنكر على من تأول النصوص كها هو مذهب الخلف، وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية.

قال الإمام الذهبي في كتاب «العلو»: «قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت أبا علي الدقاق، يقول: سمعت زاهر بن أحمد الفقيه، يقول: مات الأشعري كَالله ورأسه في حجري، فكان يقول شيئًا في حال نزعه: لعن الله المعتزلة موهوا ومخرقوا».

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتاب «تبيين كذب المفتري في السب إلى الأشعري»: «فإذا كان أبو الحسن لَحَمَلَتُهُ كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد، موافقة

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «الدجا فنسئل».



في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد، ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعناد، فلا بد أن يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة ليعلم حاله في صحة عقيدته في الديانة، فاسمع ما ذكره في كتابه «الإبانة» فإنه قال: الحمد للله الواحد العزيز، الماجد المتفرد بالتوحيد، المتمجد بالتمجيد، الذي لا تبلغه صفات العبيد، وليس له مثل ولا نديد.

وساق خطبة رد فيها على المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة ، وبين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة ، إلى أن قال : فإن قال قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة ؛ فعرفونا قولكم الذي به تقولون ، وديانتكم التي بها تدينون؟

قيل له: قولنا الذي به نقول، وديانتنا التي بها ندين: التمسك بكتاب الله وسنة نبيه على وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبها كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس الكامل، الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وكبير مفهم، وعلى جميع أئمة المسلمين.

وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله ﷺ، لا نرد من ذلك شيئًا،



وأن الله إله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأن الجنة حق، والنارحق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى مستو على عرشه كما قال: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وأن له وجهًا كما قال: ﴿وَيَبَقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحن:٢٧]، وأن له يدين كما قال: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائده:٢٤]، وأن له عينين بلا كيف كما قال: ﴿بَعْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر:١٤]، وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالًا، وأن الله علمًا كما قال: ﴿أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾

ونقول: إن كلام الله ﷺ غير مخلوق، وإنه لا يكون في الأرض شيء (١) من خير أو شر إلا ما شاء الله، وإن أعمال العباد مخلوقة للله مقدورة (٢) له؛ كما قال: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، وإن الخير والشر بقضاء الله وقدره.

[النساء:١٦٦]، ونثبت الله قدرة، ونثبت له السمع والبصر، ولا ننفي

ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإن من قال بخلق القرآن كان كافرًا، وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت به الروايات عن رسول الله

ذلك كما نفته المعتزلة والخوارج والجهمية.

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «وأنه لا يكون شيء في الأرض».

<sup>(</sup>۲) في «الدرر»: «مقدرة».

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



ونقول: إن الكافرين -إذا رآه المؤمنون- هم عنه محجوبون؟ كما قال اللّه : ﴿ كَلّاَ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّمَحُجُوبُونَ ﴾ [المطففين:١٥].

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيهان، وليس كل إسلام إيهانا، وندين أن الله تعالى مقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه، وأنه يضع السموات على أصبع والأرضين على أصبع كها جاءت الرواية به (۱) عن رسول الله ﷺ، وأن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، ونصدق جميع الروايات التي رواها أهل النقل من النزول إلى سهاء الدنيا، وأن الرب يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافًا لما قاله أهل الزيغ والتضليل، ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها، ولا نقول على الله ما لا نعلم.

ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ [الفجر: ٢٢] ، وإن الله يقرب من عباده كيف شاء؛ كما قال: ﴿ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦] ، وكما قال: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكُ ﴿ أَفَكُ لَنَا اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهُ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إلى أن قال: ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة، ومجانبة أهل الأهواء، ونحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه بابًا وشيئًا شيئًا».

ثم قال ابن عساكر: «فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه، واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه». انتهي.

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر» و (أ): «ويه».





قال شمس الدين الذهبي تَحْلَللهُ: «فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء، ومشوا خلف المنطق، فلا حول ولا قوة إلا بالله».

## ذكر قول أبي الحسن علي بن مهدي الطبراني المتكلم تلميذ الأشعري

قال في كتاب «مشكل الآيات» له ، في باب قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَارِضِ السَّبَوَىٰ ﴾ [طه:٥]: «اعلم أن الله فوق السماء ، فوق كل شيء ، مستو على عرشه ، بمعنى أنه عال عليه ، ومعنى الاستواء: الاعتلاء ؛ كما تقول العرب: استويت على ظهر الدابة ، واستويت على السطح ، بمعني علوته ، واستوت الشمس على رأسي ، واستوى الطير على قمة رأسي ، بمعني علا في الجو ، فوجد فوق رأسي .

فالقديم جل جلاله عال على عرشه. يدلك على أنه في السماء عالى على أنه في السماء عال على عرشه: قوله: ﴿ وَأَمِنهُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦]، وقوله: ﴿ يَكِعِيسَىٰ إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ ﴾ [آل عمران:٥٥].

وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من قول العرب: «استوى بشر على العراق» أي: استولى عليها، قال: ويدل على أن الاستواء هاهنا ليس بالاستيلاء أنه (١) لو كان

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «لأنه».



كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه، دون سائر خلقه؛ إذ هو مستولٍ على العرش وعلى الخلق، ليس للعرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك فساد قوله، ثم يقال له أيضًا: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب: استوى فلان أي استولى، إذا تمكن بعد أن لم يكن متمكنا. فلما كان الباري كالا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا ألم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء.

ثم قال: فإن قيل: ما تقولون في قوله: ﴿ عَالَمِنهُم مَّن فِي السَّمَآءِ ﴾ [الملك: ١٦]؟

قيل له: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما قال: ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوبة: ٢] بمعنى على الأرض، وقال: ﴿ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١].

فإن قيل: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام:٣]؟

قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في ﴿السَّمَوَتِ ﴾، ثم يبتدئ: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣]، وكيفها كان، فلو أن قائلًا قال: فلان بالشام والعراق ملك، لدل على أن ملكه بالشام والعراق، لا أن ذاته فيهها.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) جملة: «فلم كان . . . متمكنًا» .





## ذكر قول الإمام الزاهد أبي عبد الله بن بطة

قال في كتاب «الإبانة» -وهو ثلاثة مجلدات: «باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه.

أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه، فأما قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾ [الحديد:٤] فهو كما قالت العلماء.

واحتج الجهمي بقوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوكَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة:٧]، فقال: معنا وفينا، وقد فسر العلماء أن ذلك علمه، ثم قال تعالى في آخرها: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ».

ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال إنه علمه ، فذكره عن الضحاك ، والثوري ، ونعيم بن حماد ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه .

وكان ابن بطة من كبار الأئمة هيئ ؛ سمع من البغوي وطبقته ، وتوفي سنة سبع وثهانين وثلاثهائة .

## ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني شيخ المالكية في وقته

قال في أول رسالته المشهورة في مذهب الإمام مالك: «وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه. قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي -شارح رسالة ابن أبي زيد- لما ذكر



قوله: «وأنه تعالى<sup>(۱)</sup> فوق عرشه المجيد»: معنى «فوق» و «على» واحد عند جميع العرب - ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال: وقد تأتي لفظة «في» في لغة العرب بمعنى «فوق»؛ كقوله: ﴿ فَأَمْشُواْ فِ مَنَاكِمُهَا ﴾ [الملك: ١٥]، ﴿ وَأَمِنْكُم مَن فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك: ١٦].

قال أهل التأويل: يريد فوقها. وهو قول مالك مما فهمه عن التابعين، مما فهموه عن الصحابة، مما فهموه عن النبي على الله في السماء؛ يعني: فوقها، فكذلك قال الشيخ أبو محمد أنه فوق عرشه، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنها هو بذاته بائن عن جميع خلقه، بلا كيف، وهو بكل مكان بعلمه لا بذاته، فلا تحويه الأماكن؛ لأنه أعظم منها». انتهى كلام الشارح.

وذكر ابن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة -تقرير العلو ، واستواء الرب على العرش بذاته ، وقرره أتم تقرير .

وقال في «مختصر المدونة»: «وأنه تعالى فوق عرشه بذاته، فوق سمواته دون أرضه».

قال الحافظ الذهبي -لما ذكر قول ابن أبي زيد: «وأنه تعالى فوق عرشه المجيد»: «قد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة ، وعثمان بن سعيد الدارمي. وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ سجستان في رسالته ، والحافظ أبو (٢) نصر السجزي في كتاب «الإبانة» له ، فإنه

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر» كلمة: «تعالى».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «ابن نصر».



قال: وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين، وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان. وكذلك أطلقها ابن عبد البر، وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، فإنه قال في أخبار شتى: إن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه. وكذا قال أبو الحسن الكرجي (١) الشافعي تلك القصيدة:

عقائدهم أن الإله بذاته

على عرشه مع علمه بالغوائب

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث.

وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ عبدالقادر الجيلي والفتئ عبد العزيز القحيطي وطائفة .

والله تعالى خالق كل شيء بذاته (٢) ومدبر الخلائق بذاته بلا (٣) معين ولا مؤازر، وإنها أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه معنا وبين كونه فوق العرش، فهو معنا بالعلم وهو على العرش كها أعلمنا حيث يقول: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥].

<sup>(</sup>١) في (ب): «الكرخي».

<sup>(</sup>٢) سقط من «الدرر»: «بذاته».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «لا».

### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمنا وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام.

وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين (١) بالمغرب، وكان يلقب بهالك الصغير، وكان غاية في معرفة الأصول، وقد نقموا عليه في قوله بذاته، فليته تركه». انتهى كلام الذهبي (٢).

## ذكر قول القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري

قال في كتابه «التمهيد في أصول الدين» وهو من أشهر كتبه: «فإن قال قائل: فهل تقولون: إن الله في كل مكان؟ قلنا: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: ﴿ٱلرَّحْمَنُ عَلَىٱلْمَرْشِٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وقال: ﴿عَالَمَ مُن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ ﴾ [الملك:١٦].

ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان، وفي فمه، وفي الحشوش، والمواضع القذرة التي يرغب عن ذكرها، تعالى الله عن ذلك».

ثم قال في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَكُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ [الزخرف: ٨٤]: «المراد أنه إله عند أهل السماء، وإله عند أهل الأرض؛ كما تقول العرب: فلان نبيل مطاع في المصرين، أي عند أهلهما، وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز والعراق موجودة.

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «العالمين»، و (ب): «الحاملين».

<sup>(</sup>٢) انظر بعد قليل: ترجمة الطلمنكي وقوله.



وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُحَسِنُونَ ﴾ [النحل:١٢٨]: يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يرد أن ذاته معهم تعالى.

وقوله: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسَمَعُ وَأَرَكَ ﴾ [طه:٤٦] محمول على هذا التأويل.

وقوله ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُونَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ [المجادلة:٧] يعني أنه عالم بهم وبها خفي من سرهم ونجواهم، وهذا إنها يستعمل كها ورد به القرآن، فلذلك لا يجوز أن يقال قياسًا على هذا: إن الله بالقيروان ومدينة السلام ودمشق، وإنه مع الثور والحهار، وإنه مع الفساق ومع المصعدين إلى حلوان؛ قياسًا على قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ النَّذِينَ ٱتَّقُوا ﴾ [النحل: ١٢٨]، فوجب التأويل على ما وصفنا أولًا.

ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه ، كما قال الشاعر:

قد استوى بشر على العراق

لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر ، والله تعالى لم يزل قادرًا قاهرًا . وقوله : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ ﴾ [الأعراف : ٤٥] يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ، فبطل ما قالوه . ثم قال : باب ، فإن قال قائل : ففصلوا لنا صفات ذاته من صفات أفعاله لنعرف ذلك .



قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفًا بها ، وهي : الحياة ، والقدرة ، والإرادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام ، والبقاء ، والوجه ، واليدان ، والعينان ، والغضب ، والرضاء . وصفات فعله هي : الخلق ، والرزق ، والعدل ، والإحسان ، والتفضل ، والإنعام ، والثواب ، والعقاب ، والحشر ، والنشر ، وكل صفة كان موجودًا قبل فعله لها . ثم ساق الكلام في الصفات .

وقال في كتاب «الذب عن أبي الحسن الأشعري»: كذلك قولنا (١) في جميع المروي عن رسول الله ﷺ في صفات الله ؟ إذ صح من إثبات البدين والوجه والعينين ، ونقول: إن الله يأتي يوم القيامة في ظلل من الغيام ، وإنه ينزل إلى السهاء الدنيا ؛ كما في الحديث ، وإنه مستو على عرشه .

إلى أن قال: وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير؛ كما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء؛ فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل». انتهى.

قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه هذا: «فهذا نص هذا الإمام، وأين مثله في تبحره وذكائه وتبصره بالملل والنحل، فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف، ولا يعرفون إلا السلب

<sup>(</sup>١) في «الدرر» ، (أ) : «في قولنا» .

ITV



ونفي الصفات وردها، صم بكم، غتم عجم، يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل، فإنالله وإنا إليه راجعون» (١).

# ذكر قول الإمام أبي عمر أحمد بن<sup>(۲)</sup> محمد ابن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي

قال في كتاب «الأصول»، وهو مجلدان: «أجمع المسلمون من أهل السنة على (٣) أن الله استوى على عرشه بذاته».

وقال في هذا الكتاب أيضًا: «أجمع أهل السنة على (٤) أن الله على العرش على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السهاء وعلمه في كل مكان».

ثم قال في هذا الكتاب: «وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾ [الحديد:٤] ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه، فإن (٥) الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء».

<sup>(</sup>١) في (ب): «توفي القاضي الباقلاني أبو بكر في سنة ثلاث وأربعهائة، وهو في عشر السبعين كِللله».

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الدرر»: «أحمد بن».

<sup>(</sup>٣) سقطت من «الدرر»: «على».

<sup>(</sup>٤) سقطت من «الدرر»: «على».

<sup>(</sup>٥) في (أ): «وأن».



هذا لفظه في كتابه، فانظر إلى حكاية إجماع المسلمين من أهل السنة (١) على أن الله استوى على عرشه بذاته، وأطلق هذه اللفظة غير واحد من أئمة السنة، وحكاها كثير من العلماء عن الأئمة الكبار؛ كما تقدم عن الحافظ أبي نصر السجزي وغيره، فكيف نقموها على ابن أبي زيد وحده؛ لما ذكرها في رسالته كما ذكره الذهبي.

وكان الطلمنكي هذا من كبار الحفاظ وأئمة القراء بالأندلس، عاش بضعًا وثبانين سنة، وتوفي سنة تسع وعشرين وأربعهائة.

# ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني

قال في رسالته في السنة: «ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سمواته على عرشه كها نطق به كتابه، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه، وعرشه فوق سمواته، وإمامنا الشافعي احتج في «المبسوط» في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم: فسأل رسول الله على الأمة السوداء ليعرف أهي (٢) مؤمنة أم لا، فقال لها: «أين ربك؟» فأرشات إلى السهاء إذ كانت أعجمية، فقال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». حكم بإيهانها لما أقرت بأن ربها في السهاء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية».

<sup>(</sup>١) زاد في (ب): «والجماعة».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر»: «أمؤمنة».

179



كان الصابوني هذا فقيهًا محدثًا، وصوفيًّا واعظًا، كان شيخ نيسابور في زمانه، له تصانيف حسنة، سمع من أصحاب ابن خزيمة والسراج، وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعيائة.

# ذكر قول الإمام العالم العلامة حافظ المغرب إمام السنة في زمانه أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري الأندلسي صاحب «التمهيد» ، و«الاستذكار» والتصانيف النفيسة

قال في كتاب «التمهيد» في شرح الحديث الثامن لابن شهاب: «حديث النزول هذا صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله ﷺ في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله في كل مكان وليس على العرش.

والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى: ﴿ اَلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وقوله: ﴿ اَلْمِنْكُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الملك:١٦].

ومعنى ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ يعني: على العرش. وقد تكون «في» بمعنى «على». ألا ترى إلى قوله: ﴿ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [التوبة:٢] أي: على الأرض، وكذلك قوله: ﴿ وَلَأُصَلِبَنَكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ ﴾ [طه:٧١].



وهذا يعضده قوله: ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَكِيكَ أُو اَلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]، وما كان مثله في الآيات، وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة.

وأما دعواهم المجاز في الاستواء، وقولهم في تأويل «استوى»: استولى فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغلبه أحد، ومن حق الكلام أن يحمل على الحقيقة حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات، وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بها تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة مفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه».

قال أبو عبيدة في قوله: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، قال: «علا، وتقول العرب استويت فوق الدابة، واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى أي: استقر، واحتج بقوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَأَسْتَوَىٰ ﴾ [القصص:١٤]، أي: انتهى شبابه واستقر، فلم يكن في شبابه مزيد».

قال ابن عبد البر: «والاستواء: الاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا الله عَلَىٰ فَهُورِهِۦ﴾ [الزخرف:١٣] الآية،

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر» و (أ): «في كتابه».

177



وقال: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ ﴾ [المؤمنون: ٢٨]، وقال: ﴿ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيّ ﴾ [هود: ٤٤].

وأما من نزع منهم بحديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الصمد، عن عبد الله بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]: «استولى على جميع بريته، فلا يخلو(١) منه مكان».

فالجواب: أن هذا حديث منكر، ونقلته مجهولون ضعفاء. فأما عبدالله بن داود الواسطي، وابن مجاهد، فضعيفان، وإبراهيم بن عبدالصمد مجهول لا يعرف، وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا؟! أما سمعوا قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَن أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ وَلَى اللهَ تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَ مَن أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَلِعَ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ وَكِذِبًا ﴾ [خافر: ٣٦، ٣٦].

فدل على أن موسى السلام كان يقول: إلهي في السماء، وفرعون يظنه كاذبًا .

فإن احتج بقوله: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الأنعام: ٣]، [الزخرف: ٨٤]، وبقوله: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَلَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، وبقوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧]،

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «يخلوا».



زعموا أن الله في كل مكان بنفسه وبذاته تبارك اسمه وتعالى جده.

قيل لهم: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السهاء بذاته، فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه، وذلك أنه في السهاء إله معبود أهل السهاء، وفي الأرض إله معبود أهل الله الأرض، وكذا قال أهل العلم بالتفسير، وظاهر التنزيل يشهد أنه على العرش، فالاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر.

وأما قوله في الآية الأخرى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد بأنه معبود أهل الأرض. فتدبر هذا فإنه قاطع.

ومن الحجة أيضًا في أنه على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر ونزلت بهم شدة ، رفعوا وجوههم إلى السهاء ، ونصبوا أيديهم رافعين لها مشيرين بها إلى السهاء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى . هذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته ، وقد قال على للأمة السوداء : «أين الله؟» فأشارت إلى السهاء ، ثم قال لها : «من أنا؟» قالت : رسول الله قال : «فاعتقها فإنها مؤمنة» . فاكتفى رسول الله على منها برفعها رأسها إلى السهاء » .

قال: «وأما احتجاجهم بقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة:٧] فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية».

177



قال: «هو على العرش وعلمه في كل مكان، وذكر سنيد عن الضحاك في هذه الآية، قال: هو على العرش، وعلمه معهم أين ما كانوا».

قال : «وبلغني عن سفيان الثوري مثله» .

وقال عبد الله بن مسعود: ما بين السياء والأرض مسيرة خمسائة عام، وما عام، وما بين كل سياء إلى سياء (١) أخرى مسيرة خمسائة عام، وما بين الكرسي بين السياء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسائة عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمسائة عام، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى على العرش يعلم أعهالكم. وقد ذكر هذا الكلام أو قريبًا منه في كتاب «الاستذكار».

وقال أبو عمر أيضًا: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حُمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوكُ مِن ثَمِّوكَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُم ﴿ [المجادلة:٧]: هو على العرش، وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله».

وقال أيضًا: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة ، وحملها على الحقيقه لا على المجاز ، إلا أنهم لم يكيفوا شيئًا من ذلك . وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ، ولا يحمل منها شيئًا على الحقيقة ، ويزعمون أن من أقر بها مشبه ، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود » .

<sup>(</sup>١) سقط من «الدرر» و (أ): «سهاء».

### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



قال الحافظ الذهبي: «صدق والله ، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد (١) منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم.

ولقد كان أبو عمر بن عبد البر من بحور العلم ومن أثمة الأثر، قل أن ترى العيون مثله، واشتهر فضله في الأقطار. مات سنة ثلاث وستين وأربعهائة عن ست وتسعين سنة»(٢).

## ذكر قول الإمام أبي القاسم عبد الله بن خلف المقرئ الأندلسي

قال في «شرح الملخص» لما ذكر حديث النزول: «وفي هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سموات من غير مماسة ولا تكييف (٣) ، كما قال أهل العلم ، ودليل قولهم: قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] ، وقوله: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥٤] ، وقوله: ﴿ يُسَلَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ آ اللَّهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴾ [المعارج:٢،٣] ، والعروج هو الصعود.

قال مالك بن أنس: الله الله الله السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان.

<sup>(</sup>١) في (ب): «وحمل ما ورد فيها على ما ورد منها».

<sup>(</sup>٢) في «الدرر» و(أ): «ست وسبعين سنة» ، وسقطت: «سنة» من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ولا تكيف». وفي حاشية «الدرر»: لفظ المهاسة مبتدع لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة.



يريد بقوله «في السماء» أي: على السماء -إلى أن قال: وكل ما ما ما قدمت دليل واضح في إبطال قول من قال بالمجاز في الاستواء ، ومن على الاستيلاء في اللغة بعد المغالبة ، والله لا يغالبه أحد ، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة على أنه أريد به المجاز ؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك ، وإنها يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب التسليم له (۲) ، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات ، وجل الله أن يخاطب إلا بها تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين . والاستواء معلوم في اللغة ، وهو العلو والارتفاع والتمكن في الشيء ، فإن احتج أحد علينا (۳) ، وقال : لو كان كذلك لأشبه المخلوقات ؛ لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته (٤) فهو مخلوق .

قيل: لا يلزم ذلك، لأنه تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثَلِهِ مَنَى ءُ ﴾ [الشورى: ١١]، ولأنه لا يقاس بخلقه، كان قبل الأمكنة، وقد صحفي العقول وثبت بالدلائل أنه كان في الأزل لا في مكان وليس بمعدوم، فكيف يقاس على شيء من خلقه، أو يجري بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

<sup>(</sup>١) في «الدرر»: «وكلما».

<sup>(</sup>۲) في «الدرر»: «وجوههه... ادعاء ذلك» ، وفي (ب): «السليم».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر» و(أ): «عليه».

<sup>(</sup>٤) في «الدرر» : «واحتوت» .



فإن قال قائل: وصفنا ربنا بأنه كان في الأزل لا في مكان، ثم خلق الله الأماكن فصار في مكان، وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال، إذا زال عن صفته في الأزل وصار (١) في مكان دون مكان.

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان لا في مكان ، ثم صار في كل مكان ، فقد تغير عندك معبودك ، وانتقل من لا مكان إلى كل مكان .

فإن قال: إنه كان (٢) في الأزل في كل مكان كما هو الآن ، فقد أوجد الأشياء والأماكن معه في أزليته ، وهذا فاسد.

فإن قال: فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟!

قيل له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه ؛ لأن كونه في الأزل لا يوجب مكانًا ، وكذلك نقلته لا توجب مكانًا ، وليس هو في ذلك كالخلق ، ولكنا نقول : استوى من لا مكان ، ولا نقول : انتقل ، وإن كان المعنى في ذلك واحدًا ؛ كما نقول : له عرش ، ولا نقول : له سرير ، ونقول : هو الحكيم (٣) ، ولا نقول : هو العاقل ، ونقول : خليل إبراهيم ، ولا نقول : صديق إبراهيم ؛ لأنا لا نسميه ولا نصفه ولا نطلق عليه إلا ما سمى به نفسه ، ولا ندفع ما وصف به نفسه ؛ لأنه دفع للقرآن .

<sup>(</sup>١) في «الدرر» و(أ): «صار».

<sup>(</sup>Y) سقطت من «الدرر» و (أ): «كان».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «الحليم» ، والمثبت من «الاجتماع».





### 

قال: «أما الكلام في الصفات فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفى الكيفية والتشبيه عنها، والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله ، فإذا كان إثبات رب العالمين معلومًا فإنها هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف ، فكذلك إثبات صفاته إنها هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يد وسمع وبصر، فإنها هو إثبات صفات أثبتها اللَّه لنفسه ، ولا نقول: إن معنى اليد القدرة ، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنها جوارح وأدوات للفعل، ولا تشبه بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح ، ونقول: إنها وجب إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفى التشبيه عنها؛ لقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عِشَى اللَّهِ الشَّورَى : ١١] ، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَّهُ كُفُواً أَحَدُمُ ﴾ [الإخلاص: ٤]» . انتهى .

قال الحافظ الذهبي: «المراد بظاهرها أي: لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وضعت له؛ كما قال مالك وغيره: الاستواء معلوم. وكذلك القول في السمع والبصر والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك، هذه الأشياء معلومة، فلا يحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا».

#### التحفة المدنية في العقيدة السلفية



قال: «والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ، ما علمت أحدًا سبقهم إليها ، قالوا: هذه الصفات تمر كها جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد ، فتفرع من هذا أن الظاهر يعنى به أمران:

أحدهما: أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب، كما قال السلف: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره: قراءتها تفسيرها، يعني أنها بينة معروفة واضحة في اللغة، لا يبتغي بها مضايق التأويل والتحريف. وهذا هو<sup>(۱)</sup> مذهب السلف مع اتفاقهم أنها لا تشبه صفات البشر بوجه؛ إذ الباري لا مثل له في ذاته، ولا في صفاته.

الثاني: أن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة ؛ كما يتشكل في الذهن من وصف البشر ، فهذا غير مراد ، فإن الله فرد صمد ليس له نظير ، وإن تعددت صفاته ؛ فإنها حق ، ولكنها ما لها مثل ولا نظير ، فمن ذا الذي (٢) عاينه ونعته لنا .

والله إنا لعاجزون، كالون، حائرون، باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف نعرج كل ليلة إذا (٣) توفاها باريها؟ وكيف يرسلها؟ وكيف تنتقل بعد الموت؟ وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه بعد قتله؟ وكيف حياة النبي وكيف شاهد النبي عليه أخاه موسى يصلي في قبره؟ ثم رآه في السهاء السادسة وحاوره وأشار عليه بمراجعة

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر» و (أ): «هو».

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الدرر» و(أ): «ذا» ، وفي (ب): «ذي».

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب): «معراج» ، وفي (أ) و «الدرر»: «إذ».



رب العالمين وطلب التخفيف منه على أمته (۱) ، وكيف ناظر موسى أباه آدم؟ وحجه آدم بالقدر السابق ، وبأن اللوم بعد التوبة وقبولها لا فائدة فيه؟ وكذلك نعجز عن وصف هيئاتنا في الجنة ، ووصف الحور العين ، فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم؟ وكيفيتها؟ وأن بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة ، مع رونقهم وحسنهم وصفاء جوهرهم النوراني؟

توفي الخطيب سنة ثلاث وستين وأربعهائة . ولم يكن ببغداد مثله في معرفة هذا الشأن» .

# ذكر قول الإمام<sup>(٣)</sup> عالم المشرق أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي

قال في كتاب «الرسالة النظامية»: «اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر: فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن.

<sup>(</sup>١) في «الدرر» و(أ): «وأشار إليه»، وسقطت منهما: «على أمته»، وفي (ب): «مراجعته».

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: «وأصلًا»، والمثبت من «الاجتماع».

<sup>(</sup>٣) في «الدرر»: «الأم»!.



وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب الله الله الله على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب

والذي نرتضيه دينًا ، وندين الله به عقيدة -اتباع سلف الأمة ، والدليل القاطع السمعي في ذلك ، وأن إجماع الأمة حجة متبعة . فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغًا أو محتومًا لأوشك أن يكون اهتهامهم بها فوق اهتهامهم بفروع الشريعة .

وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل - كان ذلك هو الوجه المتبع. فلتجر آية الاستواء وآية المجيء وقوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٧٠] على ذلك».

قال الإمام أبو الفتح محمد بن علي: «دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرض موته، فقال لنا: اشهدوا على أني قد رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور».

توفي إمام الحرمين سنة ثمان وسبعين وأربعمائة وله ستون سنة ، وكان من بحور العلم في الأصول والفروع ، يتوقد ذكاء .

ذكر قول الإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي الأصبهاني مصنف كتاب «الترغيب والترهيب»

قال في كتاب «الحجة»: «قال علماء السنة: إن الله ﷺ على عرشه بائن من خلقه، وقالت المعتزلة: هو بذاته في كل مكان».



قال: «وروي عن ابن عباس في تفسير قوله: ﴿مَايَكُونُ مِن اَبَن عباس في تفسير قوله: ﴿مَايَكُونُ مِن اَبَعُهُمُ مُ اللَّهُ وَكُلُ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُو رَابِعُهُمُ ﴾ [المجادلة:٧]، قال: «هو على عرشه وعلمه في كل مكان». ثم ساق الآثار.

قال: «وزعم هؤلاء أن معنى ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] أي: ملكه، وأنه لا اختصاص له بالعرش أكثر مما له بالأمكنة، وهذا إلغاء لتخصيص العرش وتشريفه.

قال أهل السنة: استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض على ما ورد به النص، وليس معناه الماسة، بل هو مستو على عرشه بلاكيف، كما أخبر عن نفسه».

قال: وزعم هؤلاء أنه لا يجوز الإشارة إلى الله بالرءوس والأصابع إلى فوق (١) ، فإن ذلك يوجب التحديد، وأجمع المسلمون على أن الله هو العلي الأعلى، ونطق بذلك القرآن، فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنى علو الغلبة ، لا علو الذات.

وعند المسلمين أن الله علو الغلبة ، والعلو من سائر وجوه العلو ؟ لأن العلو صفة مدح ، فثبت أن الله تعالى علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر والغلبة (٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من «الدرر» و(أ): «إلى فوق».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهت (ب).



وفي منعهم الإشارة إلى الله تعالى من جهة الفوق خلاف لسائر الملل ؛ لأن جماهير المسلمين وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله من جهة الفوق في الدعاء والسؤال ، واتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة .

وقد أخبر عن فرعون أنه قال: ﴿ يَنهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ اللَّهُ مَنْ اَبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهمًا من فرعون، بل وأضل.

وقد صح عن النبي عَلَيْهِ أنه حكم بإيهان الجارية حين قالت: إن الله في السهاء، وحكم الجهمي بكفر من يقول ذلك!! انتهى كلام أبي القاسم يَحْلَلْهُ. توفي سنة خمس وثلاثين وخمسهائة.

## ذكر كلام الإمام العالم العلامة أبي عبد الله القرطبي صاحب «التفسير الكبير»

قال في «التفسير»: «قوله تعالى: ﴿ أُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥٤]: هذه مسألة قد بينا فيها كلام العلماء في كتاب «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى»، وذكرنا فيها أربعة عشر قولًا -إلى أن قال: وقد كان السلف الأول عَشِيْهُ لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتهاللّه تعالى كما نطق كتابه وأخبرت



رسله ، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة ، وخص عرشه بذلك ؛ لأنه أعظم المخلوقات ، وإنها جهلوا كيفية الاستواء ، فإنه لا تعلم حقيقته ؛ كما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم - يعني في اللغة - والكيف مجهول ، والسؤال عن ذلك بدعة .

قال الحافظ الذهبي: «وقال القرطبي أيضًا في الاستواء: الأكثر من المتقدمين والمتأخرين المتكلمين، يقولون: إذا وجب تنزيه الباري جل جلاله عن الجهة والتحيز، فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة أنه متى اختص بجهة أن يكون في مكان وحيز، ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للتحيز والتغير والحدوث. هذا قول المتكلمين».

ثم قال الذهبي: «قلت: نعم، هذا ما اعتمده نفاة الرب ﴿ الله عَرَضُوا عَنِ الكتابِ والسنة وأقوال السلف وفطر الخلائق، وإنها يلزم ما ذكروه في حق الأجسام، والله تعالى لا مثل له، ولازم صرائح النصوص حق، ولكنا لا نطلق عبارة إلا بأثر، ثم نقول: لا نسلم أن كون الباري على عرشه فوق السموات يلزم منه أنه في حيز وجهة، إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات، وما فوقه فليس هو كذلك، والله فوق عرشه كها أجمع عليه الصدر الأول، ونقله عنه الأئمة، وقالوا ذلك رادين على الجهمية القائلين بأنه في كل مكان ؛ محتجين بقوله: ﴿ وَهُو وَهُو مَعَكُمُ مُ الله العديد: ٤].

فهذان القولان هما اللذان كانا في زمن التابعين وتابعيهم. فأما القول الثالث للتولد بآخره بأنه تعالى ليس في الأمكنة ولا خارجًا



عنها، ولا فوق عرشه، ولا هو متصل بالخلق، ولا بمنفصل عنهم، ولا ذاته المقدسة متميزة ولا بائنة عن مخلوقاته، ولا في الجهات، ولا خارجًا عن الجهات، ولا ، فهذا شيء لا يعقل ولا يفهم مع ما فيه من مخالفات الآيات والأخبار. ففر بدينك، وإياك وآراء المتكلمين، وآمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وفوض أمرك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله». انتهى كلام الذهبي.

# ذكر قول الإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي صاحب «معالم التنزيل»

قال عند قوله تعالى: ﴿ أُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]: «قال الكلبي ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف يجب الإيهان به ».

وقال في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٩]: «قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف: ارتفع إلى السماء».

وقال في قوله: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا آن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْفَكَمَامِ ﴾ [البقرة: ٢١٠]: «الأولى في هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها، ويكل علمها إلى الله، ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدوث، على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة».

وقال في قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ [المجادلة:٧]: «بالعلم».

كان محيي السنة من كبار أئمة مذهب الشافعي، زاهدًا ورعًا. توفي سنة عشر وخمسهائة، وقد قارب الشهانين.

قال الحافظ الذهبي لما ذكر قول الكلبي ومقاتل المتقدم: «لا يعجبني قوله «استقر»، بل أقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم». انتهى كلامه كَمْلَلْلهُ.

وهذا الذي حكاه البغوي عن الكلبي ومقاتل ذكره ابن جرير في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، قال: «ارتفع وعلا».

وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية لَخَلَلْتُهُ: «وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقًا معروفة».

### ذكر قول الإمام العالم العلامة الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير

قال في «تفسيره» في سورة الأعراف: «وأما قوله: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰعَلَ الْمَعْرِبِ ﴾ [الأعراف: ٤٥] فللناس في ذلك المقام مقالات كثيرة جدًا، ليس هذا موضع بسطها، وإنها نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا، وهو إمرارها كها جاءت من غير تكييف، ولا تشبيه،



ولا تعطيل، والظاهر للتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه؛ و ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى أَوُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ اللهُ لا يشبهه شيء من خلقه؛ و ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى أَوُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

بل الأمركما قال الأئمة ، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: «من شبه الله بخلقه فقد كفر ، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه»(١).

فمن أثبت الله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله النقائص، فقد سلك سبيل الهدى». انتهى كلام الحافظ ابن كثير.

وفيها نقلناه من كلام الأئمة خير كثير ، ولو تتبعنا كلام العلماء في هذا الباب لحصل منه مجلد كبير .

وقد أضربنا عن كلام الحنابلة صفحًا، فلم ننقل منه إلا اليسير ؟ لأنه قد اشتهر عنهم إثبات الصفات، ونفي التكييفات. فمذهبهم بين الناس مشهور، وفي كتبهم مسطور، وكلامهم في هذا الباب أشهر من أن يذكر، وأكثر من أن يسطر. ولهذا كان أهل البدع يسمونهم الحشوية ؟ لأنهم قد أبطلوا التأويل، واتبعوا ظاهر التنزيل، وخالفوا أهل البدع والتأويل.

 <sup>(</sup>١) في «الدرر»: «تشبيهًا».





#### [حال المتأخرين]

وأما غيرهم من أهل المذاهب فكثير منهم قد خالفوا طريقة السلف، وسلكوا مسلك الخلف، فلهذا نقلنا كلام أئمة الحنفية والمالكية والشافعية، وأئمة أهل الكلام كابن كلاب والأشعري وأبي الحسن بن مهدي والباقلاني، ليعلم الواقف على ذلك أن هؤلاء الأئمة متبعون للسلف يثبتون للهالصفات، وينفون عنه مشابهة المخلوقات، ويعرف أن هذا الاعتقاد الذي حكيناه عن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأتباعه هو الاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر الأمة.

فنحن لا نصف الله إلا بها وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله ، لا نتجاوز القرآن والحديث ، وما تأوله السابقون الأولون تأولناه ، وما أمسكوا عنه أمسكنا عنه ، ونعلم أن الله سبحانه ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، فكها نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة ، وله أفعال حقيقة ، فكذلك له صفات حقيقة ، وليس كمثله شيء ، وكل ما أوجب نقصًا أو حدوثًا فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكهال الذي لا غاية فوقه ، ويمتنع الحدوث لامتناع العدم عليه ، فلا نمثل صفات الله بصفات الخلق ، كما أنا لا نمثل ذاته بذات الخلق ، ولا ننفي عنه ما وصف به نفسه ، ولا نعطل أسهاءه الحسنى وصفاته العلا ، بخلاف ما عليه أهل التعطيل والتمثيل .





فالمعطلون لم يفهموا من صفات الله إلا ما هو اللائق بالمخلوق، فشرعوا في نفي تلك المفهومات بأنواع التأويل، فعطلوا حقائق الأسهاء والصفات، وشبهوا الرب تبارك وتعالى بالجهادات العارية عن صفات الكهال، ونعوت الجلال، فجمعوا بين التعطيل والتمثيل، عطلوا أولًا ومثلوا آخرًا.

والممثلون عطلوا حقيقة ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال، ونعوت الجلال، وشبهوا صفاته بصفات خلقه، فمثلوا أولًا وعطلوا آخرًا.

فمن فهم من نصوص الكتاب والسنة في صفات الرب جَلْقَيَّلًا ما يفهمه من صفات المخلوقين، فقد ضل في عقله ودينه، وشبه الله بخلقه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًّا كبيرًا، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمَى اللهُ عَمَا يَقُولُ الظالمونُ والجاحدون علوًّا كبيرًا، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَمَى مَنْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

ومن نفى ظاهر النصوص، وزعم أنه ليس لها في الباطن مدلول هو صفة للله، وأن الله لا صفة له ثبوتية، أو يثبت بعض الصفات كالصفات السبع ويؤول ما عداها؛ كقوله: استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، وكقوله: ﴿بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] أي: نعمتاه نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، ونحو ذلك مما قد عرف من مذهب المتكلمين.

فهؤلاء نفاة الصفات ، ومذهبهم مأخوذ عن جهم بن صفوان ، فإن أول من حفظ عنه إنكار الصفات هو الجعد بن درهم ، وأخذها



عنه الجهم بن صفوان ، وأظهرها ، فنسبت مقالة الجهمية إليه ، والجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان ، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم ، وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي ، الساحر الذي سحر النبي عليه في كان انتشار مقالة الجهمية في المائة الثانية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته . وكلام الأئمة مثل : مالك وسفيان بن عيينة وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم في ذمه وتضليله -كثير جدًا .

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في كتابه ، وتلقاها عنه الخلف ، ونصروها ، وقرروها .

وكثير منهم يحكي القولين: فيذكر مذهب السلف ومذهب الخلف، ثم يقول: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فصدق في قوله: مذهب السلف أسلم، وكذب وافترى قي قوله: ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم -كما تقدم تقريره.

فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا إلى الصراط المستقيم، صرط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبنا طريق المنحرفين عن النهج القويم من المغضوب عليهم والضالين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.



# فهرس الموضوعات

| الصفحة                                                                                                | الموضوع                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۲۱                                                                                                    | المسألةا                                       |
| ۲۳                                                                                                    | الجواب                                         |
| ۲۳                                                                                                    | مجمل الاعتقاد في الأسماء والصفات               |
| ۲۹                                                                                                    | إثبات صفة العلو من كتاب اللّه                  |
| ٣٥                                                                                                    | إثبات صفة العلو من سنة رسول اللَّه ﷺ           |
| ٤٥                                                                                                    | الكلام في الكيفية                              |
| ٤٨                                                                                                    | الاستواء ومعناه                                |
| 01                                                                                                    | إجماع أهل العلم على إثبات العلو                |
| o £                                                                                                   | معنى: ظاهرها غير مراد                          |
| ٥٦                                                                                                    | ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ﷺ                |
| o A                                                                                                   | ما تنازع فيه المتأخرون من ألفاظ                |
| 1                                                                                                     | فصل في إثبات اليد                              |
| باع التابعين في مسألة                                                                                 | فصل في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين وأت |
| ٦٧                                                                                                    | علو الرب تبارك وتعالى                          |
| ۸٠                                                                                                    | فصل في ذكر أقوال الأئمة بعدهم                  |
| ٩٤ ﴿ قُسُلَكُ عَالَمُ اللَّهِ | فصل بيان عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  |

| التحفة المدنية في العقيدة السلفية |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   |  |

| ۹٦  | فصل في كلام المشهورين من أئمة الفرق والمذاهب |
|-----|----------------------------------------------|
| ١٤٧ | حال المتأخرين                                |
| ١٥٠ | فهرس الموضوعات                               |

#### \* \* \*

# منهاج أهْلِجو والانتاع في الناع المناه الماء الم

تَأْلِيفُ الشّيخ الفَاضِل سُلِمَان بِن سَحْمَان ١٢٦٦ه - ١٣٤٩ه

تَجَعَيْق فَضِيْلَةَ الشّيْخِ الدِّكُوْرِ خَبْرُ للْمِرْبِ رَبْحَجُسِرْ الْحَيْمِ للْمِرْبِيْرِ رَحَمَهُ الله رَحَمَهُ الله 1840 هـ - 1840 هـ



#### المقدمة

الحمد لله وحده ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه .

أما بعد: فهذا كتاب «منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع» تأليف الفاضل الشيخ سليمان بن سحمان ، المتوفى سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وألف رَالِي الله الله الشيخ مساهمة في القضاء على بعض الأفكار التي جنح أهلها إلى الغلو في دين الله تعالى والتشدد في التدين ، مما كان نواة لسلوك مسلك الخوارج ونحوهم في تكفير المسلمين والطعن على علمائهم والخروج على ولاتهم .

وغير خافٍ على أكثر القراء تاريخ تلك العصابة التي كانت في القرن الماضي، وما كان عندها من شطحات كبيرة تمثلت في مسائل من الدين، هي: التكفير، والهجر، والطعن في ولاية إمام المسلمين الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، واتهام العلماء وتنقصهم. ونحو ذلك من القضايا.

فلما خاضوا في ذلك غير عابئين بتوجيه العلماء ونصحهم، انبرى أهل العلم -غراس الدعوة الإصلاحية - للرد عليهم، وبيان خطرهم، والتحذير منهم. كما أكثروا من كتابة النصائح لعامة المسلمين في بيان حقوق ولاة الأمر، والتشديد في الخروج عليهم، وخطر الطعن في العلماء وعظم القول على الله بغير علم؛ ليكون هذا البيان حافظًا

للعامة من الاغترار بأولئك القوم، ومتابعتهم على ما زخرفوه من الباطل، فحمى الله بتلك الكتابات والردود الجماعة من الانخداع بتلك الأفكار الشاذة ، وعرفوا ضلال القوم وخروجهم عن الصراط المستقيم ، فخلوهم إلى سبيلهم الذي اختاروه حتى قضى الله ما قضى من خروجهم بالسيف على ولي الأمر ، فكان عاقبة أمرهم خسرا ، حيث قطع دابرهم كما قطع دابر أسلافهم على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه .

وكتابنا هذا الذي بين يديك إجابات تفضل بها الشيخ سليمان بن سحمان على أسئلة وردت عليه، يستفسر فيها السائل عن بعض الشبه التي تعلق بها أولئك القوم ، وبثوها بين الناس. فتوسع الشيخ في الإجابة نظرًا للحاجة الماسة إلى كشف هذه الشبه والإطاحة بها. وكان مما تناوله الشيخ هنا:

مسألة التكفير ، بيَّن فيها خطورة تكفير المسلم . وقواعد وضوابط للتكفير عند أهل السنة . كما طرق قضية مهمة هي : تبرئة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب مما نسبه إليه هؤلاء وغيرهم في باب التكفير ، اعتمادًا على جهلهم الغليظ وسوء فهمهم لعباراته كخلَّلله وضح الشيخ سليمان الفهم الصحيح لتلك العبارات التي يتعلق بها التكفيريون، مما قطع الطريق عليهم ، لأن علماء الدعوة أعرف بمعاني عبارات شيخهم وإمامهم، فهم الحجة على غيرهم في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .



ومنها: مسألة الهجر، بيَّن متى يشرع الهجر ومتى يمتنع، وأن الهجر مبناه على المصلحة يدور معها أينها دارت، فمتى وجدت المصلحة فثم الهجر ، ومتى لم توجد فلا هجر .

ومنها: مسألة الغلو في الدين ، بين تحذير الشارع منه ، وذكر صورًا من الغلو وقع فيها بعض المنتسبين إلى الدين ، كما استطرد في سرد قصة الخوارج الأولين وقارن بينهم وبين إخوانهم الذين في عصره. وتكلم عن الرخص الشرعية مبينًا أحكامها وضوابطها .

ومنها: بيان فضل ولاية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ﷺ إلى وما جمع الله على يده من الشمل ووحد من الكلمة ، وما نشر الله بسببه من التوحيد وقمع من الشرك.

ومنها: بيان خطورة الطعن في العلماء، ورميهم بالمداهنة وخفة الديانة ، وما يترتب على ذلك من المفاسد العظام .

هذا هو مجمل مواضيع الكتاب، وإن كان من تحدث الكتاب عنهم ورد عليهم قد ماتوا ، فإن أفكارهم السيئة لم تمت ، بل كلما قطع منهم قرن خرج قرن حتى يكون آخرهم مع الدجال كما جاء في بعض الآثار. نسأل الله أن يكفيناهم بها شاء إنه هو السميع العليم .





#### عملي في هذه النشرة

طبع الكتاب بمطبعة المنار على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، سنة ١٣٤٠هـ. وقد علق على هذه الطبعة الشيخ محمد رشيد رضا، إلا أنه تعقب ابن سحان في مواضع، بل تجرأ على حذف بعض كلامه مشيرًا إلى هذا التصرف في الهامش.

وقد أثبتُ ما حذفه رشيد رضا من مخطوطة للشيخ سليان بن سحمان في الرد على صاحب المنار<sup>(۱)</sup> فيها حشاه على كتب علماء الدعوة . وبهذا تكون هذه الطبعة هي الكاملة ، وما سبقها من الطبعات فيها نقص ، وفيها حواشٍ غير مرضية .

إضافة إلى ذلك قمت بتصحيح طبعة المنار، ومقابلة بعض النصوص المنقولة على أصولها، مثبتًا الصحيح مع الإشارة إلى ذلك في الهامش. كما خرجت الأحاديث النبوية تخريجًا مختصرًا، ووضعت فهرسًا للمباحث الواردة في الكتاب. أسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

كتبه

د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم

٢/ ٢/ ١٤١٧ هـ - الرياض

<sup>(</sup>١) تفضل بتصويرها لي من مكتبة الشيخ سليهان بن سحهان ؛ حفيده الفاضل الشيخ عبد العزيز بن صالح بن سحهان . جزاه الله خيرًا وضاعف مثوبته .





# السراح الخاليا

#### وبه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد:

فقد وصل إلي كتابك المشتمل على بعض المسائل التي قد أوضحناها لك في «إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» وذلك في شأن التكفير، وبينا لك فيه: أن المبادرة بالتكفير والتفسيق والهجر من غير اطلاع على كلام العلماء لا يتجاسر عليه إلا أهل البدع الذين مرقوا من الإسلام، ولم يحققوا تفاصيل ما في هذه المسائل المهمة العظام، مما قرروه وبينوه من الأحكام، وذكرنا فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه: «إن من عيوب أهل البدع: تكفير بعضهم بعضًا، ومن ممادح أهل العلم: أنهم يخطئون ولا يكفرون»، وقول الشافعي ﷺ إلى: أهل العلم في علم يقال لي فيه: أخطأت، أحب إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه: كفرت».

إذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرًا هو: أن يكفر بها علم أن الرسول على جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا، من أسهاء الرب وصفاته، وأفعاله وأحكامه، التي أصلها توحيده وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيهان من كل وجه.



وقد قال ابن القيم الخِيلِينُ بَجَالَىٰ:

فالكفر ليس سوى العناد ورد ما

جاء الرسول به لقول فيلان

إلى أن قال:

والله ما خوفي الذنوب فإنها

لعلى طريق العفو والغفران لكنها أخشى انسلاخ القلب عن

تحكيم هذا الوحي والقرآن

ورضًا بآراء الرجال وخرصها

لا كان ذاك بمنة الرحمن

وإنها قدمت لك هذه المقدمة لتعلم أن كثيرًا من المتدينين في هذا الزمان لا يعرفون الكفر الذي يخرج من الملة ، والكفر الذي لا يخرج من الملة ، خصوصًا من ينتسب إلى العلم والمعرفة منهم ممن يذهب إلى البادية ، يدعوهم إلى الله وهو لا يعرف تفاصيل ما قرره العلماء وأوضحوه في مسائل التكفير ، وما يخرج من الملة ، وما لا يخرج من الملة .

وكذلك مسألة الهجرة وأحكامها، ومسألة الهجر وما يترتب عليه من المصالح والمفاسد. ويستدلون على ما ذكروه بكلام بعض العلماء في مسألة التكفير في الأمور الظاهرة الجلية التي لا يمكن أحدًا جهلها، ولا يعذر بذلك، مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، مما قد كان يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن

الرسول ﷺ قد جاء به ، فيستدلون بذلك على بعض المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها من الكتاب والسنة على كثير من البرية ، وذلك بمجرد ظنونهم وآرائهم القاصرة ، وأفهامهم الخاسرة .

وهذه المسائل الخفية لا يكفر بها من فعلها أو قالها -على أصح قولي العلماء- حتى تقوم عليه الحجة الرسالية .

فإذا تبين لك ما قدمت لك: انزاحت عنك شبهات كثيرة مما قد تعرض في هذا المقام، ويتكلم فيه من لا معرفة عنده بأحكام الإسلام ومدارك الأحكام، والله المستعان.

\* \* \*



#### فصل

المسألة الأولى: قال السائل: هنا مسألة ، وهي ذات أنواع ، وهي التي أخذ بها هؤلاء المتدينون من البدو ، وهي أن من يقرأ عليهم بعض عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﴿ إِلَيْهُ اللهِ فِي البدو مثل الموضع السادس من السيرة ، وما ذكر عن الأعرابي الذي يشهد أنه هو وسائر البدو كفار ، وأن المطوع الذي ما يكفر البدو كافر ، وأمثال ذلك فإذا قرأه عليهم قالوا: نعم ، هذا قول الشيخ وَ الله في البدو ، والمشايخ اليوم يقولون ويقولون .

والجواب -ومن الله أستمد الصواب - أن نقول: قد بينا لك في المقدمة أن هؤلاء الذين يذهبون إلى البادية ويدعونهم إلى الله وهم لا يعرفون تفاصيل ما قرره العلماء وأوضحوه في مسائل التكفير، بل يقولون بآرائهم الفاسدة وأفهامهم القاصرة الخاسرة، لعدم علمهم ومعرفتهم لمواقع الخطاب وأحوال الناس ومراتبهم في الإسلام في الأحوال والأزمان، وإذا كان ذلك معلومًا مشهورًا من أحوالهم وأقوالهم تعين أن نبين لك خطأهم وقلة معرفتهم وعلمهم بها كان عليه أهل نجد -حاضرتهم وباديتهم - قبل ظهور نور هذه الدعوة الإسلامية التي من الله بإظهارها على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المهم عليه من الكه بإظهارها على يد شيخ الإسلام عليه من الكفر بالله والإشراك به، قبل دخولهم في الإسلام، وما هم عليه من الكفر بالله والإشراك به،

<sup>(</sup>١) يعنى: أنهم لا يكفرونهم.

وما من الله به عليهم بعد ذلك من دخولهم في الإسلام ومعرفته والقيام به ، فنقول:

قد كان أهل نجد قبل ظهور هذه الدعوة المحمدية على غاية من الجهالة والضلالة، والفقر والعالة، لا يستريب في ذلك عاقل، ولا يجادل فيه عارف، كانوا على غاية من الجهالة في أمر دينهم، في جاهلية: يدعون الصالحين، ويعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران، ويطوفون بقبور الأولياء، يرجون الخير والنصر من جهتها، وفيهم من كفر الاتحادية والحلولية، وجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشعب الإيهانية والطريقة المحمدية، وفيهم من إضاعة الصلاة ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما هو معروف مشهور، وغير ذلك من جميع الفواحش والمنكرات التي لا تحصى، ولا تستقصى، فهذه هي حال الحاضرة من أهل نجد قبل ظهور الدعوة الإسلامية والطريقة المحمدية.

وأما حال الأعراب من أهل نجد وغيرهم فهم أغلظ كفرًا ونفاقًا، وأشد إعراضًا عن الدين، مع ما هم عليه من قتل النفوس ونهب الأموال وارتكاب المحرمات؛ كما قال تعالى: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجُدُرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ٤ ﴾ [التوبة: ٩٧].

ويصدق عليهم قول الأعرابي الذي وفد على الشيخ في الدرعية الما تبين له الإسلام، وعرف أن ما هم عليه قبل ذلك هو الكفر والإشراك بالله - فقال: أشهد بالله أني وسائر البدو كفار، وأن المطوع الذي ما يكفر البدو كافر.



وكذلك ما ذكره الشيخ في الموضع السادس من السيرة ، من حال الأعراب في ذلك الوقت الذين ذكر علماء أهل زمانهم أن هذا هو الشرك، لكن يقولون: لا إله إلا الله. ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر: تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة ، ولكن يقولون: «لا إله إلا الله» وهم بهذه اللفظة إسلام، وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله... إلى آخر كلامه رَجِمْلَللَّهُ.

فهذا الكلام -الذي قاله الشيخ لَحَمْلَتْهُ في الأعراب: إنها هو حال كفرهم وقبل دخولهم في الإسلام. ثم لما فتح الله بصيرة شيخ الإسلام بتوحيد الله الذي بعث الله به رسله وأنبياءه، فعرف الناس ما في كتاب ربهم من أدلة توحيده الذي خلقهم له ، وما حرم الله عليهم من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ، وساعده على القيام بذلك آل سعود ؛ فنصروه وآووه وجاهدوا معه القريب والبعيد ، حتى أظهر الله الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجًا، فمحا الله بدعوته شعار الشرك ومشاهده، وهدم بيوت الكفر والشرك ومعابده، وكبت الطواغيت والملحدين ، وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان القرى بما جاء به محمد ﷺ من التوحيد والهدى، وكفر من أنكر البعث واستراب فيه من أهل الجهالة والجفاء، وأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات والمسكرات، ونهى عن الابتداع في الدين، وأمر بمتابعة السلف الماضين، في الأصول والفروع ومسائل الدين، حتى



ظهر دين اللَّه واستعلن ، واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسنن ، وأقام قائم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وحُدَّت الحدود الشرعية ، وعزرت التعازير الدينية ، وانتصب علم الجهاد ، وقاتل لإعلاء كلمة اللَّه أهل الشرك والفساد، حتى سارت دعوته مسير الشمس في الآفاق، وثبت نصحه للله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وجمع الله القلوب بعد شتاتها، وتألفت بعد عداوتها، وصاروا بنعمته إخوانًا ، فأعطاهم الله بذلك من النصر والعز والظهور ، ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافي ، والصخور ، وفتح الله عليهم الأحساء والقطيف ، وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر، ومن اليمن إلى العراق والشام، ودانت لهم عربها وأعطوا الزكاة، فأصبحت نجد تضرب إليها أكباد الإبل في طلب الدنيا والدين، وتفتخر بما نالها من العز والنصر والتمكين ، كما قال عالم الأحساء وشيخها لَحَمْلَلْلهُ:

لقد رفع المولى به رتبة الهدى

بوقت به يعلو النضلال ويرفع

وجرت به نجد ذيول افتخارها

وحق لها بالألمعي ترفع

فهذه هي حال أهل نجد حاضرتهم وباديتهم بعد ما دخلوا في دين اللَّه وتركوا ما كانوا عليه قبل ذلك من الكفر باللَّه والإشراك به .

وقد حدثنى رجل من أعراب أهل بيشة -وقد كان أدرك زمن الدرعية ، ووفد مع من وفد إليها من قومه- فذكر أنهم كانوا في طريقتهم



إذا اجتمعوا بمن قدم من الدرعية من وفود الأعراب يسألونهم عما أفادهم به الشيخ من الفوائد ، وما علمهم من توحيد اللَّه ، وما أمرهم به من ذلك ، وما نهاهم عنه مما يخالف دين الإسلام مما كانوا عليه في الجاهلية ، ويتذاكرون ويحمدون الله على ما من الله به عليهم من الإسلام.

فمن زعم أن حال الأعراب -بعد ما دخلوا في دين الإسلام والتزموا شرائعه العظام- هي حالهم قبل أن يدخلوا فيه من الكفر باللَّه والإشراك به ، وأن هذا وصف قائم بهم لا ينفك عنهم ، وأنهم على الحالة الأولى: فقد أعظم الفرية على الله وعلى المسلمين ونسبهم إلى ما هم بريئون منه .

ثم لما انقضى زمن الدرعية ، وتسلطت عليهم العساكر المصرية ، بسبب ما اقترفه أولاد سعود من الذنوب والتقصير في الأوامر الدينية ، ونقلوا عبد الله بن سعود إلى مصر ، وأتبعوه أولاده وإخوانه وأكابر أولاد الشيخ ثم تشتت الناس وتضعضع أمرهم وانفلت ولاية أهل الإسلام وبقى الناس في مرجة عظيمة لا والي لهم.

ثم رد الله الكرة للمسلمين، وجمعهم الله على الإمام تركى بن عبد اللَّه رَجُ اللَّهِ اللَّهِ وَشَيخ الإسلام شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن -قدس اللَّه روحه- واستقام الأمر على ما كان عليه أهل نجد أولًا -باديتهم وحاضرتهم- على هذا الدين.

ثم حدثت بعد ذلك أمور لا فائدة في ذكرها .

ثم جمعهم الله بعد ذلك بالإمام فيصل بن تركي لَحَمَلَاتُهُ فاستقامت ولاية الإسلام على ما كانوا عليه أولًا.

يوضح ذلك : ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن – قدس الله روحه- في نصيحته للإمام فيصل ، قال فيها :

ومن الدعوة الواجبة ، والفرائض اللازمة : جهاد من أبئ أن يلتزم التوحيد ويعرفه من البادية والحاضرة ، وأكثر بادية نجد يكفي فيهم المعلم ، وأما من يليهم من المشركين من آل ظفير وأمثالهم : فيجب جهادهم ودعوتهم إلى الله . . انتهى .

فذكر تَخَلَللهُ أن أكثر بادية نجد يكفي فيهم المعلم؛ لأنهم ملتزمون بشرائع الإسلام الظاهرة، وإنها يحتاجون إلى تعليمهم ما قد يخفى عليهم من حقوقه اللازمة فيه، بخلاف الظفير وأمثالهم من المشركين فإنه يجب جهادهم.

ثم بعد ذلك: انثلت ولاية آل سعود، ثم صار الأمر بعد ذلك لآل رشيد، وحصل من أهل نجد إعراض عن الدين، وضعف أمر الإسلام فيهم حتى غلب على أكثرهم الجهل ونسيان ما كانوا عليه أولاً ؛ فنبذوا شرع الله وراء ظهورهم، وصاروا يتحاكمون إلى الطواغيت وسوالف الآباء والأجداد، وفشت فيهم المنكرات والفواحش وأنواع المعاصى التي يطول عدها.

ثم رد الله الكرة للمسلمين وجمعهم الله بالإمام عبد الرحمن بن فيصل وابنه عبد العزيز حتى استقامت لهم الأمور، وقد كانت الأعراب -الذين هم بين أظهر أهل الإسلام- ملتزمين بشرائع الإسلام الظاهرة في هذه الأزمان ، ولا يمكن أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمهم جميعهم بالكفر، ويطلق عليهم لأجل ما غلب على بعضهم من

وبهذا التفصيل يزول الإشكال عمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد، وكان غاية أمره ونهاية مقصوده طلب الحق.

المكفرات ، والتلوث بكثير من المنكرات والمحرمات.

فإذا تبين لك هذا، فيقال لهؤلاء الجهلة الصعافقة الحمقى، الذين لا علم لهم ولا معرفة لديهم بحقائق الأمور ومدارك الأحكام، الذين يقرءون على الناس كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهم لا يفهمون مواقع الخطاب وتوقيع الأمور على ما هي عليه ، حيث يقول قائلهم: نعم، هذا قول الشيخ في البدو، والمشايخ اليوم يقولون ويقولون.

فيقال لهم: إن كلام الشيخ الذي تقرءونه على الناس في قوم كفار ليس معهم من الإسلام شيء ، وذلك قبل أن يدخلوا في الإسلام ، ويلتزموا شرائعه، وينقادوا لأوامره، وينزجروا عن زواجره ونواهيه، وأما بعد دخولهم في الإسلام فلا يقول ذلك فيهم إلا من هو أضل من حمار أهله وأقلهم دينًا وورعًا ، ومقالته هذه أخبث من مقالة الخوارج



الذين يكفرون بالذنوب، وهؤلاء يكفرونهم بمحض الإسلام. أما علم هؤلاء المساكين أن الإسلام يجبُّ ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها ، بنص رسول الله ﷺ؟

وأما قوله: والمشايخ اليوم يقولون ويقولون، فالجواب أن نقول: نعم المشايخ اليوم يقولون: لا نكفر من ظاهره الإسلام، ولا يطلقون الكفر على جميع أهل البادية الذين هم بين أظهر أهل الإسلام، وإنها يقولون: من قام به وصف الكفر منهم فهو كافر؟ كمن يعبد غير اللَّه ، ويشرك به أحدًا من المخلوقين ، أو يتحاكم إلى الطواغيت ، ويرى أن حكمهم أحسن وأفضل من حكم اللَّه ورسوله ، أو يستهزئ بدين الله ورسوله ، أو ينكر البعث.

فمن قام به هذا الوصف الذي ذكرنا من المكفرات وغيرها مما يخرج من الملة في بادية أو حاضرة: فهو كافر. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وغيره من العلماء -رحمهم الله تعالى-وهذا هو الذي ندين الله به في أي بادية كانت أو حاضرة.

ثم لو ذهبنا نذكر ما أحدثه هؤلاء من البدع والغلو والمجاوزة للحد في الأوامر والنواهي لطال الجواب، والعاقل يسير فينظر، والهداية والتوفيق بيد الله ، وإنها عليه الإعذار والإنذار وبيان الحق.

ومن لم يقم به وصف الكفر، وكان ملتزمًا لشرائع الإسلام الظاهرة فهو مسلم، ولا نكفره بارتكاب الذنوب والمعاصي، ولا بالأعمال التي لا تخرجه من الملة.



ومن لم يسلك طريقة المشايخ في هذه المسائل سلك ولا بدعلى طريقة الخوارج الذين يمرقون من الإسلام كها يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه ، فإنهم -والله الحمد والمنة - كانوا وسطًا بين طرفين ، وعلى هدى بين ضلالتين.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية- قدس الله روحه: «وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله شِخَاجَانَحَالَيْ بعث الرسل، وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله ، فيكون الحب له ولأوليائه ، والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه، والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه، والعقاب لأعدائه، فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وبر وفجور، وطاعة ومعصية، وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبا الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا ، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ، ويعطى ما يكفيه من بيت المال لحاجته .

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقًّا للثواب فقط ، أو مستحقًّا للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة وبفضله ورحمته ، كما استفاضت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ والله أعلم». انتهى. ٠ ٢ ﴾ ﴿ منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع

وقال كَغُلَللهُ في موضع آخر: «ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه ، وأعطى الحق حقه ، فيعظم الحق ، ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد يكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه آخر ، هذا هو مذهب أهل السنة والجهاعة ، خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم كما بسط هذا في موضعه والله أعلم». انتهى.

فانظر -رحمك الله- إلى ما قرره شيخ الإسلام في مسألة الهجر: أن الرجل الواحد قد يجتمع فيه خير وشر، وبر وفجور، وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة ، فيستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، ويستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبا الإكرام والإهانة ، إلى آخر كلامه ، فمن أهمل هذا ولم يراع حقوق المسلم التي يستحق بها الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، وكذلك يراعي ما فيه من الشر والمعصية والفجور والبدعة وغير ذلك فيعامله بها يستحقه من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فمن ترك هذا وأهمله سلك مسلك أهل البدع المخالفين لأهل الإسلام ومن حذا حذوهم ولا بد.

وتأمل قوله: وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه ، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقًّا للثواب أو مستحقًّا للعقاب فقط. فإن هذا مخالف لما قاله أهل السنة والجماعة .

ثم انظر إلى ما يقوله هؤلاء المخالفون للمشايخ ، هل هم متبعون لما عليه أهل السنة والجماعة ، أو متبعون لمن خالفهم ، يتبين لك خطؤهم فيها ينقلونه وهم لا يعرفون معناه وما يراد به ، بل يحكمون على أقوال أهل العلم بمجرد آرائهم وأفهامهم القاصرة . وما أحسن ما قال القائل :

يقولون أشياء ولا يعرفونها

وإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا

فإن كان ما كان عليه المشايخ هو الحق والصواب الذي كان عليه أهل السنة والجماعة: فهو المطلوب وعليهم أن يرجعوا عما ارتكبوه من هذه الورطات المفضية بهم إلى المفاوز المهلكات ، وإن لم يقبلوا ويرجعوا: قيل لهم: ﴿ قُلُ هَاتُوا مُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ ﴾ [البقرة: ١١١]، ﴿ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا ۚ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُدُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

فإذا تقرر هذا وتبين لك أنهم لم يفهموا ما ذكره الشيخ محمد رَجُلِينِهُ عَالَىٰ في الأعراب الذين كانوا في زمنه قبل أن يدخلوا في الإسلام، وأنهم وضعوه في غير موضعه، فجعلوه في الأعراب الذين هم بين ظهور المسلمين وظاهرهم الإسلام: فالعجب كل العجب عمن يصغى ويأخذ بأقوال أناس ليسوا بعلماء ولا قرءوا على أحد من المشايخ فيحسنون الظن بهم فيها يقولونه وينقلونه ، ويسيئون الظن بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكلام أهل العلم، وليس لهم غرض في الناس إلا هدايتهم وإرشادهم إلى الحق الذي كان عليه رسول الله عليهُ وأصحابه وسلف الأمة وأثمتها .

وأما هؤلاء المتعالمون الجهال فكثير منهم -خصوصًا من لم يتخرج على العلماء منهم- وإن دعوا الناس إلى الحق فإنها يدعون إلى أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم؛ طلبًا للجاه والشرف والترؤس على الناس ؛ فإذا سئلوا أفتوا بغير علم ، فضلوا وأضلوا .

وقد قال بعض السلف: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» ، وقال بعض العلماء : «إن من سعادة العجمي والعربي إذا أسلما: أن يوفقا لصاحب سنة ، ومن شقاوتهما أن يوفقا لصاحب بدعة» أو كما قال.

ولكن الشأن كل الشأن في معرفة صاحب السنة ومعرفة صاحب البدعة، فأما صاحب السنة فمن علاماته التي يعرف بها: الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ في الأقوال والأعمال والهدي والسمت، ويأخذ بأقوال أصحاب رسول الله ﷺ وأقوال التابعين ومن بعدهم من السلف الصالح والأئمة المهتدين، ويعلم الناس أمر دينهم بالأهم فالأهم ، ويربي بصغار العلم قبل كباره ، ويسلك طريقة التيسير ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكِّلَفِينَ ﴾ [ص: ٨٦]، وقال ﷺ: ﴿ إنها بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين »(١) ، وقد قال على العلو ؛ «إياكم والغلو ؛ فإنها أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين» (٢) ، وقال على الله لل جاء الحبشة

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في «سننه» -أبواب الطهارة- باب ما جاء في البول يصيب الأرض: (١/ ٢٧٥) عن أبي هريرة. في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد. وأصل الحديث في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد والنسائي: (٥/ ٢٦٨) عن ابن عباس.

يلعبون يوم العيد في المسجد قام ينظر إليهم ، ثم قال: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة ؟ إني بعثت بحنيفية سمحة»(١) ذكر هذا العماد بن كثير لَ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ على قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١] إلى غير ذلك من الأمور التي يتصف بها أهل السنة والجماعة .

ومن ذلك: أن يكون الرجل عليمًا فيها يأمر به ، عليمًا فيها ينهى عنه ، حليمًا فيها يأمر به ، حليمًا فيها ينهى عنه ، رفيقًا فيها يأمر به ، رفيقًا فيم ينهى عنه.

ومن علامات صاحب البدعة: التشديد، والغلظة، والغلو في الدين ، ومجاوزة الحد في الأوامر والنواهي ، وطلب ما يُعَنِّت الأمة ويشق عليهم ويحرجهم ، ويضيق عليهم في أمر دينهم ، وتكفيرهم بالذنوب والمعاصي، إلى غير ذلك مما هو مشهور مذكور من أحوال أهل البدع.

فهؤلاء هم الذين نخشي على من سلك طريقتهم أن يوقعوا من تدين من الأعراب ممن لم يتمكن من معرفة الدين وتفاصيل الأحكام فيها يخالف طريقة أهل السنة والجهاعة من هذه البدع التي تفضي بهم إلى مجاوزة الحد في الأوامر والنواهي.

<sup>(</sup>١) أصل الحديث في «الصحيحين». قال الحافظ في «الفتح»: (٢/ ٤٤٤) عن هذه الزيادة : «رواها السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة» . اهـ .

وقال الحافظ ابن كثير (٢/ ٢١٤) والزيادة لها شواهد من طرق عدة قد استقصيت طرقها في «شرح البخاري» . اه. .

ولكن الله -وله الحمد والمنة - قد منَّ على كثير من الإخوان بمعرفة هذا الدين وقبوله والانقياد له وترك ما كانوا عليه أولًا من أمور الجاهلية، فنسأل الله أن يمنَّ علينا وعليهم بالثبات على الإسلام ومعرفته ومحبته وإيثاره، وقبول الحق ممن جاء به، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يتوفانا وإياهم على الإسلام غير خزايا ولا مفتونين.

\* \* \*



# فصل

المسألة الثانية: قول السائل: إنهم يحتاجون بيانًا في فضل المهاجر على الذي ما هاجر .

والجواب: أن نقول: قد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام فضل الهجرة وفضل من هاجر على من لم يهاجر ، وهذا مما لا يمتري فيه عاقل ، ولا يشك فيه مسلم .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى أَلَّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَـُرُواْ فِي سَكِيبِلِ ٱللَّهِ ثُـمَّ قُتِ لُوٓا أَوْ مَا تُوا لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِن ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٠٠ اللهُ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْحَكُ لِيَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴾ [الحج: ٥٩، ٥٨] وقال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَنْفُورٌ رَّحيتُ ﴾ [النحل: ١١٠].

ففي هذه الآيات كلها فضيلة الهجرة وفضيلة من هاجر على من لم يهاجر ، وفيها بيان ما أعد الله لهم من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة . ومن أصدق من الله قيلًا؟ ومن أحسن من الله حديثًا؟ وقال تعالى: ﴿ يَنعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَٱعۡبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦].

قال الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره على هذه الآية: يقول - تعالى ذكره - للمؤمنين من عباده: يا عبادي الذين وحدوني وآمنوا برسولي إن أرضي واسعة ، لم تضق عليكم ، فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه ، ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره فاهربوا منه . وساق بسنده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ﴿إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ [العنكبوت: ٥٦] قال : إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرج منها . وساق من طريق وكيع عن سعيد بن زيد مثله ، قال : اهربوا ؛ فإن أرضي واسعة . وعن عطاء : إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا . وعنه : عانبة أهل المعاصي . وعن مجاهد في قوله تعالى : ﴿إِنّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ ﴾ [العنكبوت: ٥٦] قال : افهاجروا وجاهدوا . انتهى .

وقد توعد الله شِخَاجَ عَالَىٰ من أقام بين أظهر المشركين وهو قادر على الهجرة ولم يهاجر بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ لَهُمُ الْمَلَتَ كُمُّ ظَالِمِي أَنفُسِمِ مَّ الْمُحرة ولم يهاجر بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوفَّ لَهُمُ الْمَلَتَ كُمُّ ظَالِمِي أَنفُسِمِ مَّ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللهِ وَسِعَة فَلُواْ فِيماً فَأَوْلَتِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهُ المُسْتَضْعَفِينَ مِن الرِّجَالِ وَالنِسَاءَ وَالْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ا

قال ابن كثير ﷺ إلى الله الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة ، وليس متمكنًا من إقامة الدين ، فهو مرتكب حرامًا بالإجماع وبنص هذه الآية ، حيث يقول: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنُّهُمُ ٱلْمَكَتِهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ أي: بترك الهجرة ﴿ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ ﴾ أي: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة ﴿ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّم وَسَآءَت مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧] انتهى.

وقال شيخنا الشيخ عبد اللطيف الطِيْنِيُهَا لَيْ فِي بعض رسائله ، وقد سأله بعض الإخوان عمن كان في سلطان المشركين ، وعرف التوحيد ، وعمل به ، ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم . فأجابه بقوله :

إن هذا السؤال صدر عن عدم تعقل لصورة الأمر، والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به ، لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين. ومن لم يعادهم لا يقال له: عرف التوحيد وعمل به.

والسؤال متناقض -وحسن السؤال مفتاح العلم- وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق، ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة: فالأول يعذر به مع العجز والخوف، لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّ ﴾ [آل عمران: ٢٨] والثاني لا بد منه ، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب اللَّه ورسوله تلازم كلي ، لا ينفك عنه المؤمن ، فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو



عاص لله . فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة . فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة فله نصيب من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍ ﴾ الآية . لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير. وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل: لم يعاد المشركين. فهذا هو الأمر العظيم والذنب الجسيم. وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين.

والخوف على النخل و المساكن ليس بعذر يوجب ترك الهجرة . قال الله تعالى: ﴿ يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٥٦]. انتهى.

فإذا عرفت هذا وتبين لك فالشأن كل الشأن ، والخوف كل الخوف على من هاجر من إخواننا الذين دخلوا في هذا الدين وأحبوه ، ورغبوا فيها عند اللَّه والدار الآخرة، وتركوا ملاذ أنفسهم وشهواتهم للَّه، وحصلت لهم هذه الفضائل العظيمة والمواهب الجسيمة. ثم صار بعضهم ممن ليس له علم ولا معرفة بمدارك الأحكام الشرعية يسعى ويكدح في إبطال هجرته أو ما يقدح فيها أو ينقص أجرها وثوابها، مما قد يجري على ألسنة كثير منهم من الأمور التي أحدثها وابتدعها من تجاوز الحد، وغلا في الدين، واتبع غير سبيل المؤمنين.

فمن ذلك قولهم: إنه لا إسلام لمن لم يهاجر من الأعراب، وإن كان قد دخل في الدين وأحبه ووالى أهله ، وترك ما كان عليه أولًا من أمور الجاهلية إلا أن يهاجر ، ومن لم يهاجر فليس بمسلم عندهم .

ومن ذلك أيضًا أنه إذا مرت قافلتهم على بعض الأعراب الذين ظاهرهم الإسلام وفيهم من تميز بمعرفة الدين والدخول فيه وترك ما كانوا عليه من أمور الجاهلية لم يسلموا عليهم ابتداء ، ولا يردون السلام عليهم ، ولا يأكلون ذبائحهم ، لأنهم لم يهاجروا معهم .

وهذا خلاف ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها . ففي صحيح مسلم عن بريدة ﴿ يُلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى اللَّه ومن معه من المسلمين خيرًا. فقال: «اغزوا بسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، اغزوا ولا تغلوا ؛ ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الهاجرين ، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء ؟ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» (١) الحديث بتهامه.

فأخبر عَلَيْ أَنْ من دعى إلى الإسلام فأجاب إليه ، وأبى أن يتحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجري عليهم حكم الله . فأثبت لهم ﷺ الإسلام ، ولم ينفه عنهم ، لكونهم لم يهاجروا.

<sup>(</sup>١) مسلم (٣/ ١٣٥٦-١٣٥٧) في كتاب الجهاد والسير.

فمن جعل حكم أعراب المسلمين الذين لم يهاجروا وقد تميزوا عن غيرهم بالدخول في هذا الدين ومحبته والانتساب إليه واشتهروا بذلك وعرفوا به ؟ حكم من لم يعرف هذا الدين ولم يدخل فيه ولا أحبه في عدم موالاتهم ومحبتهم وعدم السلام عليهم وامتنع من أكل ذبائحهم فقد أخطأ وتجاوز الحد، وخالف سبيل المؤمنين، واتبع سبيل من خالفهم من المبتدعين.

ومن ذلك أيضًا أنهم يلزمون من دخل في هذا الدين من الأعراب وغيرهم بلبس عصابة ، ويسمونها: العمامة. فمن لبسها كان من الإخوان الداخلين في الدين ، ومن لم يلبسها فليس من الإخوان ؛ لأنه لم يلبس السنة عندهم ، وزعموا أن هذه العمامة زي وشعار يتميز به من دخل في هذا الدين عمن لم يدخل فيه. فمن رأوها عليه أحبوه ووالوه وسلموا عليه، ومن لم يروها عليه لم يسلموا عليه ولم يردوا عليه السلام؛ لأنه ليس من الإخوان ولم يلبس السنة .

وقد ذكرنا ما يبطل هذه البدعة ويردها في «إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» مستوفاة بأدلتها ، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في كتاب «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»:

فصل: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحًا ، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو تضفيره إذا كان مباحًا ، كما قيل: كم من صديق في قباء ، وكم من زنديق في عباء إلى آخر كلامه ﴿ إِلَّهِ أَمَّالَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فبين ﷺ إلى أنه ليس لأولياء الله المتقين لباس يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات.

وقال ابن القيم ﷺ إلى في «مدارج السالكين» لما ذكر حال أولياء الله المتقين ، قال : وهم مستترون عن أعين الناس بأسبابهم وصنائعهم ولباسهم ، لم يجعلوا لطلبهم ولإرادتهم إشارة تشير إليهم : اعرفوني .

وهؤلاء الجهال يأمرون الناس أن يلبسوا عمائم يتميزون بها عن الناس، ويشار إليهم، ويعرفون بها.

إذا فهمت هذا فاعلم أنه ليس مقصودنا بإنكار هذه العمائم لبسها فإنها من المباحات والعادات. وإنما الإنكار زعمهم أن الرسول على سنها وشرعها لأمته، وأنها شعار يتميز به من دخل في هذا الدين عن غيره.

وهذا لم يشرعه الله ولا رسوله ، ولا قاله المحققون من أهل العلم .

ومن ذلك أنهم ينكرون على من لبس عقالًا من صوف، ولا يسلمون عليه، ويقولون: إنه لم يكن في عهد رسول الله على ولم يلبسه لا هو ولا أصحابه، وهم يلبسون المشالح السود والبيض والحمر والغتر (الشمغ) والرسول على لم يلبسها لا هو ولا أصحابه، ولم تكن في عهده ولا في عهد أصحابه، فكيف يكون لبس هذه حلالا ولبس تلك حرامًا؟ وهذا من جهلهم وعدم معرفتهم بمواقع الخطاب في الحلال والحرام، وما يترتب عن ذلك من القول على الله بلا علم. والله المستعان.



واعلم أيها الناظر في هذه الأوراق: أني لم أقل هذا الكلام طعنًا على الإخوان ولا عيبًا لهم ولا تتبعًا لمساويهم، ولا يظن هذا بنا إلا رجل سوء أو من أعمى الله بصيرة قلبه لعدم علمه ومعرفته بها يفرق بين الحق والباطل وبين ما شرعه الله ورسوله وما لم يشرعه.

وإنها مقصودنا بهذا الكلام نصح للإخوان وشفقة عليهم أن يصدر منهم ما يبطل هجرتهم أو يقدح فيها أو ينقص أجرها وثوابها.

وقد تحققنا أن الإخوان لا يريدون إلا الحق ومتابعة الرسول في أقواله وأفعاله ، ولكن قد يدخل عليهم بعض هؤلاء الجهال هذه الأمور ظنًّا منهم أنها من الدين ومما جاء به الرسول ﷺ، وذلك من جهلهم وعدم علمهم ، قال بعض العلماء :

والعلم ليس بنافع أربابه

مالم یفد نظرًا وحسن تبصر

وقول الآخر:

والعلم للرجل اللبيب زيادة

ونقيصة للأحمق الطياش

مثل النهاريزيد أبصار الوري

نورًا ويعمى أعين الخفاش

واللَّه يقول الحق وهو يهدي السبيل ، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل.



# فصل

المسألة الثالثة: الذي يظهر من البدو بعد ما نزل وبنى بيته ثم خرج إلى البادية ، لكن على محبة الإسلام والمسلمين ، وليس من نيته الرجوع ، ما الذي يلحقه من الوعيد؟

الجواب: الذي هاجر من البدو وبنى بيته ثم خرج إلى البادية وليس من نيته الرجوع فهذا قد فعل كبيرة من الكبائر، وارتكب أمرًا عرمًا، كما ذكر ذلك أهل العلم، ولا يخرجه ذلك من الملة، وله من الحقوق الإسلامية بقدر ما معه منها، فيحب ويوالى على ما التزمه من شرائع الإسلام، ويبغض ويعادى بقدر ما ارتكبه من فعل هذه الكبيرة، واستحق من الوعيد ما يستحقه فاعل الكبيرة من اللعنة، كما روى الطبراني من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا: «لعن الله من بدا بعد هجرته، إلا في الفتنة» (١).

وما رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «لعن الله آكل الربا ومؤكله» الحديث ، وفيه: «والمرتد بعد هجرته أعرابيًا» (٢). قال ابن الأثير في «النهاية»: من رجع بعد هجرته إلى موضع من غير عذر يعدونه كالمرتد .انتهى من «الفتح».

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٥٤) : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . اه. . (٢) النسائي (٨/ ١٤٧) .

ومثله ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه لما دخل على الحجاج ، قال : يا ابن الأكوع ارْتَدَدتَ على عقبيك ، تعربت؟ قال : لا ، ولكن رسول الله ﷺ أذن لي في البدو(١١). انتهى.

وإذا كان المرتد بعد هجرته أعرابيًّا ملعونًا من أجل خوف الجفا ونسيان العلم ولمصالح الإسلام والأعراب إذ ذاك أحسن حالا وأكمل عقولًا ؛ فكيف الحال بالأعراب الذين لم يتمكنوا من معرفة الدين ومعرفة شرائع الإسلام في هذه الأزمان ؛ فهم أحق وأولى بهذه العقوبة .

وأما قول ابن الأثير: كل من رجع بعد هجرته إلى موضع من غير عذر يعدونه كالمرتد. فالمراد بهذه الردة: الردة الصغرى ، التي لا تخرجه من الملة ، بدليل ما تقدم من الأحاديث في الوعيد على من فعل ذلك باللعنة، وبما ذكره العماد بن كثير في تفسيره على قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَنَّ نِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدِّخِلْكُم مُّذَخَلًا كُرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١] فقال رَحَمْلَتُهُ:

قال ابن أبي حاتم: ثنا أحمد بن سنان ، قال: ثنا أبو أحمد - يعنى الزبيري- ثنا على بن صالح ، عن عثمان بن المغيرة ، عن مالك بن جرير ، عن علي مُعِلِنُك قال: «الكبائر: الإشراك بالله ، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والفرار من الزحف، والتعرب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الفتن من «صحيحه» -باب التعرب في الفتنة- ومسلم في «صحيحه» (٣/ ١٤٨٦): كتاب الإمارة.

بعد الهجرة». وذكر الحديث بتهامه (۱). انتهى. فذكر ويشف أن التعرب بعد الهجرة من الكياثد.

وكلام السلف تَطْلِيْهُمْ في هذه المسألة معروف مشهور في كتب الحديث والتفسير ، لا يخفى ذلك على من طلب الحق، ومقصوده اتباع سبيل المؤمنين ، والله المستعان .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (۱/ ٤٨٥).





### فصل

المسألة الرابعة: قول السائل: من خرج في غنمه وقت الربيع ونيته الرجوع، ما الذي له؟ وما الذي عليه؟

الجواب: هذه المسألة قد ذكرنا جوابها في «إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» أنه إذا خرج بعض من نزل في دار الهجرة إلى البادية لأجل غنمه ومن نيته الرجوع إلى مسكنه وداره التي هاجر إليها لا يقع عليه وعيد من تعرب بعد الهجرة؛ لأن رسول الله على قال: «إنها الأعهال بالنيات، وإنها لكل امرئ ما نوئ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه»(١١)، وهذا الذي خرج إلى غنمه ليصلحها ويتعاهد أحوالها ثم يرجع إلى مهاجره، ليس من نيته التعرب بعد الهجرة، ولا رغبة عن الإسلام وأهله؛ فلا يدخل في الوعيد، إلى آخر ما ذكرناه فيه، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (رقم١)، ومسلم (٣/ ١٥١٥).



# فصل

المسألة الخامسة: قول السائل في الذي نزل في دار الهجرة، ثم بعدما نزل باع بيته ثم خرج مع البادية، ظاهره رغبته عن الدين وربما سبه، ماذا حاله؟

الجواب: من هاجر إلى بلد من بلدان المسلمين وابتنى بها بيتا ثم بدا له أن يرجع إلى البادية فباع منزله وظاهره الرغبة عن الدين وربها سبه فهذا إذا رغب عن الدين أو سبه فهو كافر مرتد عن الإسلام، وليس حاله كحال من تعرب بعد الهجرة، ولم يرغب عن الدين ولا سبه، فإن هذا مرتكب كبيرة من الكبائر بإجماع العلهاء. وأما الذي رغب عن الدين أو سبه فهو كافر، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلنَّهُمُ ٱلنَّهُ وَاعْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَكُولُ مَنَ السَّخَطُ الله وَكُولُ مَنْ الْكَالَمُ الله وَلَهُ المُحَدِقُ وَالله وَلَهُ المُحَدِقُ وَالله وَلَهُ المُحَدِقُ وَالله الله والله المحد والمنة، كها قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الله في ولله المحد والمنة، كها قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الما الله الشريف لما سأله الشريف عا تكفرون به الرجل؟ فأجابه بقوله:

نقول: أعداؤنا معنا على أنواع، فذكر الأول، ثم قال: النوع الثاني من عرف ذلك وتبين في سبه دين الرسول على مع ادعائه أنه عليه وأنه عامل به، وتبين في مدح من عبد «يوسف والأشقر» ومن عبد «أبا على والخضر» من أهل الكويت، وفضلهم على من وحد الله

وترك الشرك، فهذا أعظم كفرًا من الأول. وفيه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٨٩] الآية.

وهو ممن قال الله فيهم: ﴿ وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَننَهُم مِّنَ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢] الآية انتهى .

والمقصود: أن من عرف الدين ثم بعدما عرفه رغب عنه ورجع إلى البادية ، أو سب الدين فهو كافر.

\* \* \*



# فصل

المسألة السادسة: قول السائل: إذا قدم بعض الزائرين من الإخوان! الإخوان وقف في المسجد، ثم قال: السلام عليكم أيها الإخوان! إخواننا يسلمون عليكم، ثم ثار أهل المسجد للسلام عليه، وحصل نوع تشويش وقطع صلاة الذين يصلون الراتبة . هل مثل هذا مشروع أم لا؟

الجواب: هذا الذي يفعله بعض الزائرين من الإخوان إذا قدموا على إخوانهم قاموا بعد الصلاة في المسجد، فقالوا: السلام عليكم أيها الإخوان! إخواننا يسلمون عليكم. أمر محدث مبتدع في الدين، لم يفعله أحد من الصحابة على عهد رسول الله على عهد الخلفاء الراشدين من بعده، ولا فعله أحد من التابعين، ولا من بعدهم من أئمة السلف.

ولا ذكر هذا عن أحد من العلماء، فكان أمرًا مخترعًا مبتدعًا في الدين، وشرعًا لم يأذن الله به، بل هو مما استحسنه هؤلاء الذين لا معرفة لهم بها سنه رسول الله على وشرعه لأمته، ويظنون أن هذا قربة لله وطاعة، وما علموا أن البدع لا تكون إلا في الدين. فإذا فهمت ما ذكرته لك وانضاف إلى فعل هذه البدع نوع تشويش على المصلين أو قطع صلاتهم، لم يرجعوا بالكفاف، ووقعوا في أمر عظيم ووعيد شديد، كما ورد في الحديث عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، قال: قال على الله يعلم المار بين يدي



المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يدي المصلي ، قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا أو شهرًا ، أو سنة . رواه البخاري(١).

وكذلك ورد النهى عن الجهر بقراءة القرآن بين المصلين؛ لئلا يشوش عليهم صلاتهم. وقد كان من المعلوم أن قراءة القرآن من أفضل الأعمال، وهي مشروعة فنهى عنها لأجل ذلك، فكيف الحال بمن فعل أمرًا غير مشروع ولا مأذون فيه؟ فكان أجدر وأولى بأن ينهى عن هذا الفعل المبتدع ، الذي يحصل به قطع صلاة المصلين أو تشويش عليهم .

ثم إنه ليس هذا الأمر بأقل مما فعله بعض المتنطعين المتعمقين الغالين في الدين على عهد الصحابة وشف من الاجتماع على التسبيح والتهليل والتكبير ، الذي هو من أفضل الأعمال وأجل العبادة ، لكن لما لم يكن على عهد رسول الله عليه الله عليه أحد من الصحابة على هذا الوجه الذي فعلوه ، أنكر ذلك عليهم أفاضل الصحابة وشَعْه كعبد الله ابن مسعود وأبي موسى الأشعري ، كما ذكر ذلك أهل العلم .

قال الدارمي: أخبرنا الحاكم بن المبارك، أنبأنا عمرو بن يحيى، قال سمعت أبي يحدث عن أبيه ؛ قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة ، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد ، فجاء أبو موسى الأشعري، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس.

<sup>(</sup>١)(١/ ٨٤٤)، ومسلم (١/ ٣٦٣).



فلم خرج قال: يا أبا عبد الرحمن! إني رأيت في المسجد أمرًا أنكرته، ولم أر -ولله الحمد- إلاَّ خيرًا، قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه.

قال: رأيت في المسجد قومًا جلوسًا، ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مائة. فيكبرون مائة.

فيقول هللوا مائة . فيهللون مائة . فيقول : سبحوا مائة . فيسبحون مائة .

قال: فهاذا قلت لهم؟ ما قلت لهم شيئًا ، أنتظر أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ، وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء.

ثم مضى حتى أتى حلقة ، فقال : ما هذا؟ قالوا : له : حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح . قال : فعدوا سيئاتكم ، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء . ويحكم يا أمة محمد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم على متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبل ، وآنيته لم تنكسر ، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد ، أو مفتتحي باب ضلالة . قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير . قال : وكم من مريد للخير لم يصبه؟ إن رسول الله على حدثنا أن قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم . وايم الله إني لأرى أكثرهم منكم . فقال عمر بن سلمة : رأينا عامة أولئك يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج (۱) . انتهى .

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارمي» (۱/ ۲۰).

وقال أيضًا -رحمه الله ورضى الله عنه- من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد ﷺ كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا ، وأعمقها علمًا ، وأقلها تكلفًا ، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ، ولإظهار دينه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، وخذوا بهديهم ، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. انتهى.

فانظر إلى قوله ويشع : وأقلهم تكلفًا . وهؤلاء الجهلة لا يقبلون إلا ممن يضيق عليهم ويشدد عليهم، ولا يقبلون رخصة الله في التيسير وعدم التكلف.

وقال حذيفة بن اليهان ويشنه : «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد ﷺ فلا تعبدوها ، فإن الأول لم يدع للآخر مقالًا ، فاتقوا الله يا معشر القراء! وخذوا طريق من كان قبلكم». رواه أبو داود. انتهى.

ثم اعلم -وفقك الله- أنه قد بلغنا وسمعنا أشياء كثيرة من هذه البدع والمنكرات المحدثة في الدين، التي أحدثها من أحدثها من أزمان تتطاول ، فلم تنكر حتى فشت في الناس.

كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين كَغُلَّلْهُ في بعض رسائله: وما أخوفني على من عاش أن يرى أمورًا كثيرة لا منكر لها .

فلما لم تنكر هذه البدع ابتداء وتركت تفاقم الأمر، وفشت في كثير من العوام من الأعراب وغيرهم ، حتى صعب إخراجها من قلوبهم . ولما أنكرنا شيئًا منها ، قال بعضهم : هؤلاء يميتون السنن .

وقد ذكرت لنا عن بعضهم أنهم يقولون: هذا كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في البدو، والمشايخ اليوم يقولون ويقولون، وليس علينا إلا بيان الحق ورد الخلق إلى ما فيه صلاحهم وهدايتهم إلى سلوك الصراط المستقيم المخالف لما عليه أهل الأهواء والبدع. والتوفيق والهداية بيد الله ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت وإليه أنيب.

\* \* \*



# فصل

ثم لما فرغنا من تسويد هذه الأوراق ورد علينا منك رسالة تطلب فيها أن نكتب لك قصة الخوارج مستوفاة من حين خروجهم على على على على الحر من كان من أمرهم. فقد ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف في رده على داود بن جرجيس. وهذا نص ما ذكر، وبه الكفاية. قال سَحَلَنتُهُ(١):

"إنه لما اشتد القتال يوم صفين قال عمرو بن العاص لمعاوية بن أي سفيان: هل لك في أمر أعرضه عليك لا يزيدنا إلا اجتماعًا ولا يزيدهم إلا فرقة؟ قال: نعم، قال: نرفع المصاحف، ثم نقول لما فيها: هذا حكم بيننا وبينكم. فإن أبئ بعضهم أن يقبلها رأيت فيهم من يقول: ينبغي لنا أن نقبلها. فتكون فرقة فيهم. فإن قبلوا رفعنا القتال عنا إلى أجل.

فرفعوا المصاحف بالرماح، وقالوا: هذا كتاب الله بيننا وبينكم، من لثغور الشام بعد أهله؟ من لثغور العراق بعد أهله؟

فلم رآها الناس قالوا: نجيب إلى كتاب الله.

<sup>(</sup>۱) «منهاج التأسيس والتقديس» (ص٢٥-٣٥). ط أنصار السنة. تحقيق: محمد حامد الفقى.

فقال لهم على: عباد الله! امضوا على حقكم وصدقكم، فإنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن أنا أعلم بهم منكم ، والله ما رفعوها إلا خديعة ، ووهنا ومكيدة . قالوا: لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب فنأبي أن نقبله .

وقال لهم على: إنها أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب، فإنهم قد عصوا الله ونسوا عهده.

قال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي في عصابة من القراء: يا على أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم، أو نفعل بك كما فعلنا بابن عفان. فلم يزالوا به حتى نهى الناس عن القتال ، ووقع السباب بينهم وبين الأشتر وغيره ممن يرى عدم التحكيم.

فقال الناس: قد قبلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حكمًا، فجاء الأشعث بن قيس إلى على فقال: إن الناس قد رضوا بما دعوهم إليه من حكم القرآن ، إن شئت أتيت معاوية . قال علي : ائته ، فأتاه . فقال: لأي شيء رفعوا المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر اللَّه به في كتابه ، تبعثون رجلا ترضون به ، ونبعث رجلًا نرضي به ، فنأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله ، لا يعدلان عنه . فعاد إلى على فأخبره. فقال الناس: قد رضينا. قال أهل الشام رضينا عمرو بن العاص. وقال الأشعث، وأولئك القوم الذين صاروا خوارج: رضينا بأبي موسى الأشعري. فراودهم على على غيره، وأراد ابن عباس. قالوا: والله لا نبالي أنت كنت حكمها أم ابن عباس، ولا نرضي



إلا رجلا منك ومن معاوية سواء ، وأبوا غير أبي موسى . فوافقهم على كرها . وكتب كتاب التحكيم .

فلما قرئ على الناس سمعه عروة بن أمية أخو أبي بلال. قال: تحكمون في أمر الله الرجال ، لا حكم إلا لله . وشد بسيفه فضرب دابة من قرأ الكتاب. وكان ذلك أول ما ظهرت الحرورية والخوارج. وفشت العداوة بينهم وبين عسكر علي ، وقطعوا الطريق في إيابهم بالتشاتم والتضارب بالسياط.

تقول الخوارج: يا أعداء الله! داهنتم في دين الله .

ويقول الآخرون: فارقتم إمامنا، ومزقتم جماعتنا. ولم يزالوا كذلك حتى قدموا العراق، فقال بعض الناس من المتخلفين: ما صنع علي شيئًا ، ثم انصرف بغير شيء . فسمعها علي فقال : وجوه قوم ما رأوا الشام ، ثم أنشد شعرًا:

أخوك الذي إن أَجْرَضَتْكَ ملمة

من الدهر لم يـبرح لِبَشُّك واجمــا

وليس أخوك بالذي إن تشعبت

عليك الأمور ظل يلحاك لائما

فلما دخل الكوفة ذهبت الخوارج إلى حروراء فنزل بها اثنا عشر ألفًا ، على ما ذكره ابن جرير . ونادئ مناديهم : إن أمير القتال : شبث بن ربعي التميمي. وأمير الصلاة: عبد الله بن الكوَّاء اليشكري. والأمر شورى بعد الفتح ، والبيعة لله ﷺ ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

فلم سمع على ذلك وأصحابه قامت إليه الشيعة ، فقالوا له: في أعناقنا بيعة ثانية ، نحن أولياء من واليت ، وأعداء من عاديت .

قالت لهم الخوارج: استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر كفرسي رهان ، أهل الشام بايعوا معاوية على ما أحب . أنتم بايعتم عليًّا على أنكم أولياء من والى وأعداء من عادى . يريدون أن البيعة لا تكون إلا على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، لأن الطاعة له تعالى .

وقال لهم زياد بن النضر: والله ما بسط على يده فبايعناه قط، إلا على كتاب الله وسنة نبيه، ولكنكم لما خالفتموه جاءت شيعته، فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت ، ونحن كذلك وهو على الحق والهدئ ، ومن خالفه ضال مضل.

وبعث على حِيلُتُ عبد الله بن عباس إلى الخوارج فخرج إليهم، فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم من المحكمين وقد قال الله الله الله ﴿ فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَّمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٣٥] . فكيف بأمة محمد ﷺ!! قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم ، وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا فيه ، في الزنا مائة جلدة ، وفي السارق قطع يده ، فليس للعباد أن ينظروا في هذا .

قال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَزُوا عَدْلِ مِّنكُمْ ﴾ [المائدة: ٩٥] قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث وبين المرأة وزوجها: كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا له: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان عدلا فلسنا بعدول ، وقد حكمتم في أمر الله الرجال.



قد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقتلوا أو يرجعوا، وقد كتبتم بينكم وبينهم كتابا ، وجعلتم بينكم وبينهم الموادعة ، وقد قطع اللَّه الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزية.

فجاء على وابن عباس يخاصمهم ، فقال : إني نهيتك عن كلامهم حتى آتيك.

ثم تكلم ويشط فقال: اللهم هذا مقام من يفلج فيه، كان أولى بالفلج يوم القيامة . وقال لهم : من زعيمكم؟ قالوا : ابن الكواء .

فقال: فما أخرجكم علينا؟

قالوا: حكومتكم يوم صفين .

قال: أنشدكم الله! أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف وملتم بجنبهم قلت لكم: إني أعلم بالقوم منكم ، إنهم ليسوا بأصحاب دين؟ وذكرهم مقالته ، ثم قال: وقد اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن ، فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالفه ، وإن أبيا فنحن من حكمهما برآء .

قالوا: فخبِّرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء؟

قال: إنا لسنا حكمنا الرجال، إنها حكمنا القرآن إنها هو خط مسطور بين دفتين ، وإنها يتكلم به الرجال . قالوا: فخبرنا عن الأجل لما جعلته بينكم؟ قال: ليعلم الجاهل، ويثبت العالم، ولعل الله يصلح في هذه الهدنة هذه الأمة، فادخلوا مصركم رحمكم الله. فدخلوا من عند آخرهم.

فلما جاء الأجل وأراد علي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه رجلان من الخوارج: زرعة بن البرج الطائي وحرقوص بن زهير السعدي، فقالا له: لا حكم إلا لله. وقالا: تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك، واخرج بنا إلى عدونا، نقاتلهم حتى نلقى الله ربنا.

فقال علي: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني، قد كتبنا بيننا وبين القوم كتابًا، وشرطنا شروطًا، وأعطينا عهودًا. وقد قال تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهَدِ اللّهِ إِذَا عَهَدتُكُم ﴾ [النحل: ٩١]، فقال حرقوص: ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه. قال علي: ما هو ذنب، ولكنه عجز من الرأي وقد نهيتكم عنه. قال زرعة: يا علي لئن حكمتم الرجال لأقاتلنك أطلب وجه الله. فقال له علي: بؤسًا لك ما أشقاك! كأني بك قتيلًا تسفي عليك الرياح. قال: وددت لو كان ذلك. وخرجا من عنده يقولان: لا حكم إلا لله.

وخطب على ذات يوم فقالوها في جوانب المسجد. فقال على: الله أكبر! كلمة حق أريد بها باطل. فوثب يزيد بن عاصم المحاربي فقال: الحمد لله غير مودع ربنا، ولا مستغنى عنه، اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في ديننا، فإن إعطاء الدنية في الدين إدهان في

أمر الله ، وذل راجع بأهله إلى سخط الله . يا على أبالقتل تخوفنا؟ أما واللَّه إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات، ثم لتعلم أينا أولى مها صليا .

وخطب علي يومًا آخر فقال رجال في المسجد : لا حكم إلا لله .

يريدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم. فقال على: الله أكبر! كلمة حق أريد بها باطل. أما إن لكم علينا ثلاثًا: ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد اللَّه أن تذكروا فيها اسمه ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ، ولا نقاتلكم حتى تبدءونا ، وإنا ننتظر فيكم أمر الله . ثم عاد إلى مكانه من الخطبة.

ثم إن الخوارج لقي بعضهم بعضًا واجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم وزهدهم في الدنيا، وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ثم قال : اخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كهوف الجبال أو إلى بعض هذه المدائن ، منكرين لهذه البدع المضلة.

فقال حرقوص بن زهير: إن المتاع في هذه الدنيا قليل ، وإن الفراق لها وشيك ، فلا تدعونَّكم بزينتها وبهجتها إلى المقام بها ، ولا تلفتنَّكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، فإن اللَّه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .

فقال حمزة بن سنان الأسدي: يا قوم! إن الرأي ما رأيتم ، فولوا أمركم رجلا منكم ، فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع المحالم المحالم

وترجعون إليها. فعرضوا ولايتهم على زيد بن حصين الطائي، وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبياها، وعلى حمزة بن سنان وشريح ابن أوفى العبسي فأبيا، ثم عرضوها على عبد الله بن وهب فقال: هاتوها، أما والله لا آخذها رغبة في الدنيا، ولا أدعها فرارًا من الموت. فبايعوه لعشر خلون من شوال. وكان يقال له: ذو الثّفِئات (١).

فاجتمعوا في منزل شريح بن أوفى العبسي . فقال ابن وهب : اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها وننفذ حكم الله فإنكم أهل الحق .

قال شريح: نخرج إلى المدائن فننزلها ، ونأخذ بأبوابها ، ونخرج منها سكانها ، ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا . فقال زيد بن حصين: إنكم إن خرجتم مجتمعين تبعوكم ، ولكن اخرجوا وحدانًا ومستخفين . فأما المدائن فإن بها من يمنعكم ، ولا تسيروا حتى تنزلوا بجسر النهروان ، وتكابوا(٢) إخوانكم من أهل البصرة . قالوا: هذا الرأي .

فكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة ، ليعلمهم ما اجتمعوا عليه ، ويحثهم على اللحاق بهم . فأجابوه . فلما خرجوا صار شريح بن

<sup>(</sup>۱) في «اللسان: «الثّفنة» من البعير والناقة: الرّكبة... والجمع ثفن وثفنات.. ووقيل لعبد اللّه بن وهب الراسبي رئيس الخوارج: ذو الثّفنات لكثرة صلاته، ولأن طول السجو دكان أثّر على ثفناته. اهـ (۱۳/ ۸۷/ ۷۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وتكلموا. والتصحيح من «منهاج التأسيس» (ص٣٠)، ومن «تاريخ الطبري» (٥/ ٧٥)، حوادث سنة (٣٧).

أُوفي العبسي يتلو قوله: ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ [القصص: ٢١] إلى قوله: ﴿ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ [البقرة: ١٠٨] وخرج معهم طرفة بن عدي إلى عامل على أمير المدائن(١). يحذره، فحذر وضبط الأبواب، واستخلف عليها المختار بن أبي عبيد ، وخرج بالخيل في طلبهم فأخبر ابن وهب فسار على بغداد ولحقه ابن مسعود أمير المدائن بالكرخ في خمسهائة فارس ، فانصرف إليه ابن وهب الخارجي في ثلاثين فارسًا ، فاقتتلوا ساعة ، وامتنع القوم منهم ، فلم اجن الليل على ابن وهب عبر دجلة ، وصار إلى النهروان ، ووصل إلى أصحابه ، وتفلت رجال من أهل الكوفة يريدون الخوارج ، فردهم أهلوهم .

ولما خرجت الخوارج من الكوفة عاد أصحاب على وشيعته إليه، فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت. فشرط لهم سنة رسول الله ﷺ ، فجاءه ربيعة بن أبي (٢) شداد الخثعمى . فقال : أبايع على سنة أبي بكر وعمر . قال على : ويلك لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب اللَّه وسنة رسوله لم يكونا على شيء (٣) من الحق، فبايعه، ونظر إليه على فقال: أما والله لكأني بك وقد نفرت مع هذه الخوارج فقتلت ، وكأني بك وقد وطأتك الخيل بحوافرها . فكان ذلك ، وقتل يوم النهروان مع الخوارج .

<sup>(</sup>١) في الأصل «إلى عامل على في المدينة» ، والتصحيح من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٢) سقطت «أبي» من الأصل. والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «بين» والمثبت من المصدرين السابقين.



وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسمائة رجل جعلوا عليهم مسعر بن فدكي التميمي، وعلم بهم ابن عباس، فأتبعهم بالأسود الدؤلي، فلحقهم بالجسر الأكبر، فتواقفوا حتى حجز دونهم الليل(١١)، وأدلج مسعر (١) بأصحابه ، وسار حتى لحق بابن وهب.

فلها انقضى أمر التحكيم وخدع عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري، وصرح عمرو بولاية معاوية، بعد أن عزل أبو موسى عليا -خدعه عمرو بذلك- فهرب أبو موسى إلى مكة ؛ قام علي في الكوفة فخطبهم. وقال في خطبته:

الحمد لله ، وإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

أما بعد: فإن المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين -يعنى: أبا موسى وعمرو بن العاص-وفي هذه الحكومة أمري ، ونحلتكم رأيي لو كان لقصير أمر (٢)! ولكن أبيتم إلا ما أردتم ، فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن :

أمرتهم أمري بمنعرج اللوي

فلم يستبينوا<sup>(٣)</sup> الرشد إلا ضحي

<sup>(</sup>١) سقطت «مسعر» ، «الليل» من الأصل . والمثبت من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «رأي» والمثبت من «منهاج التأسيس والتقديس» (ص٣١). و«تاريخ الطرى» (٥/٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «يتبينوا» والتصحيح من المصدرين السابقين. والبيت لدريد

إلا أن هذين الرجلين الذين أخرجتموهما حكمين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهما ، وأحييا ما أمات القرآن ، واتّبع(١) كل واحد منهما هواه بغير هدى من الله ، فحكما بغير حجة بينه ولا سنة ماضية (١) ، واختلفا في حكمهما ، وكلاهما لم يرشد ، فبرئ اللَّه منهما ورسوله وصالح المؤمنين. فاستعدوا وتأهبوا للمسير إلى الشام.

وكتب إلى الخوارج: من عبد اللَّه على أمير المؤمنين إلى زيد بن حصين وعبد الله بن وهب ومن معهم من الناس ، أما بعد: فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمهما(٢) قد خالفا كتاب الله ، واتبعا أهواءهما بغير هدى من اللَّه، فلم يعملا بالسنة، ولم ينفذا للقرآن حكمًا ، فبرئ الله منهم اورسوله والمؤمنون .

فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا إلينا، فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم ، ونحن على الأمر الأول ، الذي كنا عليه والسلام (٣) .

فكتبوا إليه: أما بعد: فإنك لم تغضب لربك، وإنها غضبت لنفسك، فإن شهدت على نفسك بالكفر، واستقبلت التوبة نظرنا فيما

ابن الصّمة ، وبعده:

فلم عصوني كنت منهم وقد أرئ غوايتهم وأنني غير مهتد وما أنا إلا من غزيّة إن غوت غويت وإن ترشد غزيّة أرشد

<sup>(</sup>١) في الأصل «فاتبع» «قاضية» والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ارتضيتم حكمين» والمثبت من «تاريخ الطبري» (٥/ ٧٧)، وفي «منهاج التأسيس» (ص٣١): «ارتضينا حكمين.

<sup>(</sup>٣) «والسلام» مثبتة من «منهاج التأسيس» و «تاريخ الطبري».

:: NI . . . !!

بيننا وبينك، وإلا فقد نابذناك على سواء ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحَاآمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ٥٨].

فلما قرأ كتابهم أيس منهم، ورأى أن يدعهم ويمضي بالناس إلى قتال أهل الشام، فقام في الكوفة فندبهم إلى الخروج معه، وخرج معه أربعون ألف مقاتل وسبعة عشر من الأبناء وثمانية آلاف من الموالي والعبيد. وأما أهل البصرة فتثاقلوا ولم يخرج إلا ثلاثة آلاف.

وبلغ عليًّا أن الناس يرون قتال الخوارج أهم وأولى. قال لهم عليًّا : دعوا هؤلاء، وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيها يكونوا<sup>(١)</sup> جبارين ملوكًا، ويتخذوا عباد الله خولًا. فناداه الناس: أن سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت.

ثم إن الخوارج استعر (٢) أمرهم ، وبدءوا بسفك الدماء وأخذوا الأموال ، وقتلوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله ﷺ ، وجدوه سائرًا بامرأته على حمار فانتهروه وأفزعوه ، ثم قالوا له : ما أنت؟ فأخبرهم .

قالوا: حدثنا عن أبيك الخباب حديثًا سمعه عن رسول الله ﷺ تنفعنا به ، فقال: «ستكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدنه ، يمسي مؤمنًا ويصبح

<sup>(</sup>۱) في الأصل «يكونون» والتصويب من «منهاج التأسيس» و «تاريخ الطبري» (٥/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «استقر» والمثبت من «منهاج التأسيس» (ص٣٢).

كافرًا ، ويصبح كافرًا ويمسي مؤمنًا (١) . قالوا : لهذا سألناك . فها تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرًا. فقالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها. قال: إنه كان محقًّا في أولها وآخرها؟ قالوا: فَمَا تَقُولُ فِي عَلَي قَبِلِ التَّحَكِّيمِ وَبَعْدُهُ؟ قَالَ : أَقُولُ : إِنَّهُ أَعْلَمُ بِاللَّهُ منكم ، وأشد توقيا على دينه ، وأنفذ بصيرة . فقالوا : إنك تتبع الهوى وتوالى الرجال على أسمائها لا على أفعالها ، واللَّه لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدًا ، فأخذوه فكتفوه ، ثم أقبلوا به وبامراته وهي حبلي متم (٢) ، فنزلوا تحت نخل مثمر ، فسقط منه رطبة ، فأخذها أحدهم فلاكها في فيه ، فقال له آخر: أخذتها بغير حلها، وبغير ثمن! فألقاها. ثم مر بهم خنزير، فضربه أحدهم بسيفه، فقالوا: هذا فساد في الأرض، فلقى صاحب الخنزير وهو من أهل الذمة ، فأرضاه .

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تاريخه» (٥/ ٨١) قال: أبو مخنف عن عطاء بن عجلان عن حيد بن هلال.

وقد أخرج الإمام أحمد في «المسند» (٥/١١٠)، وأبو يعلى في «المسند» (١٣/ ١٧٦ - ١٧٦) ، والطيراني في «الكبير» (٤/ ٦٨-١٩) قصة قتل الخوارج لعبد اللَّه بن خباب وفيها روايته لحديث «القاعد فيها -يعني الفتنة- خير من القائم ، والقائم خير من الماشي . . . » كلهم من طريق حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم . . .

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٧/ ٣٠٣-٣٠٣): ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس، وبقية رجاله رجال الصحيح. اه.

<sup>(</sup>٢) «متم» زيادة من «تاريخ الطبري» (٥/ ٨٢).

فلم رأى ذلك ابن خبّاب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما على بأس، إني لمسلم(١) ما أحدثت في الإسلام حدثًا، ولقد أمّنتموني. فأضجعوه وذبحوه، وأقبلوا إلى امرأته. فقالت: أنا امرأة ألا تتقون اللَّه ، فبقروا بطنها . وقتلوا أم سنان الصيداوية وثلاثًا من النساء .

فلم بلغ ذلك عليًّا بعث الحارث بن مرة العبدي يأتيه بالخبر، فلم دنا منهم قتلوه ، فألح الناس على على في قتالهم ، وقالوا: نخشى أن يخلفونا في عيالنا وأموالنا ، فسر بنا إليهم . وكلمه الأشعث بن قيس الكندي بمثل ذلك ، واجتمع الرأي على حربهم ، وسار على يريد قتالهم ، فلقيه منجّم في مسيره ، فأشار عليه أن يسير في وقت مخصوص ، وقال : إن سرت في غيره لقيت أنت وأصحابك ضررًا شديدًا. فخالفه على في الوقت الذي نهاه عنه.

فلم وصل إليهم قالوا(٢): ادفعوا إلينا قتلة إخواننا نقتلهم ونترككم ، فلعل اللَّه أن يقبل بقلوبكم ، ويردكم إلى خير ما أنتم عليه . فقالوا<sup>(٣)</sup>: كلنا قتلتهم (٤)، وكلنا مستحل لدمائهم ودمائكم. وخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة فقال: عباد اللَّه أخرجوا إلينا طلبتنا منكم، وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه، وعودوا بنا إلى قتال

<sup>(</sup>١) «إني لمسلم» من : «منهاج التأسيس» و «تاريخ الطبري» .

<sup>(</sup>٢) القائل هنا على وأصحابه.

<sup>(</sup>٣) القائل هنا الخوارج.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قتلهم» والمثبت من التاريخ.



عدونا وعدوكم(١)، فإنكم ركبتم عظيمًا من الأمر، تشهدون علينا بالشرك ، وتسفكون دماء المسلمين.

فقال له عبد اللَّه بن شجرة السلمي: إن الحق قد أضاء لنا فلسنا متابعيكم أو تأتونا بمثل عمر . فقال : ما نعلمه غير صاحبنا ، فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوها، فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم.

وخطبهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري، فقال: عباد الله! إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها ، ليست بيننا وبينكم فرقة ، فعلام تقاتلوننا(٢)؟ فقالوا: إن بايعناكم (٣) اليوم حكمتم الرجال غدًا. قال: فإني أنشدكم اللَّه أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل.

وأتاهم على ويشن فقال: أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة ، وصدها عن الحق الهوى ، وطمح بها النّزق ، وأصبحت في الخطب العظيم.

إننى نذير لكم أن تصبحوا تلفيكم(٤) الأمة غدًا صرعى بأثناء هذا النهر ، وبأهضام (٥) هذا الغائط ، بغير بينة من ربكم ولا برهان ،

<sup>(</sup>١) «عدوكم» ليست في الأصل. وأثبتها من »منهاج التأسيس» و «التاريخ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «عليه» والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «تبعناكم» والمثبت من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «تلعنكم» والمثبت من : «تاريخ الطبري» (٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل «بأهضاب» والمثبت من «التاريخ». والهضم: المطمئن من الأرض، وبطن الوادي . اهـ من «القاموس» (ص١١٥١) .

ألم تعلموا أني نهيتكم عن الحكومة ، ونبأتكم أنها مكيدة ، وأن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ، فعصيتموني ، فلما فعلتم أخذت على الحكمين واستوثقت أن يحييا ما أحيا القرآن ، ويميتا ما أمات القرآن ، فاختلفا وخالفا حكم الكتاب، فنبذنا أمرهما، فنحن على الأمر الأول فمن أين أتيتم؟

قالوا: إنا حكّمنا فلم حكمنا أثمنا، وكنا بذلك كافرين، وقد تبنا ، فإن تبت فنحن معك ومنك ، فإن أبيت فإنا منابذوك على سواء .

قال عليّ : أصابكم حاصب، ولا بقى منكم وابر(١)، أبعد(٢) إيهاني برسول الله ﷺ هجرتي معه وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر!! لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين.

وقيل كان من كلامه: يا هؤلاء! إن أنفسكم قد سولت لكم فراقى بهذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموها، وأنا لها كاره، وأنبأتكم أن القوم إنها طلبوها مكيدة ووهنًا ، فأبيتم على إباء المخالفين ، وعدلتم عنيّ عدول (٣) النكداء العاصين ، حتى صرفت رأيي إلى رأيكم ، وأنتم -والله- معاشر أخفّاء الهام ، سفهاء الأحلام ، فلم آت

<sup>(</sup>١) في الأصل «دابر» والتصويب من «منهاج التأسيس» و «تاريخ الطبري». يقال: ما بالدار وابر ؛ أي ما بها أحد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «بعد» والمثبت من «التاريخ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «وعندتم على عنود» والمثبت من «التاريخ» وفي «منهاج التأسيس»: «وعدلتم عن عدول عيب النكر العاصين».

-لا أبالكم- حرامًا ، واللَّه ما خبلتكم عن أموركم(١) ، ولا أخفيت شيئًا من هذا الأمر عنكم ، ولا أوطأتكم عشوة (٢) ، ولا أدنيت لكم ضرًّا ، وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهرًا فأجمع رأي ملئكم على (٣) أن اختاروا رجلين ، فأخذنا عليهما أن يحكما بالحق ولا يعدوانه ، فتركا الحق وهما يبصرانه، وكان الجور هواهما والتقية دينهما، حتى خالفا سبيل الحق وأتيا بم لا يعرف ، فبينوا لنا بم تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتنا، وتضعون (٤) سيوفكم على عواتقكم، ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم، إن هذا هو الخسران المبين، واللَّه لئن قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها ، فكيف بالنفس التي قتلها عند اللَّه حرام .

فتنادوا: ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيئوا للقاء الله ، الرّواح الرواح إلى الجنة .

فرجع عليّ عنهم ، ثم إنهم قصدوا جسر النهر ، فظن الناس أنهم عبروه. فقال عليّ : لم يعبروه، وإن مصارعهم لدون النهر، واللَّه لا يقتلون منكم عشرة ولا يسلم منهم عشرة.

<sup>(</sup>١) المثبت هنا من قوله: «وأنتم والله معاشر» إلى «ما خبلتكم عن أموركم» من «المنهاج» ، و «التاريخ» . أما الأصل ففيه اختلاف يسير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عشوى» والمثبت من «المنهاج» و «التاريخ».

<sup>(</sup>٣) «على» مثبتة من «التاريخ» (٥/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل «تصفون» والتصويب من «المنهاج» و«التاريخ».

فتعبّأ الفريقان للقتال، فناداهم أبو أيوب فقال: من جاء هذه الراية فهو آمن ، ومن انصرف إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجهاعة فهو آمن . فانصرف فروة بن نوفل الأشجعي في خمسهائة فارس ، وخرجت طائفة أخرى متفرقين، فبقي مع عبد اللَّه بن وهب ألفان وثمانهائة (١) ، فزحفوا إلى على وبدؤوه بالقتال وتنادوا: الرّواح الرّواح إلى الجنة . فاستقبلهم (٢) الرماة من جيش على بالنبل والرماح والسيوف ، ثم عطفت عليهم الخيل من الميمنة والميسرة، وعليها أبو أيوب الأنصاري، وعلى الرجالة أبو قتادة الأنصاري، فلم عطفت عليهم الخيل والرجال، وتداعى عليهم الناس ما لبثوا أن أناموهم فهاتوا في ساعة واحدة ، فكأنها قيل لهم موتوا فهاتوا ، وقتل ابن وهب وحرقوص وسائر سراتهم.

وفتش على في القتلى والتمس المخدّج الذي وصفه النبي ﷺ في حديث الخوارج فوجده في حفرة على شاطئ النهر، فنظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع كثدي المرأة وحلمته عليها شعرات سود، فإذا مدت امتدت حتى تحاذي يده الطولى ، فلم ارآها قال: الله أكبر! والله ما كذبت ولا كذبت ، والله لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قضى الله على نحن عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل «ألف وثمانمائة» والتصويب من «المنهاج» و«التاريخ» (٥/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «فاستقبلت» والمثبت من «المنهاج».

وقال حين مر بهم صرعى: بؤسًا لكم! لقد ضركم من غركم، قالوا: يا أمير المؤمنين من غرهم؟ قال: الشيطان، ونفس أمارة بالسوء غرتهم بالأماني ،وزينت لهم المعاصي ، ونبأتهم أنهم ظاهرون .

هذا ملخص أمرهم.

وقد عرفت شبههم التي جزموا لأجلها بكفر على وشيعته ومعاوية وأصحابه، وبقى معتقدهم في أناس متفرقين بعد هذه الوقعة، وصار غلاتهم يكفرون بالذنوب، ثم اجتمعت لهم شوكة ودولة فقاتلهم المهلب ابن أبي صفرة ، وقاتلهم الحجاج بن يوسف ، وقاتلهم قبله ابن الزبير زمن أخيه عبد الله ،وشاع عنهم التكفير بالذنوب ، يعني ما دون الشرك. انتهى ما ذكره شيخنا.

فتأمل – رحمك اللَّه – ما في هذه القصة من الأمور التي خاطبوا بها أمير المؤمنين على بن أبي طالب ولينه وما أجابهم به ، فمن نصح نفسه وأراد نجاتها ؛ فليتأمل ما في كلامهم من إرادة الخير وطلبه والعمل به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء رضوان اللَّه ، ولكن لما كان هذا منهم غلوًّا في الدين ومجاوزة للحد الذي أمروا به ، حتى كفروا معاوية هِينُك ومن معه من الصحابة والتابعين ، وكفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويشخ ومن معه من أفاضل الصحابة والتابعين لما وافقهم في تحكيم الحكمين، ثم زعموا أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرج عن الملة، وأنهم قد أثموا بذلك ، وكفروا فتابوا من هذا الأمر ، وقالوا لعلي : «إن تبت فنحن معك ومنك ، وإن أبيت فإنا منابذوك على سواء».



فإذا تبين لك أن ما فعلوه إنها هو إحسان ظن بقرّائهم الذين غلو في الدين، وتجاوزوا الحد في الأوامر والنواهي، وأساءوا الظن بعلماء الصحابة ، الذين هم أبرّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم اللَّه لصحبة نبيه ولإظهار دينه، فلما لم يعرفوا لهم فضلهم ولم يهتدوا بهديهم ؛ ضلوا عن الصراط المستقيم الذي كان عليه أصحاب رسول الله عليه وزعموا أنهم داهنوا في الدين (١).

والذي حملهم على ذلك أخذهم بظواهر النصوص في الوعيد، ولم يهتدوا لمعانيها، وما دلت عليه، فوضعوها في غير مواضعها، وسلكوا طريقة التشديد والتعسير والضيق، وتركوا ما وسع اللَّه لهم من التيسير الذي أمر به رسول الله علي بقوله: «إنها بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين»<sup>(۲)</sup>.

ولهذا كان أمير المؤمنين عليٌّ عِيشْف يسير فيهم بهذه الطريقة ،

<sup>(</sup>١) فتأمل -أيها السني- هذه الأسباب الثلاثة ، التي دفعت الخوارج إلى الوقوع فيها وقعوا فيه:

١- إحسان الظنّ بالقرّاء. وهم الذين يحسنون القراءة ويجيدون الخطابة؛ ولكنهم خواء من الفقه.

٢- تجاوز الحد في الأوامر والنواهي.

٣- إساءة الظن بالعلماء من الصحابة، واتهامهم بأنهم مداهنون في دين الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «سننه» (١/ ٢٥٧-٢٧٦) في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد عن أبي هريرة . وأصل الحديث في «صحيح البخاري» ، كتاب الأدب ، باب رحمة الناس والبهائم.

ويناصحه ملله وفي الله ، ويتلطف لهم في القول لعل الله أن يقبل بقلوبهم ، وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه أولًا ، ويراجعهم المرّة بعد المرة ، كما قاله في خطبتهم لما خطبهم . فقالوا : «لا حكم إلالله-يريدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم- فقال على: «الله أكبر! كلمة حق أريد بها باطل ، أما إن لكم علينا ثلاثًا ما صحبتمونا : لا نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ، ولا نقاتلكم حتى تبدءونا ، وإنا ننتظر فيكم أمر الله. .

ولما قيل له: «يا أمير المؤمنين أكفار هم؟» قال: «من الكفر فروا». فقالوا: «أفمنافقون هم؟» قال: «إن المنافقين لا يذكرون اللَّه إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون اللَّه كثيرا». قالوا: فيها هم؟ قال: «إخواننا بغوا علينا».

فهذه سيرته ويشف مع هؤلاء المبتدعة الضلال مع قوله لأصحابه فيهم: والله لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه عَيْكُ لِمن قاتلهم ، متبصرا في قتالهم ، عارفًا للحق الذي نحن عليه ، ومع علمه بقوله رسول الله عليه فيهم : «يمرقون من الإسلام كماً يمرق السهم من الرمية ، ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم إلى فوقه (١) ومع قوله على فيهم: «أينها لقيتموهم فاقتلوهم (٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟/؟) عن على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين من «صحيحه» -باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (٢/ ٧٤٦) في كتاب الزكاة من «صحيحه» باب التحريض على قتل الخوارج عن على هِيْلُئُك .

«لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»(١) مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا ، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم ، وهم إنها تعلموا العلم من الصحابة.

فعلى من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يعرف طريقة هؤلاء القوم، وأن يجتنبها ، ولا يغتر بكثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وزهدهم في الدنيا، وأن يعرف سيرة أصحاب رسول اللَّه ﷺ معهم، وما كانوا عليه من الهدى ودين الحق، الذي فضّلوا به على من بعدهم، وعدم تكلفهم في الأقوال والأفعال ، لعله أن يسلم من ورطات هؤلاء الضلال ، واللَّه يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل.

هذا ما تيسر لي من الجواب، وما كان فيه من حق وصواب، فمن اللَّه فهو المانَّ به ، وما كان فيه من خطأ فمنى ومن الشيطان ، واللَّه ورسوله بريء منه ، والحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الدين ، وسلم تسليمًا كثيرًا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٦/ ٣٧٦) - كتاب الأنبياء ، ومسلم في «صحيحه» -كتاب الزكاة (٢/ ٧٤٢-٧٤٣) عن أبي سعيد الخدري هيئف.

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

أما بعد: فاعلم يا أخي أنّا لمّا فرغنا من تسويد جواب المسائل التي أوردتها أولًا، وطالبت الجواب عنها، وقد عنّ في أولًا أن أترك الجواب عنها لوضوحها في كلام العلماء، ثم ترجح عندي آخرًا إسعافك بالجواب لمّا رأيت اعتراض هؤلاء المتعالمين الجهال الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وتعمقوا، وتكلفوا ما لا علم لهم به بمجرد آرائهم وأفهامهم القاصرة، واستحساناتهم ما لم يكن حسنًا في الدين، وتحليل ما حرمه الله، وتحريم ما أحله الله بغير ما شرعه الله ورسوله.

فإذا علمت ذلك فلا بد من ذكر قاعدة تنبني عليها أحكام الشريعة ، وينبني عليها الجواب عن هذه المسائل الآتي ذكرها .

وهذه القاعدة قد ذكرها علماء أهل الإسلام الذين هم الأسوة وبهم القدوة وهي قولهم: إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وترك إحدى المصلحتين لتحصيل أولاهما.

وقد قال الإمام الحافظ محمد بن عبد الهادي في «الصارم المنكي» بعد أن ذكر كلامًا طويلًا ، قال : «فهاهنا أمران يمنعان كون الفعل قربة : استلزامه لأمر مبغوض مكروه ، وتفويته لمحبوب هو أحب إلى الله من

ذلك الفعل. ومن تأمل هذا الموضوع حق التأمل أطلعه على سر الشريعة، ومراتب الأعمال، وتفاوتها في الحب والبغض، والضر والنفع ، بحسب قوة فهمه وإدراكه ومواد توفيق الله له ، بل مبنى الشريعة على هذه القاعدة، وهي تحصيل خير الخيرين وتعطيل(١) أدناهما ، وتفويت شر الشرين باحتمال أدناهما ، بل مصالح الدنيا<sup>(٢)</sup> كلها قائمة على هذا الأصل» . انتهى .

ونضيف إلى هذه القاعدة الشرعية ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في مسألة الهجر، إذ هو من أجل القواعد الشرعية والمباحث الدينية التي لا غنى لأحد ممن يدعو إلى دين الله ورسوله ويعلُّم الناس أمر دينهم عن تدبرها ومعرفتها علمًا وعملًا ؟ ليكون فيها يدعو إليه ويعلمه الناس من أمر دينهم على بصيرة.

قال ﷺ إلى وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه (٣) والبغض لأعدائه ، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه ، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه.

<sup>(</sup>١) في الأصل «وتفويت» والمثبت من «الصارم المنكي» ص٤٢٤ ، ط دار الإفتاء ، تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «الدين» والمثبت من «الصارم المنكى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «له ولأوليائه» والمثبت من «مجموع الفتاويٰ» (٢٨/ ٢٠٩).



وإذا(١) اجتمع في الرجل الواحد خير وشر ، وبر وفجور ، وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة ، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات (٢) الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى ما يكفيه من بيت المال لحاحته.

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه ، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقًّا للثواب فقط أو مستحقًّا للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : «إن اللَّه يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبهم، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضله (٣) ورحمته ، كما استفاضت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ والله أعلم». انتهى.

وقال ﷺ إلى في موضع آخر: «ومن سلك طريقة الاعتدال عظّم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق، ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد يكون له حسنات وسيئات ، فيحمد ويذم ، ويثاب ويعاقب ، ويحب من وجه ويبغض من وجه آخر .

<sup>(</sup>١) في الأصل «فإذا» والمثبت من «الفتاوي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل «موجبا» والمثبت من «الفتاوى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ويفضله . . . » والمثبت من «الفتاوي» .



هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ، كما بسط هذا في موضعه ، والله أعلم» . انتهى .

فمن تأمل هذه القاعدة الشرعية والمباحث الدينية حق التأمل، وأعطاها حقها من الإمعان والنظر، وتأمل ما ذكره شيخ الإسلام رَ الله عنه الله عنه أن أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله وشرعه ودينه وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها سلفًا وخلفًا في واد وهؤلاء الجهلة في واد آخر ، لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يلجئوا في هذه المباحث إلى ركن وثيق من الفهم، وأن اعتراضهم على طلبة العلم ومشايخ أهل الإسلام إنها هو بالجهل وعدم العلم والاطلاع على هذه المباحث الدينية ، فمن أجل هذا تكلموا بغير حجة ولا برهان ، ولا معرفة لما عليه أهل العلم والعرفان ، فالله المستعان .

وقد عمّ الجهل، وعظمت الفتنة، واشتد البلاء بمن يتكلم في هذه المباحث الدينية فابتدعوا بدعًا ، وأحدثوا في الدين ما ليس منه ، وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ، وهذا مصداق ما أخبر به النبي ﷺ كما في الحديث الصحيح عن ابن عمرو(١) مرفوعًا: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير

<sup>(</sup>١) في الأصل «ابن عمر» والصحيح المثبت ، فالحديث من رواية عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص .



علم، فضلوا وأضلوا (١) فنعوذ بالله من القول على الله بغير علم، ونسأله العفو والعافية ، والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ ١٩٤)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٨).





## فصل

وأما ما ذكره الأخ من المسائل فنجيب عليها بحسب الطاقة والإمكان ، على سبيل التنبيه والاختصار ، فنقول :

المسألة الأولى: قول السائل في العبارة التي ذكرها الشيخ تَعَلَّلْهُ في الموضع السادس التي نقلها من السيرة. فقال في آخرها: وما أحسن ما قاله بعض البوادي لما حضر مجالسنا وسمع شيئًا من الدين، قال: هو يشهد أن البدو كفار، وأن المطوع الذي ما يكفرهم كافر، إلى آخر كلامه. وكذلك ما قاله صَلِيْلِهُ الله في رسالته لعلماء الحرمين لما أفتى بكفر البوادي الذين ينكرون البعث، إلى آخر كلامه.

وكذلك ما قاله ﷺ إلى في النبذة الحكمية في تكفيره البوادي الذين كانوا في زمانه.

فهذه المسألة (۱) قد أجبنا عليها فيها تقدم في المسائل التي أوردتها قبل هذه المسائل، وبينا فيها أن كلام الشيخ ﴿ إِلَيْهُ اللهُ فِي تكفير هؤلاء البوادي إنها هو قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية في حال كفرهم وإشراكهم بالله، ثم لما أظهر الله هذا الدين على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ودخل الناس فيه أفواجًا حاضرتهم وباديتهم،

<sup>(</sup>١) خلاصة السؤال: أن هذه العبارات التي نقلها السائل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو هل تنطبق على من جاء بعدهم من البدو كاللذين في زمن هذا السائل؟

ولم يبق في نجد -ولله الحمد والمنة- أحد إلا وقد دخل في الدين وأسلموا بعدما كانوا كفارًا مشركين، فمن زعم أنهم بعد إسلامهم ودخولهم في هذا الدين لم يزالوا على الحالة الأولى من الكفر بالله والإشراك به وأنهم لم يسلموا ، فهو أضل من حمار أهله .

وذكرنا أحوال أهل نجد من وقت الدرعية إلى وقتنا هذا في شأن البادية وغيرهم على التفصيل الذي ذكرناه فيها ، بها أغنى عن إعادته في هذا الموضع فراجعه فيها.

المسألة الثانية: فيها ذكره سليهان بن عبد الوهاب بأن البادية التي نحن نزعم إسلامهم أولًا أنهم كفار ، وكذا علماء أهل المجمعة وغيرهم هل هذا الكفر الذي أوقعه هذا الشيخ كَعْلَلْتُهُ ومن تبعه على بوادي زمانه يوقع على بوادي زماننا ، ويطلق عليهم الكفر أم فيهم وفيهم أم لا؟

وماذا يقال فيهم؟ إلى آخر المسألة .

فالجواب: أن نقول ما ذكره الشيخ سليمان وعلماء أهل المجمعة وغيرهم من الكفر الذي أوقعه الشيخ على بوادي زمانه لا يوقع على بوادي أهل زماننا الذين التزموا بشرائع الإسلام الظاهرة وقاموا بها، فلا يطلق الكفر على جميعهم ؛ لأن فيهم من قام به وصف الكفر الذي يخرجه من الملة ، بل من قام به هذا الوصف فهو كافر ، ومن لم يقم به هذا الوصف المخرج من الملة لا يكون كافرًا ، كما فصلنا ذلك وبيناه في المسألة الأولى التي أجبنا عنها أولًا .



وأما قولك: وهل تكون حال العالم الذي لا يقول بكفرهم اليوم كحال العلماء الذين اعترضوا على الشيخ محمد تَعَلَّلُهُ أم لا؟

فنقول: لا تكون حال العالم اليوم الذي لا يقول بكفر من ظاهره الإسلام من بوادي أهل نجد كحال من اعترض على الشيخ محمد تَحَلَّللهُ في تكفير بوادي أهل زمانه ؛ لأن أولئك الذين كانوا في زمن الشيخ محمد يَخَلِّللهُ على الهم وباديتهم ليس معهم من الإسلام شيء، بخلاف بوادي أهل زماننا ، فإن فيهم المسلم ، وفيهم من قام به وصف الكفر ، فلا يجوز إطلاق الكفر على جميعهم ، لما سنبينه إن شاء الله تعالى .

فإذا تحققت هذا وعرفته فاعلم أن مشايخ أهل الإسلام وإخوانهم من طلبة العلم الذين هم على طريقتهم هم الذين ساروا على منهاج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأخذوا بجميع أقواله في حاضرة أهل نجد وبواديهم ، الذين كانوا في زمانه ، فأخذوا بقوله في الموضع السادس الذي نقله من السيرة في بوادي أهل نجد ، حيث قام بهم الوصف المكفر لهم بعد دعوتهم إلى توحيد الله وإقامة الحجة عليهم والإعذار والإنذار منهم، وأخذوا بقوله في الرسالة التي كتبها للشريف لما سأله عما يكفّر به الناس ويقاتلهم عليه وكذلك ما ذكره في رسالته إلى السويدي وأنه لا يكفر الناس بالعموم ، وكذلك ما ذكره أولاده بعده في هذه المسائل ، ونحن نسوق ما ذكروه .

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى الشريف بعد أن ذكر ما يكفر الناس به ، ويقاتلهم عليه مما هو معلوم عنه مشهور ،



قال: وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم، و(١) نوجب الهجرة إلينا على من قدر أن يظهر دينه في بلده ، و(١) أنّا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل ، وأمثال هذا وأضعاف أضعافه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي (٢) يصدون الناس به عن دين الله ورسوله.

وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ولم يقاتل؟! سبحانك هذا بهتان عظيم . بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لللهورسوله ، إلى آخر كلامه .

وهذا بخلاف ما عليه هؤلاء الجهال، فإنهم يكفرون الناس بالعموم، ويكفرون من لم يهاجر، كما هو معلوم مشهور عنهم لا ينكره إلا من هو مباهت في الحسيات ، مكابر في الضروريات».

قال كَغَلَشُهُ في رسالته للسويدي البغدادي: «وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني ، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة ، فيا عجبا! كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ وهل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟! إلى أن قال: وأما التكفير؛ فأنا أكفر من عرف التوحيد ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله ، فهذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة -ولله الحمد- ليسوا كذلك» . انتهى .

<sup>(</sup>١) في الأصل «أو» والتصحيح من «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (ص٤٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «والذين» والمثبت من المصدر السابق.

فانظر -رحمك الله- إلى ما قاله الشيخ كَعْلَللهُ ثم انظر إلى ما يقوله هؤلاء الجهال، وهل كانوا على ما قاله الشيخ أم لا؟ يتبين لك أنهم يقولون بأهوائهم ، ويفتون بآرائهم لا بما قاله أهل العلم .

وقال الشيخ حسين بن محمد بن عبد الوهاب وأخوه الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سئلا عن مسائل عديدة فأجابا عنها ، ثم قالا :

«وأما المسألة الثامنة عشرة في أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة ، وأن بعضهم يقول: هذا الأمرحق، ولا غيّر منكرًا، ولا أمر بالمعروف، ولا عادي ولا والي ، ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال ، وينكر على الموحدين إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجداد، وبعضهم يكفر المسلمين جهارًا ، أو يسب هذا الدين ويقول : هو دين مسيلمة ، والذي يقول: هذا أمر زين لا يمكنه يقوله جهارًا. فما تقولون في هذه البلدة على هذه الحال مسلمين أم كفار؟ وما معنى قول الشيخ وغيره: إنا لا نكفر بالعموم؟ وما معنى العموم و(١) الخصوص؟ إلى آخره.

الجواب: أن أهل هذه البلد المذكورين إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التي يكفر من خالفها حكمهم حكم الكفار، والمسلم الذي بين أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة ، إذا لم يكن ممن عذر الله ، فإن لم يهاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عن» والمثبت من «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (١/ ٤٣).



والسامعون (١) كلام الشيخ في قوله: «إنا لا نكفر بالعموم». فالفرق بين العموم والخصوص ظاهر، فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه، وأما التكفير بالخصوص فهو ألا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها.

وقد يحكم بأن أهل هذه القرية كفار ، حكمهم حكم الكفار ، ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه ؛ لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام، معذور في ترك الهجرة، أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون ، كما قال تعالى في أهل مكة «في حال كفرهم» (٢): ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الفتح: ٢٥] الآية، وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا ﴾ [النساء: ٧٥] الآية.

وفي الصحيح عن ابن عباس هِينه قال: «كنت أنا وأمي من المستضعفين». انتهى.

وقال الشيخ عبد اللَّه بن عبد الرحمن أبو بطين لَحَلَاللهُ بعد أن ذكر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «والسامعين» والمثبت من «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» .(22/1)

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من «مجموعة الرسائل».

اختلاف العلماء وتنازعهم في التكفير ، وقد سئل عن هذه المسألة فقال في آخر الجواب:

«وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة ، إلا بعلم وبرهان من الله ، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله ، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين ، وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها ، بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين ، فالجواب علينا الاتباع وترك الابتداع ، كما قال ابن مسعود هيئنه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» .

وأيضًا: فما تنازع العلماء في كونه كفرًا فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم ﷺ.

وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة ، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره ، وتعدى بآخرين فكفّروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم .

ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله ، بل يبحث عن كلام العلماء، ويفتى بما قالوه، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرًا على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين، ويا محنته من تينك البليتين، ونسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» .انتهى .



فانظر -رحمك الله تعالى- إلى ما قاله هذا الإمام الذي هو من أجل علماء أهل الإسلام في وقته حيث قال: «وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين».

وهذا الذي ذكره الشيخ قد نبهناكم على مثله في «إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» فليكن منك ذلك على بال .

وكذلك قوله تَحَمِّلَتُهُ: «وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره».

قلت: وهؤلاء كأمثال الذين حكموا بإسلام طائفة الترك وأشباههم، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. كمثل هؤلاء الذين الكلام بصددهم، حيث زعموا: أن من لم يهاجر وإن كان ملتزمًا بشرائع الإسلام الظاهرة ، أنه ليس بمسلم .

وكذلك قوله تَخَلَلتْهُ: «فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين، ويا محنته من تينك البليتين» .فاللَّه المستعان .

المسألة الثالثة: قول السائل: وهل من فرق بين بادية جزيرة العرب جنوبًا وشمالًا ، شرقًا ومغربًا ، ومن في ولاية إمام المسلمين ومن ليس في ولايته ، وماذا يعامل به من ظاهره الإسلام منهم ومن



ظاهره لا إسلام ولا كفر بل جاهل ومن ظاهره الكفر، ومن ظاهره المعاصى دون الكفر ، ومن الذي تباح ذبيحته منهم ومن الذي لا تباح ذبيحته ، وما القدر الواجب في الإسلام المبيح للذبيحة؟

الجواب: أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم ، بل الظاهر أن(١) غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام، فلا نحكم على جميعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم.

وأما من كان في ولاية إمام المسلمين فالغالب على أكثرهم الإسلام ؛ لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة .

ومن قام به من نواقض الإسلام ما يكونون به كفارًا فلا نحكم على جميعهم بالإسلام ولا على جميعهم بالكفر ، لما ذكرنا .

وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين «فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليه ، لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولًا من عدم الإسلام «(٢) فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل به يعامل به المسلم في جميع الأحكام.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على أن».

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين أسقطه عمدًا صاحب «المنار» محمد رشيد رضا. فقال في حاشيته (ص ٦١) من طبعته: «حذفنا هنا مثل ما قبله من الحكم على أكثرهم بغير علم . . . » إلخ . وقد بحثت كثيرًا لإثبات ما أسقطه صاحب «المنار» حتى وقفت على رسالة -مخطوطة- بديعة للشيخ بن سحمان كَخَلَسْهُ رد بها على تعليقات محمد رشيد رضا على كتب علماء الدعوة التي وضعها بغير رضا من أصحابها ؟ فوجدت فيها المحذوف هنا ، فأثبته بين القوسين .



وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل هو جاهل ، فنقول: هذا الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو مسلم، ولو كان جاهلًا بتفاصيل دينه، فإنه ليس على عوام المسلمين ممن لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله أن يعرفوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم ، فيما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية ، بل عليهم أن يؤمنوا بها جاء به الرسول إيهانًا عامًّا مجملًا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في «المنهاج».

وإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر ، وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به.

والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر لا معنى له عندي ، لأنه لا بدأن يكون مسلمًا جاهلًا أو كافرًا جاهلًا .

فمن كان ظاهره الكفر فهو كافر، ومن ظاهره المعاصي فهو عاص ، ولا نكفر إلا من كفر الله ورسوله بعد قيام الحجة عليه .

وأما الذي تباح ذبيحته منهم فهو المسلم. وأما الذي لا تباح ذبيحته فهو الكافر المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه بفعل ناقض من نواقض الإسلام المخرجة من الملة وقد وضحنا فيها تقدم حكم أعراب أهل نجد أولًا .

والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير، وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في جوابه الذي ذكرناه قريبًا من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفتِ بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتى بما قالوه ، فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرًا على مجرد فهمه واستحسان عقله؟ فما أشبه الليلة بالبارحة في إقدام هؤلاء على الفتوى في مسائل التكفير بمجرد أفهامهم واستحسان عقولهم ، ثم أخذ ذلك(١) عنهم وأفتى به من لا يحسن قراءة الفاتحة ، فالله المستعان .

المسألة الرابعة: قول السائل: وما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما الذي يصدق عليه الإعراض؟

فالجواب أن نقول: قد ذكرنا الجواب عن هذه المسألة فيما تقدم من المسائل التي أجبنا عنها أولًا فراجعه منها(٢)، ولكن نذكر هاهنا ما ذكره شيخنا الشيخ عبد اللطيف رَجُ إليه الله الله فقال:

الجواب: «أن أحوال الناس تتفاوت تفاوتًا عظيمًا ، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجودًا ، والتفريط والترك إنها هو فيها دون ذلك من الواجبات والمستحبات.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بذلك».

<sup>(</sup>٢) ينظر: «إرشاد الطالب» (ص).

وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية ، فهذا كفر إعراض فيه قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ﴾ [لأعراف: ١٧٩] الآية . وقوله : ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤] الآية .

ولكن عليك أن تعلم أن المدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة وإن اختلف التعبير واللفظ، فإن كثيرًا يعرف الأصل والقاعدة ويعبر بغير التعبير المشهور.

وتعزيرهم وتوقيرهم كذلك تحته أنواع أيضًا أعظمها رفع شأنهم ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه، وتصويب ما هم عليه، فهذا وجنسه من المكفرات، ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية كلياقة الرواة ونحوه». انتهى.

فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، لا ترك الواجبات والمستحبات.

المسألة الخامسة: قول السائل: وما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو كبيرة، وهل يطلق الذم على كل من بدا ولو كان نيته الرجوع إلى منزله بالحاضرة؟

والجواب أن نقول: هذه المسألة قد تقدم الجواب عنها فيها تقدم بها أغنى عن إعادته هاهنا، وكذلك قد تقدم الجواب عمن ذهب إلى البادية ومن نيته الرجوع إلى منزله.

المسألة السادسة: قول السائل: وهل يستدل بالحديث: «لا يرث كافر مسلمًا الله على من مات من النازلين من باديتنا اليوم على من لا ينزل منهم؟ أو من هو مع بادية ولايتهم في يد كافر مثلا ، أو من هو بين أظهر المشركين؟ هل يحرم إرثه إذا كان مورثه مات مسلمًا مع المسلمين؟

والجواب أن يقال: من مات من المهاجرين النازلين في بلاد المسلمين وله وارث كافر من أهل البادية أو الحاضرة فلا يحل له إرثه لأنه كافر ، بنص الحديث ، ومن كان وارثه مسلمًا وكان مسكنه في البادية أو في بلد من بلدان المسلمين ، أو كان في بلد كفر أو في بادية ولايتها في يد كافر فلا مانع من إرثه ، لأنه مسلم ورث مسلمًا ، واللَّه أعلم .

وأما المسألة السابعة: وهو قول السائل: بادية نجد شمالًا أقصاهم عنزة ومن يليهم من بادية الشمال، وجنوبًا إلى من المسئول أعلم بهم (١): هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بلاد الشرك على من لا يقدر على إظهار دينه أم مستحبة؟ أم فيهم من هو واجبة عليه الهجرة من بين أظهرهم وآخرين مستحبة؟

والجواب أن نقول: تجب الهجرة على من كان مقيمًا بين أظهر الكفار ، سواء كانوا حاضرة أو بادية إذا كان لا يقدر على إظهار دينه بينهم ، إذا لم يكن من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

<sup>(</sup>١) يعني أن المسئول وهو الشيخ ابن سحمان يعلم أقصى هذه القبائل الجنوبية لكونه يَحْدَلُثُهُ من أهل تلك النواحي قبل استيطان والده نجدًا.



وأما من كان قادرًا على التمكن من إظهار دينه ومع ذلك يأمن على نفسه من الفتنة فالهجرة في حقه مستحبة لا واجبة . ولكن أين من يقدر على ذلك؟

وقول السائل: وهل بادية نجد على أصلهم في الكفر، لم يسلموا في دعوة الشيخ لَحَمْلَللهُ ولم يعمهم الإسلام كحاضرة نجد؟ أم هم أسلموا كالحاضرة، فيكون من قام به نوع من أنواع الكفر المجمع عليه يكون كفره ظاهرًا ، وهل يعمّون بالكفر أم لا؟

فنقول: قد قدمنا الجواب على هذه المسألة مفصلًا ، وبينا فيه أن أهل نجد كانوا قبل دعوة الشيخ على الكفر ، وبينا أن جميع باديتهم وحاضرتهم أسلموا بتلك الدعوة ، وعمهم الإسلام بها أغنى عن إعادته هاهناً.

وأما من قام به نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة فهو مرتد عن الإسلام. فلا يعمّهم بالكفر بعد أن أسلموا ، ولم يقم بهم ناقض من نواقض الإسلام، إلا رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر.

المسألة الثامنة: قول السائل: وهل من كفر منهم كما ذكرنا يطلق عليه الكفر ولو لم تقم عليه الحجة، قبيلة كانت أو شخصًا معينًا ، وما وجه قيام الحجة؟ هل كلُّ تقوم به أم لا بد من إنسان يحسن إقامتها على من أقامها عليه؟

والجواب أن نقول: قد ذكر علماء أهل الإسلام من أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم: أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ

هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك: فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له ولا يضحي له ولا يتصدق عنه .

وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن. وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى .

وأما سبه ولعنه فلا بل لا يجوز سب الأموات مطلقًا ، كما في «صحيح البخار»(١) عن عائشة ﴿ أَن رسول اللَّهُ عَلَيْهُ قال: «لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» إلا إن كان أحد من أثمة الكفر وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية . انتهى .

وأما قول السائل: هل كلُّ تقوم به الحجة أم لا بد من إنسان يحسن إقامتها على من أقامها عليه؟ فالذي يظهر لي -واللَّه أعلم- أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من لا يحسن إقامتها: كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه، ولا ما ذكره العلماء في ذلك، فإنه لا تقوم به الحجة فيها أعلم ، والله أعلم .

وأما قول السائل: في الحديث الذي ورد عنه ﷺ أنه قال: «والذي نفسى بيده ما سمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني» إلى آخر الحديث<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) (٣/ ٢٥٨) كتاب الجنائز - باب ما ينهي عن سب الأموات.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١/ ١٣٤) عن أبي هريرة هيئك .



فأقول: الأمة المذكورة في الحديث هم أمة الدعوة ، سواء كانوا يهودًا أو نصاري أو عربًا أو غيرهم من سائر الأعاجم ، فمن بلغته دعوة الرسول ﷺ منهم فلم يؤمن به أي لم يصدقه ويتابعه على دينه فيها بلغه من الدين الذي جاء به رسول الله ﷺ دخل النار ، والله أعلم .

المسألة التاسعة: قول السائل: إن رجلين سأل أحدهما الآخر قال: ما مرام الإمام(١) والمشايخ باستدعاء الإخوان وتهدّدهم ومنعهم من دعوة البادية والأخذ عليهم من دخول بلاد النازلين منهم حتى حصل بسبب ذلك تجسر على مشايخ المسلمين بالسبّ والثّلب وإساءة الظن وقلة الانتفاع بفوائدهم ونصائحهم، وربيها توصلوا إلى ولي الأمر بأقوال (٢) لا تروج على عاقل ، ولكن يغتر بها كل مغرور جاهل ، ويأنس بها كل منافق بلاؤه في قلبه داخل.

كقول بعضهم: ما فعل المشايخ ذلك إلا حسدًا منهم للإخوان في دعوتهم .

وكقولهم: إن المشايخ داهنوا في دين اللَّه ، والإخوان أمروا وأنكروا.

وكقولهم: الإخوان علمونا ملة إبراهيم وبينوها، والمشايخ كتموها ودفنوها .

<sup>(</sup>١) الإمام هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «أقوالًا» ولعل الصواب ما أثبت هنا. أي إنهم ينسبون للإمام أقوالًا مفتراة عليه.

وكقولهم: ما أطاع الإمام المشايخ فيها إلا لسكوتهم عند المآكل والأغراض.

وكقولهم: المشايخ يرخصون ويبيحون السفر إلى بلاد المشركين، ويسلمون على المسافرين (١).

ويقولون (٢): ساكن البادية والنازل منها إلى الحاضرة سواء.

ويقولون: لابس العمامة ولابس العقال سواء.

ويقولون: بروا في آبائكم وأقاربكم الذين ماتوا واسكتوا وكفوا عنهم إلى غير ذلك.

ومما يتقاولونه بينهم: ما فعل المشايخ بهم ذلك إلا أنهم مكفرون لهم (٣).

فأجابه الآخر بجواب مجمل، لا يفي بالمقصود، ولكنه أجاب بما هو الحق والصواب في نفس الأمر.

ونحن نجيب على ما قاله هؤلاء المعترضون، ونبين ما في كلامهم من الكذب والزور والبهتان، وما فيه من الحق الذي قاله المشايخ والإخوان بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أي القادمين من بلاد المشركين!!

<sup>(</sup>٢) يعنون العلماء والمشايخ.

<sup>(</sup>٣) هذه جملة ما طعن به «الإخوان» في مشايخ الدعوة في عهد الملك عبد العزيز تَحَمَّلَتْهُ.

فنقول: قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن الذي منع هؤلاء من الذهاب إلى هذه الأماكن المذكورة في السؤال هو الإمام - أعزه الله بطاعته وأحاطه بحياطته - لأمرين:

أحدهما: أنهم افتاتوا على منصب الإمامة ، فذهبوا إلى البادية من رعيته ومن تحت يده وفي ولايته من غير إذن منه ولا أمر لهم بذلك .

وقد كان من المعلوم أن الإمام هو الذي يبعث العمال والدعاة إلى دين الله .

الثاني: ما بلغه عنهم من الغلو والمجازفة والتجاوز للحد في المأمورات والمنهيات، وإحداثهم في دين الله ما لم يشرعه الله ولا رسوله، فمن ذلك:

أنهم كفروا البادية بالعموم، وزعموا أنهم على الحالة التي كانوا عليها قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﴿ اللهِ اللهِ وَأَنهم لم يسلموا ولم يدخلوا في هذا الدين، ويستدلون على ذلك بها ذكره الشيخ وَ اللهُ في الموضع السادس الذي نقله من «السيرة» وبها ذكره في رسالته إلى الشريف من تكفيره البادية الذين كانوا في وقته، وأنه ليس معهم من الإسلام شيء.

ومنها أنّ من ديّن ودخل في الدين من الأعراب لا يصح لهم إسلام حتى يهاجروا .

ومنها أنهم يلزمون من دخل في هذا الدين أن يلبس عصابة على رأسه ، ويسمونها العمامة ، وأنها هي السنة ، فمن لبسها كان من الإخوان

الداخلين في الدين ، ومن لم يلبسها فليس من الإخوان ، وأنها شعار وزيّ يتميز به المسلم عن الكافر . وقد أجبنا عن هذا كله فيها تقدم .

ومنها أنهم لا يسلمون إلا على من يعرفون وتميز بالعمامة ، وهم مع ذلك يزعمون أنهم هم الذين على السنة ، وأن المشايخ يميتون السنن ، وهم يخالفون ما سنه رسول الله عَلَيْ في السلام بالأمر بالسلام على من عرف ومن لم يعرف.

قال البخارى كَعْلَلْهُ في «الأدب المفرد» (١): باب التسليم بالمعرفة وغيرها. حدثنا قتيبة ، قال حدثنا الليث ، عن يزيد بن حبيب ، عن أبي الخير ، عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رجلًا قال : يا رسول الله أيّ الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وفيه (٢) أن الطفيل بن أبيّ بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد اللَّه بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا يسلم عليه.

قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يومًا فاستتبعني إلى السوق. قلت: ما تصنع بالسوق، وأنت لا تقف على البيع، ولا تسأل عن السلع ، ولا تسوم بها ، ولا تجلس في مجالس السوق؟ فاجلس بنا هاهنا نتحدث.

<sup>(</sup>١) (٢/ ٤٦٩) من شرحه. والحديث في «الصحيحين».

 $<sup>(</sup>Y)(Y \circ r3).$ 



فقال لي عبد الله: يا أبا بطن -وكان الطفيل ذا بطن- إنما نغدو لأجل سلام من لقينا.

فرسول الله علي يقول: «اقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» ، وابن عمر ولين يقول: «إنها نغدو من أجل السلام على من لقبنا».

ومنها أنهم لا يدعون أحدًا صلى معهم صلاة الصبح أن يخرج من المسجد إلا بعد طلوع الشمس ، وهذا لم يكن على عهد رسول الله عليه الله عليه الله ولا فعله أصحابه بعده .

ومنها أنهم أدخلوا في الدين ما ليس منه ، فزعموا أن تدوية (١) البدو للإبل عند ورودها وصدودها بدعة.

ومن المعلوم أن البدع لا تكون إلا في القربات الشرعية ، وتدوية الأعراب لإبلهم من العادات الطبعية ، فزعموا أن هذه العادات من العبادات.

وقد بلغني عن رجل من هؤلاء المتعمقين ، يقال له: عبد الله بن دامغ ؟ أنه يقول : من لبس العمامة ثم تركها ارتد عن الإسلام .

وبلغني -أيضًا- عن رجل من أعيانهم؛ أنه كتب إلى بعض الأعراب ينهاهم عن مباشرة النساء في فروشهن في الحيض ، لأن ذلك

<sup>(</sup>١) التَّدْوِيَةُ: أن تدعو الإبل فتقول: دأه دأه-بالكسر والتسكين. أو ده ده-بالضمّ-لتجيء إلى ولدها . قاله في «القاموس» .

ذريعة إلى جماعهن في الحيض -ويل امه- أما علم أن ذلك قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ من فعله وأمره.

ومن هؤلاء من تجاوز الحد في التأديب عند فوات بعض الصلاة ، فضربوا رجلًا منهم حتى مات.

وثبت عندنا عن بعضهم أنه فسر قوله على : «اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور»(١) فزعم أن الكور هي العمامة ، وأن الرسول استعاذ بالله من تركها بعد لبسها .

وثبت عن رجل آخر منهم أنه (٢) يقول لما انقطعت ناقته ، وأعيت من الهزال ، فنحرها أهلها ، . فقال : إنها حرام ، لا تأكلوها . واستدل بقول الله تعالى: ﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَّةُ ﴾ [المائدة: ٣] فحمل القرآن على لغته الفاسدة . إلى غير ذلك من الأمور التي أحدثوها مما لا يمكن عده و لا اسقصاؤه.

فلما اشتهر هذا الأمر عنهم ، وهذا الغلو والتجاوز للحد ؛ خاف

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الحج من «صحيحه» (٢/ ٩٧٩) عن عبد اللَّه بن سرجس قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا سافر يعوّذ من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكون ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في الأهل والمال . هذا لفظ مسلم .

وهو في «المسند»: (٥/ ٨٢-٨٣) بلفظ «الكور». قال الترمذي بعد ذكر الروايتين: ومعنى قوله: الحور بعد الكون أو الكور -وكلاهما له وجه- إنها هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر ، أو من الطاعة إلى المعصية ، إنها يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. اهـ «سنن الترمذي» (٥/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أن».

الإمام أن يسيروا بسيرة الخوارج، فيمرقون من الدين بعد أن دخلوا فيه ، كما مرق منه من غلا في الدين وتجاوز الحد ممن كانوا من أعبد الناس وأزهدهم وأكثر تهليلا ، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم ، وهم تعلموا العلم من الصحابة .

فهذا هو المرام الذي أوجب للإمام منع(١١) هؤلاء الجهلة عن دخول بلاد النازلين.

وأما المشايخ فلم يمنعوا أحدًا من هؤلاء من الدعوة إلى الله ، بل هذا من الكذب والعدوان ، والزور والبهتان ، وإن كانوا قد استحسنوا ما فعله الإمام واستصوبوه ورأوا أنه الحق والصواب الذي لا شك فيه ولا ارتياب.

ثم إن الإمام -أعزه الله بطاعته- اقتضى رأيه بعد مشاورة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أن يبعث دعاة إلى كل بلد من هذه البلدان، فبعث إليهم دعاة معلمين من أهل المعرفة يعلمونهم أصل دينهم وأحكام صلاتهم ، ويخبرونهم بما وجب عليهم من حق اللَّه تعالى في الإسلام ، وبعث -أيضًا- إلى كل قبيلة من الأعراب الذين هم في ولايته دعاة معلمين يصلون بهم ، ويعلمونهم أصل دينهم .

وهذا من كمال نصحه وشفقته برعيته ، فجزاه اللَّه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يمنع».

وأما سبّهم المشايخ وثلبهم إياهم وإساءة الظن بهم ، وكذلك ما نسبوه إلى ولي الأمر من الأقوال التي لا تروج على عاقل، ويغتر بها كل مغرور جاهل.

فهذا كله مما(١) يرفع الله به درجات الإمام والمشايخ، وحسابهم على الله ، وسيجازيهم بها جازي (٢) به المفترين ؛ لأن الإمام والمشايخ لم يمنعوهم إلا خوفًا على من دخل في هذا الدين أن يسلكوا مسلك الخوارج ، الذين مرقوا من دين الإسلام ، وهم يحسبون أنهم يحسنون

## وأما قول بعضهم : ما فعل المشايخ ذلك إلا حسدًا منهم للإخوان في دعوتهم :

فنقول: وهذا أيضًا من نمط ما قبله من الكذب والزور والبهتان. وقد أعاذ اللَّه المشايخ من هذه الظنون الكاذبة الخاسرة ، والأماني الخاطئة الفاجرة ، التي لا يظنها إلا رجل مغموص بالنفاق ، أو مدخول في قلبه مشغوف بالشقاق ، متخلق بمساوئ الأخلاق .

وهل يدور في عقل عاقل أن المشايخ يحسدونهم على ما أحدثوه من البدع والغلو والمجازفة والتجاوز للحد، وكونهم شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله؟ كما هو معلوم مشهور عنهم ، لا يجحده إلا مكابر في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «جاز».

الحسيات ، مباهت في الضروريات ، كما قيل:

نجازي بني سعد بسوء فعالنا

جزاء سنمّار وما كان ذا ذنب

وأما قولهم: إن المشايخ داهنوا في دين الله ، والإخوان أمروا وأنكروا . فنقول :

ما أشبه الليلة بالبارحة ، فلا جرم قد قالها الذين من قبلهم ، لما نهاهم أهل الحق عن الغلو في الدين ، قالوا لمن نهاهم (١): يا أعداء الله قد داهنتم في الدين. وهم يزعمون أنهم ما فعلوا ذلك إلا من أجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، تشابهت قلوبهم . . .

وأما قولهم: الإخوان علمونا ملة إبراهيم وبينوها، والمشايخ كتموها ودفنوها .

فنقول: أما قولهم: إن الإخوان علمونا ملة إبراهيم، فإن كان حقًّا فسيجازيهم اللَّه على ذلك ، واللَّه عند لسان كل قائل وقلبه ، وهو المطلع على نيته وكسبه ، لكنهم مع ذلك قد سلكوا بهم مسالك أهل البدع ، وتجاوزوا بهم الحد في الأقوال والأفعال ، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، كما قد ذكرنا منه نزرًا قليلًا مما هو معلوم مشهور عنهم ، فإن كان هذا هو ملة إبراهيم فقد أعظموا الفرية على الله ، وعلى ملة إبراهيم ، وكان الحق والواجب الذي أوجبه الله على المشايخ وعلى غيرهم أن يدفنوا هذه المفتريات والأحداث الكاذبة الخاطئة.

<sup>(</sup>١) القائل هم الخوارج لعلى هِيْنُكُ وأصحابه ، كما تقدم .

وإن كانوا أرادوا أن المشايخ لا يأمرون بعبادة اللَّه وحده لا شريك له، ولا ينهون عن الشرك، ولا يكفرون من كفر الله ورسوله، أو لا يكفرون من شك في كفرهم ، ولا يحبون في الله ، ولا يعادون في الله ، ولا يبغضون في الله، ولا يوالون فيه، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، وأنهم دفنوا هذا كله، فمن زعم أن هذه طريقة المشايخ وسيرتهم ، فقد بهتهم وافترى عليهم ، ومن افترى عليهم هذا الكذب، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا ، وفضحه على رءوس الأشهاد ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴾ [غافر: ٥٢].

لأن المشايخ -ولله الحمد والمنة- قد بذلوا الجد والاجتهاد في نشر ملة إبراهيم وتعليمها ، والقراءة في أصول الدين : كمثل كتاب «التوحيد»، و «كشف الشبهات»، و «ثلاثة الأصول» وجميع ما اشتملت عليه «مجموعة التوحيد» من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتب الحديث والفقه، ويقرّرونها ويعلّمون طلبة العلم معانيها، ويفقّهونهم في الدين وفي ملة إبراهيم ، وعندهم من طلبة العلم في هذا الزمان أكثر من مائة رجل كلهم يقرءون في هذه الكتب المذكورة ، كما هو معلوم مشهور ، ولا ينكره إلا مكابر ، فكيف يمكن مع هذا أنهم دفنوا ملة إبراهيم ، وكيف يتصور وقوع هذا عاقل أو عارف أو مجنون؟ ولا يصغي إلى قول هؤلاء الأغبياء إلا رجل مريض القلب، قد داخله نوع من الحقد والحسد، وأما سليم القلب فيقول عند سماع هذه المفتريات: ﴿مَّايَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكُلُّمَ بِهِلْذَاسُبْحَنكَ هَلْذَا ثُهَّتَن عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦].



ومع هذا كله رتب الإمام والمشايخ أناسًا من أهل الحسبة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ورتبوا في كل بلد من بلدان المسلمين -ولله الحمد والمنة- من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فمتى دفنوا ملة إبراهيم؟ لو أنهم يعلمون ، كما قيل:

سلى إن جهلت الناس عنا

فليس سواء عالم وجهول

ثم إنى –وللَّه الحمد والمنة– قد كتبت في ذلك ما شاء اللَّه أن أكتب نثرًا ونظمًا ، وسأذكر من ذلك شيئًا قليلًا ، ليعلم الجاهل بحالنا وما كنا عليه نحن ومشايخنا، وأنا لم ندفن ملة إبراهيم، ولم نداهن في نشرها وإظهارها أحدًا -ولله المنة في ذلك- فمن ذلك ما قلته من النظم في أبيات:

فيا أيها الأخ الأكيد إخاؤه

تمسك بأصل الدين سامي

وكن باذلًا للجد في طلب الهدي

من العلم إن العلم خير الـذخائر

وبالعلم ينجو المرء من شرَك

ويسمق بالتقوى لـشأو المفـاخر

ويرسب في قعر الحضيض

لأسبابه اللاتي سمت بالأطاهر

وما العلم إلا الاتباع وضده

فذاك ابتداع من عـضال الكبـائر

وتقديمه شرط وقد قبل إنه

لثالث أركانٍ لتوحيد قاهر

وتقديم آراء الرجال وخرصها

عليه ضلال موبق في النهابر

وملة إبراهيم فاسلك سبيلها

فمهيعها المنجي لأهمل البصائر

هي العروة السوثقي فكن

بجذر عراها عن جهول مقامر

وما الدين إلا الحب والبغض

كذاك البرا من كل طباغ وكافر

ومن ذلك —أيضًا– ما قلته ونحن إذ ذاك في ولاية آل رشيد ، لمَّا منعونا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وألا نتكلم في شيء من أمور الدين:

على الدين فليبك ذوو العلم

فقد طمست أعلامه في العوالم

وقد صار إقبال الورئ واحتيالهم

على هذه الدنيا وجمع الدراهم

وإصلاح دنياهم بإفساد دينهم

وتحصيل ملذوذاتهم والمطاعم

يعادون فيها بل يوالون أهلها

سواء لديهم ذو التّقيي والجرائم



إذا انتقص الإنسان منها سا

يكون له ذخرًا أتى بالعظائم

وأبدي أعاجبتا من الحزن

على قلة الأنصار من كل حازم

وناح عليها آسفًا متظلما

وباح بہا فی صدرہ غیر کاتم

فأمًّا على الدين الحنيفي والهدى

وملة إبراهيم ذات الدعائم

فليس عليها بعد أن ثل عرشها

من الناس من باك وآس ونادم

وقد درست منها المعالم بل عفت

ولم يبق إلا الاسم بين العوالم

فلا آمر بالعرف يعرف بيننا

ولا زاجر عن معضلات الجرائم

وملة إبراهيم غودر نهجها

عفاء فأضحت طامسات المعالم

وقد عدمت فينا وكيف وقيد

عليها السوافي في جميع الأقالم

وما الدين إلا الحب والبغض

كذاك البرا من كل غاو وآثم

وليس لها من سالك متمسك

بدين النبي الأبطحي ابن هاشم



فلسنا نرى ماحل بالدين

به الملة السمحاء إحدى

فنأسي على التقصير منا

إلى الله في محو الـذنوب العظـائم

فنشكو إلى الله القلوب التي

وران عليها كسب تلك المآثم

ألسنا إذا ما جاءنا متضمخ

بأوضار أهل الشرك من كل

نها أليهم بالتحيّة والتّنا

ونهرع في إكرامهم بالولائم

وقد برئ المعصوم من كل مسلم

يقيم بدار الكفر غير مصارم

ولا مظهر للدين بين ذوي

فهل كان منا هجر أهل الجرائم

ولكنّم العقل المعيشي عندنا

مسالمة العاصين من كل آثم

فيا محنة الإسلام من كل جاهل

ويا قلة الأنـصار مـن كـل عـالم

وهذا أوان الصبر إن كنت حازمًا

على الدين فاصبر صبر أهل

فمن يتمسك بالحنيفية التي

أتتناعن المعصوم صفوة آدم



له أجر خمسين امرئ من ذوي

من الصحب أصحاب النبي

فنح وابك واستنصر بربك

إليه فإن الله أرحم راحم

لينصر هذا الدين بعد ما عفت

معالمه في الأرض بين العوالم

وصل على المعصوم والآل

وأصحابه أهل التقيي والمكارم

بعلة وميض البرق والرمل

وما انهلّ ودق من خلال الغمائم

وأما قولهم: ما أطاع الإمام المشايخ إلا لسكوتهم عنه للمآكل والأغراض.

فنقول: وهذا أيضًا من جنس ما قبله من الطعن على الإمام وعلى المشايخ بالزور والبهتان، والظلم والعدوان، وظن السوء، وقد ذم اللَّه هذا في كتابه وعلى لسان رسوله ، قال تعالى : ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُّ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢] الآية . وقال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٨]، وعن ابن عمر ويسئه مرفوعًا: «من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله



ردغة الخبال، حتى يخرج مما قال، قيل: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار» رواه أبو داود بسنده (١).

ولمسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعًا: **«أتدرون** ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» (۲) .

فإذا تحققت هذا فيها قاله هؤلاء في الإمام وفي المشايخ إن كان حقًّا وصدقًا فقد اغتابوهم ، وإن لم يكن حقًّا ولا صدقًا فقد بهتوهم ، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل.

وأما قولهم: والمشايخ يرخصون ويبيحون السفر إلى بلاد المشركين.

فالجواب أن نقول: قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن هذا من أعظم الكذب والفرية على مشايخ المسلمين ، أنهم يبيحون السفر إلى بلاد المشركين، ومن نقل هذا (٣) عنهم فقد أعظم الفرية عليهم.

فإن كان مراد هؤلاء الذين شبهوا على عوام المسلمين بهذه الشبهات أن السفر إلى بلد الأحساء بعد أن أخرج إمام الدولة الكفار

<sup>(</sup>١) في «سننه» - كتاب الأقضية (٤/ ٢٣) وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤/ ٢٢٠١) - كتاب البر والصلة والآداب من «صحيحه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ومن هذا نقل عنهم».



منها مباح ، فهذا لا شك فيه ، لأنها صارت دار إسلام ، بعد أن كانت دار كفر ، لجريان أحكام أهل الإسلام على أهلها ، والغلبة والظهور فيها لأهل الإسلام على من كان فيها ممن ظاهر أهل الكفر من الروافض وغيرهم ، كما نص على ذلك العلماء قديمًا وحديثًا .

وإن كان مرادهم أن السفر إلى بلد الأحساء وإلى بلد الكويت(١) مثلا مباح حال ولاية الكفار عليها، وأن المشايخ إذ ذاك يبيحون السفر إليها ، فقد كان من المعلوم أن المشايخ من أعظم الناس تحريمًا لهذا السفر ، وأن ذلك عندهم من أكبر الكبائر ، ولا يبيحون السفر إليها ، إلا(٢) لمن كان قادرًا على إظهار دينه مع عدم الانبساط إليهم والتلطف لهم. وإظهار الدين عندهم هو التصريح لأعداء الله بالكفر ومبادأتهم بالعداوة والبغضاء ، كما قال الله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمُ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأُلْ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَلِدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَـدَهُ، ﴿ [المتحنة: ٤].

ثم إنه قد كان من المعلوم عند جميع المسلمين ما جرى بيننا وبين أعدائنا ممن خالفنا، وأباح السفر إلى بلاد المشركين من أهل القصيم:

<sup>(</sup>١) الكويت كانت مستعمرة بريطانية. أما الآن -بحمد الله تعالى- فهي بلد المسلمين. والمؤلف إنها عنى الزّمن القديم. فتنبّه كما أنه ينصّ –هو وغيره من علماء الدعوة- على أن بلاد نجد قبل زمن الدعوة الإصلاحية بلاد كفر، أما بعد الدعوة فهي بلد المسلمين.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «لا».



كمثل عبد الله بن عمرو وابن (١) جاسر وأتباعهم في حال ولاية آل رشيد من المخاصمات والمحاورات، ورد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عليهم لما كابروا في ذلك برسالة مشهورة بيّن فيها ضلالهم، وأدحض حججهم ، فأجابه ابن عمرو عليها بجواب لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ويعلم أنه موقوف بين يديه مسئول عنه ، فأجبته على ذلك بنحو من خمسة عشر كراسًا ، وجواب آخر قدر تسعة كراريس ، وأجابهم الشيخ إسحق ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن على مسائل أوردوها عليه في هذا المعنى بنحو من ثلاثة كراريس.

فمتى أباح المشايخ السفر إلى بلاد المشركين والحالة هذه وقد كان تحريمه عنهم أشهر من نار على علم؟

وهؤلاء الذين طعنوا على المشايخ بهذه الأكاذيب يعلمون ذلك ولا ينكرونه ، ولكن «لهوى النفوس سريرة لا تعلم» ولولا عمى عين الهوى عن الهدى ولبس الحق بالباطل وإرادة الجاه والشرف والترؤس على الناس لما لبسوا على عوام الناس وخفافيش البصائر الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام ، وليس لهم نور يمشون به في غياهب الظلام .

وأما المشايخ -وللَّه الحمد والمنة- فقد ساروا على منهاج سلفهم الصالح من علماء المسلمين ، وسلكوا على طريقتهم في هذه المباحث .

فمن ذلك ما أفتى به الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لما سئل عن السفر إلى بلاد المشركين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بن جاسر».

قال السائل: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل التجارة أم لا؟

فأجاب: الحمد لله ، إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جازله ذلك ، فقد سافر بعض الصحابة على كأبي بكر عليه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين ، لأجل التجارة ، ولم ينكر ذلك النبي على كما رواه أحمد في «مسنده» وغيره .

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم، كما نصَّ على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك.

ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك لم يجز.

وأيضًا ، قد يجره إلى موافقتهم وإرضائهم ، كما هو الواقع كثيرًا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين ، نعوذ بالله من ذلك .

المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار، وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة؟

الجواب عن هذه المسألة: هو الجواب عن التي قبلها سواء، ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها. انتهى.



ثم لما كان في هذا الزمان إقبال من البادية على الدخول في هذا الدين وسكن كثير منهم في بلدان المسلمين ووفدوا على الإمام في بلد الرياض ، سأل كثير منهم المشايخ عن السفر إلى بلد الكويت فأجابوهم بها أفتى به سلفهم الصالح ، مما تقدم بيانه قريبًا ، فمتى أباحوا السفر إلى بلاد المشركين، ومن نقل ذلك عنهم ممن يوثق بنقله؟ والله المستعان.

وأما قولهم: ويسلمون على المسافرين ، فنقول: اعلم يا أخى أنَّا قد بينا فيها تقدم براءة المشايخ مما نسبه عنهم هؤلاء المفترون من إباحة السفر إلى بلاد المشركين.

وأما السلام على المسافرين فقد بينا في مسألة الهجر ، أن ذلك من باب التأديب والتعزير لأهل الذنوب والمعاصي ، وأن ذلك مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدته ، وأما إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته فليس بمشروع . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس اللّه روحه:

«وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته (١) (كان مشروعًا)(٢)، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وخفته».

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين من «مجموع الفتاوي» (٢٨/ ٢٠٦).



بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع (من الهجر) ، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي ﷺ يتألف أقوامًا ويهجر آخرين. وقد يكون المؤلفة قلوبهم أشر حالًا في الدين من المهجورين ، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرًا من أكثر المؤلفة قلوبهم ، لكن أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم ، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم ، وهؤلاء كانوا مؤمنين ، والمؤمنون سواهم كثيرون . فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم . . .» إلى آخر كلامه .

فإذا تحققت هذا فقد هجر المشايخ المسافرين إلى بلاد المشركين مدة طويلة ، فلما لم ينجع فيهم الهجر ، ولم ينزجروا عن السفر ، رأوا أن درأ المفسدة التي تفضي إلى المقاطعة والمدابرة والتباغض والتحاسد والشحناء أرجح من مصلحة الهجر ، كما في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «لا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا»(١).

وقال ﷺ في الحديث الذي في «السنن»: «ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: «إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة ، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين (٢٠).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠/ ٤٨١)، ومسلم (٤/ ١٩٨٥ - ١٩٨٦) عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من «سننه» (٥/ ٢١٨)، والترمذي في كتاب صفة القيامة من «سننه» (٤/ ٦٦٣) عن أبي الدرداء ﴿ لِللَّهُ ، وليس في الحديث:



وقال في الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»(١) . انتهى .

فإذا فهمت هذا فاعلم أن للمسلم على المسلم حقوقًا في الإسلام، يجب مراعاتها ، وله من الذنوب والمعاصى ما يوجب بغضه ومعاداته عليها، فيحب ويوالى ويكرم من وجه، ويبغض ويعادى ويهان من وجه آخر. فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وبر وفجور، وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة ، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الرجل الواحد موجبا الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته، ويعطى ما يكفيه من بيت المال لحاحته.

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس إلا مستحقًّا للثواب فقط ، أو مستحقًّا للعقاب فقط . وأهل السنة يقولون : «إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ، ثم يخرجهم منها بشفاعة من

<sup>«</sup>لا أقول تحلق الشعر . . . » وإنها قال الترمذي بعد حديث أبي الدرداء: هذا حديث صحيح ، ويروى عن النبي على أنه قال: «هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ثم أسند هذه الجملة من حديث الزبير بن العوام مرفوعًا: «دبّ إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر . . .» الحديث .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤/ ١٩٩٩) عن النعمان بن بشير.



يأذن له في الشفاعة وبفضله ورحمته ، كما استفاضت بذلك السنة عن النبي على الله على الله على الإسلام في مسألة الهجر.

فلما عاملنا المسافرين بهذه المعاملة ، وأخذنا بقول أئمة الإسلام ، أنكر هؤلاء الجهال علينا ذلك وطعنوا به ، ورأوا أن ذلك من أعظم المنكرات.

ومراد هؤلاء ومرامهم منا أن نسير في المسلمين بسيرة الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ، فنأخذ بالشدة والتضييق والحرج على الأمة ، وأن لا نرئ للمسلم على المسلم حقوقًا في الإسلام، وأن نترك ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة ، فلا نجعل الناس إلا مستحقًّا للثواب فقط أو مستحقًا للعقاب فقط.

ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى.

والدليل من السنة على أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح: حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه عليه أنه قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار» فهمَّ بتحريق من لم يشهد الصلاة.

في «المسند» وغيره: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة الحديث(١).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢/ ١٢٥)، ومسلم (١/ ٤٠١) عن أبي هريرة، و«المسند» (٣٦٧/٢) عن أبي هريرة أيضًا .



فبين على أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة ، وبين أنه إنها منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية ، فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة ، وفي تحريق البيوت قتل ما لا يجوز قتله ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه.

وكذلك لما استأذنه بعض الصحابة في قتل المنافقين، قال: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»(١) وكذلك لما استؤذن في قتل رجل آخر منهم قال : «إذن ترعد له أنوف كثيرة بيثرب» إلى غير ذلك من الأحاديث التي قدم فيها درء المفاسد على جلب المصالح، كما قرر ذلك علماء أهل السنة والجماعة ، والله أعلم .

وأما قول السائل: ويقولون: ساكن البادية والنازل منها إلى الحاضرة سواء ، فنقول:

وهذا أيضًا من الكذب على المشايخ ، فإنه لم يقل أحد منهم أن من أسلم من البادية ودخل في هذا الدين ولم يهاجر ، كمن هاجر منهم وترك جميع ما كان عليه من أمور الجاهلية وسكن مع الحاضرة: أنهم سواء، بل هذا من أعظم الكذب والافتراء. وقد بينا فضل من هاجر على من لم يهاجر فيما تقدم بما أغنى عن إعادته هنا .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٦٤٨)، ومسلم (٤/ ١٩٩٩) من حديث جابر بن عبد اللَّه . وهو جواب النبي ﷺ لعمر لما قال عن عبد اللَّه بن أبِّ : دعني أصحابه».



وإنها قال المشايخ لمن سألهم منهم عن حكم من أسلم وتبين له الدين وكان متمكنًا من إقامة دينه وإظهاره بين من لم يسلم من الأعراب الساكنين في البادية: أن الهجرة لا تجب عليه، بل هي مستحبة في حقه ، لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله . وقد أوضحنا هذا مفصلًا فيها تقدم. والله أعلم.

وأما قول السائل: ويقولون: بروا في آبائكم وأقاربكم الذين ماتوا، واسكتوا وكفوا عنهم.

فالجواب أن نقول: إن كان مراد هؤلاء الذين يطعنون على المشايخ المسلمين تارة بالظّلم ، وتارة بالعدوان والزور والبهتان ، وتارة بالجهل وعدم العلم بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين، الذين ساروا على منهاج أهل السنة والجماعة - أن المشايخ يقولون: بروا في آبائكم وأقاربكم الذين ماتوا على الكفر بالله والإشراك به. فهذا كذب على المشايخ ، ولم يقل ذلك أحد منهم .

وإن كان مرادهم بآبائهم وأقاربهم الذين ماتوا وظاهرهم الإسلام ولم ندر ما ماتوا عليه؟ فهذا القول من هؤلاء الجهلة قد قاله قبلهم من بهت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -قدس الله روحه-بأنه ينهى أتباعه عن الاستغفار والتضحية لمن ماتوا من آبائهم وأقاربهم ولم يدركوا دعوته ، كما ذكر ذلك عثمان بن منصور في المطاعن التي



طعن بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث قال: «والويل كل الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه ، أو ضحى لهم» فأجابه شيخنا الشيخ عبد اللطيف تَحْلَلْتُهُ بقوله: «فهذه القولة الضالة كأخواتها السابقة ، فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه ، وفيها من البهت والكذب وطلب العنت للبراء ما يقضى بفسوق القائل. فنعوذ بالله من استحكام الهوى ، والضلال بعد الهدى ، فمن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.

ولا نعلم أن أحدًا من أهل العلم والدين نهي عن الاستغفار والتضحية إلا إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب الجحيم، بأن مات يدعوالله ندّا، وهذا نص القرآن، قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلْمُشۡرِكِينَ وَلَوۡكَانُوٓاْ أُولِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَنْ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣].

هذا مذهب الشيخ وأهل العلم من أتباعه، وأما التخليط والحكم بالظّن (١) والهذيان، فذاك من طوائف الشيطان، يصدهم به عن سبيل العلم والإيمان.

وفي قول المعترض: الذين لم يدركوا دعوته ؛ أن من تقادم عهده ، وتطاول عصره ، داخل في عموم كلامه ، وأن الشيخ ينهي عن الاستغفار له. وإطلاق هذا يتناول القرون المفضلة ومن بعدهم، وليس هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الظن» والمثبت من «مصباح الظلام» للشيخ عبد اللطيف (ص٤١)، ط. دار الهداية.



ببدع من كذبه وبهته، وحسابه على اللَّه وأمره إليه، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَلَهِكَ هُمُ ٱلۡكَاذِبُونَ ﴾ [النحل: ١٠٥].

لي حيلــة فــيمن يــنمّ

وليس في الكذاب حيلة

من كان يخلق ما يقول

فحيلتي فيه قليلة

أين ميثاقه وعهده؟ قال تعالى: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكُثِّرِهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدَّنَا أَكُثُرُهُم لَفُسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٢].

حلفت لنا ألا تخون عهودنا

فكأنها حلفت (لنا) أن(١) لا

انتهى .

والعهد الذي ذكره شيخنا الشيخ عبد اللَّه عن ابن منصور أنه أخذ على نفسه ألا ينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا ما صح عنده بنقل العدول الأثبات.

إذا عرفت هذا: فالبهت الذي بهتوا به الشيخ كَعَلَّلْتُهُ إنها هو بمجرد الاستغفار والتضحية لوالديهم الذين لم يدركوا دعوته. وأما هؤلاء فأطلقوا لفظ البرّ وهو أعم من الاستغفار والتضحية ، فيدخل فيه جميع أنواع البرّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حلفت بأن لا تفي» والتصحيح من «مصباح الظلام» (ص٤١).

وأما قولهم: واسكتوا وكفوا عنهم. فالجواب عن ذلك أن نقول: قد تقدم في جواب أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسائل ما فيه الكفاية، وفيه: وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى، وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقًا كما في «صحيح البخاري» عن عائشة وشيخ أن رسول الله وسلام قال: «لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» إلا أن يكون أحد من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه، إذا كان فيه مصلحة دينية. انتهى، والله أعلم.

وأما قول السائل: ويقولون: لبس العهامة، ولابس العقال سواء فالجواب أن نقول:

نعم، قد قال ذلك المشايخ، لأن لبس العمامة من المباحات التي أباحها الله ورسوله، وهي من العادات الطبعية التي اعتاد العرب لبسها في الجاهلية والإسلام، لا من العبادات الشرعية التي شرعها رسول الله عليه وسنها لأمته، قال الله تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدَّ أَزَلْنَا عَلَيْكُم لِللهَ يَكُورُ سَوْءَ يَكُم وَرِيشًا ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ رَيْنَ لَهُ اللّهِ اللّهِ الرّزِقِ ﴾ [لأعراف: ٣٢].

وأما لبس العقال فهو أيضًا من المباحات، ولم يرد في الأمر به والنهي عنه عن العلماء ما يوجب تحريمه ولا كراهته؛ لأن لبسه من المعادات الطبعية كغيره من الملابس التي اعتاد الناس لباسها، كالعمامة والرداء والإزار والقميص وغير ذلك من الملابس العادية.

فبهذا الاعتبار يكون لبس العمامة التي كان رسول الله عليه وأصحابه يلبسونها عادةً ، ولبس العقال الذي يلبسه الناس اليوم من المباحات والعادات، فهم اسواء بهذا الاعتبار.

وأما هذه العصائب المحدثة التي يزعم من أحدثها أنها من السنة فهي مكروهة ؛ لأنها غير محنكة ، ولا ساترة لجميع الرأس عند جميع العلماء، كما سننبه على ذلك، وقد نبهنا على عدم مشروعيتها في «إرشاد الطالب إلى أهم المطالب» ، بما أغنى عن إعادته هاهنا . ونذكر هاهنا مالم نذكره فيها من كلام العلماء.

قال السفاريني في «غذاء الألباب» في شرحه لـ «منظومة الآداب» لابن عبد القوي ، قال:

وعمّة مخلى(١) حلقه من تحتّك

لدي أحمد مكروهة بتأكد

لنص -أحمد هيلنه - على كراهة ذلك، وكذلك الأصحاب، وحكى في «الآداب الكبرى» الخلاف في أن الكراهة هل هي للتحريم أو التنزيه . وقال في «الفروع» : وكره أحمد لبس غير المحنكة . ونقل الحسن بن ثواب كراهية شديدة .

وقال شيخ الإسلام: «المحكي عن الإمام أحمد الكراهة ، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مخل» والتصويب من «غذاء الألباب» (٢/ ٢٤١).

وذكر كلامًا طويلًا عن كثير من العلماء من أهل المذاهب إلى أن قال: وقد أطنب ابن الحاج في «المدخل» لاستحباب التحنك، ثم قال: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها، من تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد -إن كان ممن يلبس جديدًا- وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة بقدر سبعة أذرع أو نحوها، يخرجون منها التحنك والعذبة، فإن زاد في العمامة قليلًا لأجل حر أو برد فيتسامح فيه. إلى آخر ما ذكر كَالله .

فانظر إلى قوله: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها ، يستبين لك خطأ من زعم أن العمامة سنة سنّها رسول الله عليه فإن العمامة عند جميع العلماء من باب المباح ، لا من باب السنن . والمباح هو الذي لا يثاب فاعله ، ولا يعاقب تاركه ، وأما السنة فيثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها .

ثم ذكر كَلَّلَهُ أنه لا بد فيها من فعل سنن تتعلق بها إلى آخر كلامه، ثم ذكر كلامًا طويلًا إلى أن قال: العاشر: الاقتعاط -هو بهمزة مكسورة فقاف ساكنة فمثناة فوق مكسورة فعين مهملة فألف فطاء مهملة - أن يتعمم بغير تحنيك، كما تقدم.

قال ابن الأثير في «نهايته»: فيه -أي الحديث- أنه ينهى عن الاقتعاط، وهو أن يعتم بالعمامة، ولا يجعل منها شيئًا تحت ذقنه.

ويقال للعمامة: المِقْعَطَة (١). وفي «القاموس»: اقتعط: تعمّم. ولم يدر تحت الحنك، وكمكنسة : العمامة. انتهى.

وقال علماؤنا: العمامة المحنكة: هي التي يدار منها تحت الحنك كور أو كوران - بفتح الكاف - سواء كان لها ذؤابة أو لا، وهذه عمامة المسلمين على عهده عليه وهي أكثر سترًا، ويشق نزعها، فلذلك جاز المسح عليها، والله تعالى أعلم. انتهى.

فهذا ما ورد من الأحاديث وكلام العلماء في هذه العمائم المقتعطة ، وهي التي ليس تحت الحنك والذقن منها شيء .

مع أنه ليس المقصود بلبس هذه العصائب التي يسمونها العمائم الاقتداء به على وأصحابه على في هديه في لباسه ، وما كان يعتاده هو وأصحابه على فإنهم لم يقتدوا به في ذلك ، ولو كان هذا هو مقصودهم لاقتدوا به في لبس الرداء والإزار وغير ذلك من لباسه ، وجعلوا العمامة محنكة مع الذؤابة .

وإنها مقصودهم الأكبر في إحداث هذه العصائب أن تكون زيًا وشعارًا يميز به من دخل منهم في هذا الدين عمن لم يدخل فيه ، فمن لبسها كان من الإخوان الداخلين في هذا الدين ، ومن لم يلبسها فليس منهم ، ويقولون : فلان لبس السنة ، وفلان لم يلبسها ، فلا تسلموا عليه ، كما صرحوا بذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المقتعطة» ، والتصويب من «اللسان» (٧/ ٣٨٤).

وهذا الزي والشعار الذي أحدثوه في الإسلام، قد أنكره العلماء، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن من أولياء الشيطان»:

«فصل: وليس لأولياء اللَّه شيء يتميزون به عن الناس من الظاهر في الأمور المباحات ، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحًا ، ولا بحلق شعر أو تقصيره أو تضفيره إذا كان مباحًا كما قيل : كم صديق في قباء ، وكم زنديق في عباء» . . إلى آخر كلامه كَخُلْللهُ . انتهى .

وقال ابن القيم كَغَلَّلْتُهُ في «مدارج السالكين» لما ذكر حال أولياء الله المتقين قال: «وهم مستترون عن أعين الناس بأسبابهم وصفاتهم ولباسهم ، لم يجعلوا لطلبهم وإرادتهم إشارة تشير إليهم : اعرفوني .

فهؤلاء الصادقون ، فهؤلاء يكونون مع الناس. والمحجوبون لا يعرفونهم ولا يرفعون بهم رءوسًا. ومن سادات أولياء اللَّه صانهم اللَّه عن معرفة الناس لهم لكرامته لهم ، لئلا يفتنوا بهم». انتهى المقصود منه .

وهؤلاء الجهلة أحدثوا للناس شعارًا وزيًّا يتميزون به عن المسلمين، بخلاف أولياء الله الصالحين، الذين وصف حالهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.

وأما لبس العقال: فهو من اللباس المباح، ولم يتكلم فيه العلماء لا في قديم الزمان ولا حديثه؛ لأنه قد كان من المعلوم أن لباس الصوف من الملابس التي كان رسول الله ﷺ يلبسها هو وأصحابه. والعقال من الصوف المباح لبسه.

وقد امتن الله بذلك على عباده ، وجعله من النعم التي تفضل بها وأنعم بها عليهم ، فقال تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِ أَلْأَنْعَا مِ بُيُوتًا تَشْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ وَوَمَ أَقَامَتِكُمُ وَمِن أَصَوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَنعًا إِلَى حِينٍ ﴾ [النحل: ١٨٠] فقوله:

﴿ وَمِنْ أَصَوَافِهَا ﴾ ، فهي للظأن ، ﴿ وَأَوْبَارِهَا ﴾ هي للإبل ، ﴿ وَأَشْعَارِهَا ﴾ للمعز ، ﴿ أَثَنَا ﴾ من الفرش والأكسية وغيرها ، ﴿ وَمَتَنعًا ﴾ يتمتعون إلى حين .



ثم إن هذه الملابس من المشالح على اختلاف أنواعها والغتر من الشمغ والصوف من أفخر لباس الجند ، الذين كرهتم لبس العقال من أجل مشابهتهم فيه ، فهلا تركتم لبس هذه المشالح وهذه الشمغ ؛ لأنها من لباسهم وزيهم وشعارهم إن كنتم صادقين.

وكذلك ما كان يعتاده المسلمون مما لم يكن على عهد رسول الله ﷺ وأصحابه من المحاربة بهذه الآلات والصنائع التي حدثت بعده ﷺ من المدافع والموازر والصمع وغيرها من آلات الحرب؛ لأنه قد كان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الملابس والمآكل والمشارب والمراكب وآلات الحرب من العادات الطبيعية لا من العبادات الدينية الشرعية . والله أعلم .

وأما قول السائل: ومما يتقاولونه بينهم: ما فعل المشايخ بهم ذلك إلا أنهم مكفرون لهم .

فالجواب أن نقول: وهذا أيضًا من أعظم كذبهم وافترائهم على المشايخ ؛ لأنه قد كان من المعلوم أن المبادرة بالتكفير والجراءة على ذلك بغير بينة من الله ولا برهان من طرائق أهل البدع ومذاهبهم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَغُلَتْهُ: «ومن مثالب أهل البدع تكفير بعضهم لبعض ، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون» .

فإذا فهمت هذا وتحققت أن المشايخ لا يكفرون بها دون الكفر من الذنوب والمعاصى ؟ تبين لك أن هذه الأمور التي زعموا أن المشايخ ما منعوهم من فعلها إلا أنهم مكفرون لهم بها ، كان من المعلوم أنهم هم الذين يكفرون بها لاعتقادهم أنها كفر ، والمشايخ يبرءون إلى الله من هذا المعتقد ، لأن هذا هو حقيقة مذهب الخوارج الذين يكفرون بما دون الكفر من الذنوب، وإذا كان هذا هو معتقدهم وكان هذا القول الذي بهتوا به المشايخ ثابتًا عنهم فلا تسأل عنهم وعن معتقدهم ، هذا عين ما نطقوا به وأظهروه علانية إن كان هذا ثابتًا عنهم.

وهذا هو الذي خاف الإمام والمشايخ بمنعهم أن يتجارئ بهم هذا الأمر، ويبثوه في عوام البدو الذين ليس عندهم من المعرفة والعلم إلا ما ألقاه هؤلاء إليهم، فيصادف قلوبًا خالية من غيره، فيصعب إخراجه من قلوبهم ، كما قيل:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

فصادف قلبا خاليا فتمكنا

وهذا قد وقع في كثير من البدو ، لا يقبلون إلا ما قاله هؤلاء لهم ، والعاقل يسير وينظر.

والظاهر أنهم في رميهم وبهتانهم المشايخ بأنهم مكفرون؛ لهم مبرّئون أنفسهم مما هو معلوم بالضرورة بأن ذلك هي حالتهم وسيرتهم كما قيل: «رمتني بدائها وانسلت».

ثم إن المشايخ -ولله الحمد والمنة- لا يزكون أنفسهم ولا يبرّئونها من الخطأ والزلل والذنوب والمعاصى، بل هم معترفون بذلك على أنفسهم ، وأنهم مقصرون في الأعمال الصالحات ، والعصمة إنما هي للرسل، ولكنهم لا يرضون ما يسخط الله من الأقوال والأعمال والغلو

والتجاوز والمجاوزة للحد بغير ما شرع الله ورسوله ، ولا القول على الله بلا علم . وحسبنا الله ونعم الوكيل .

المسألة العاشرة: قول السائل: صبحك الله بالخير، وكيف أصبحت، وكيف أمسيت؟ هل بين هذه الألفاظ فرق، وهل فيها مسنون وغير مسنون؟ وما الفرق بين الدعاء والاستفصال؟

والجواب أن نقول: قد كان من المعلوم عند ذوي المعارف والفهوم أن قول الرجل لأخيه المسلم: صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، دعاء له بالخير.

وأما قوله: كيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ فهو سؤال له عن حاله وعن حقيقة ما هو عليه.

وقد أمر الله بدعاء المؤمنين لإخوانهم المؤمنين خصوصًا وعمومًا في كتابه وعلى لسان رسوله ، كما هو معلوم مشهور ، لا ينكره إلا جاهل .

وكان من المعلوم أيضًا أن دعاء المسلم لأخيه المسلم أفضل وأحب إلى الله من السؤال عن حاله ، هذا لا يشك فيه من كان له أدنى ممارسة وإلمام بالعلوم الشرعية ، والفرق بينهما ظاهر ليس به -ولله الحمدخفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ لأن دعاء المسلم لأخيه المسلم مما أمر الله به . فذنب الناهي عن ذلك خطره عظيم ، نعوذ بالله من القول على الله بلا علم .



وأما قوله: وهل فيها مسنون وغير مسنون؟ فنقول: كل من اللفظين جائز مسنون ، ونحن نذكر ما ذكره العلماء في ذلك ، وما ورد فيه من الأحاديث.

قال في «غذاء الألباب»: فوائد: الأولى: لا بأس أن يقول لصاحبه: كيف أمسيت؟ وكيف أصبحت؟ قال الإمام أحمد علينه لصدقة (١) -وهم في جنازة: يا أبا محمد كيف أمسيت؟ فقال: مساك الله بالخير وقال -أيضًا- للمروذي: كيف أصبحت يا أبا بكر؟ فقال له: صبحك الله بالخيريا أبا عبد الله.

وروى -أيضًا- عبد اللَّه ابن الإمام أحمد ﴿ يُشُخُهُ عَنِ الْحُسنِ مرسلًا أن رسول الله عليه قال لأصحاب الصفة: (كيف أصبحتم؟) .

وروى ابن ماجه بإسناد لين من حديث أبي أسيد(٢) الساعدي أنه -عليه الصلاة والسلام- دخل على العباس فقال: «السلام عليكم» فقالوا: وعليك السلام ورحمة اللَّه وبركاته. قال: «كيف أصبحتم؟» قالوا: بخير نحمد الله ، كيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول الله؟ قال: «أصبحت بخير أحمد الله» (٣).

<sup>(</sup>١) هو صدقة بن موسى ، صاحب الإمام أحمد . ترجمته في «طبقات الحنابلة» (١/٨/١)، و «المقصد الأرشد» (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سعيد» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» -كتاب الأدب- باب الرجل يقال له: كيف أصبحت؟ (٢/ ١٢٢٣) قال في «الزوائد»: قال البخاري: مالك بن حمزة بن أبي أسيد \_

وروى -أيضًا- عن جابر ، قلت : كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال : «بخير من رجل لم يصبح صائمًا ولم يعد سقيمًا» (١) وفيه عبد الله ابن مسلم بن هرمز ضعيف .

وفي حواشي تعليق القاضي الكبير عند كتاب النذور ، وأبو بكر البرقاني بإسناده عن ابن عباس عيشه أنه قال : لو لقيت رجلًا فقال : بارك الله فيك ، لقلت : وفيك .

قال في «الآداب الكبرى» فقد ظهر من ذلك الاكتفاء بنحو أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ بدلا من السلام، وأنه يرد على المبتدي بذلك، وإن (٢) كان السلام وجوابه أفضل وأكمل. انتهى.

قلت ما ذكره في «الآداب الكبرى» من الاكتفاء: بكيف أصبحت وكيف أمسيت، خطأ لمعارضته لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من لفظ السلام، وكلُّ يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله عَلَيْهُ وقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُبُرَكَ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُبُرَكَ أَنفُسِكُمُ اللهُ عَلَيْهُ مُبُرَكَ أَنفُسِكُمُ اللهُ عَلَيْهُ مِن عِندِ ٱللهِ مُبُرَكَ أَنفُسِكُمُ اللهُ عَلَيْهُ مِن عِندِ ٱللهِ مُبُرَكَ أَنفُسِكُمُ اللهُ عَلم (٣).

الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ دعا العباس . . . الحديث ، لا يتابع عليه . وقال أبو حاتم : عبد الله بن عثمان شيخ يروي أحاديث مشتبهة . اهـ .

<sup>(</sup>١) «سنن ابن ماجه» (٢/ ١٢٢٢) قال في «الزوائد»: في إسناده عبد الله بن مسلم، وهو ابن مؤمن المكي، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما. اه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فإن» والتصويب من «غذاء الألباب» (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) بل ما قاله في «الآداب الكبرى» هو الصحيح ؛ لأن الابتداء بالسلام سنة ليس بواجب ، فإن بدأ بالسلام فهو أفضل وأكمل ، وإن لم يبدأ به ، بل قال : كيف أصبحت . . . ونحو ذلك فلا حرج . والله أعلم .



المسألة الحادية عشر: قول السائل: ما الرخص المذمومة المذموم الترخص بها التي قيل فيها من تتبع الرخص تزندق أو كاد؟ فإن أكثر من لدينا إذا سمع ما لم يدره ولا هو على باله عد ذلك رخصة .

فالجواب أن نقول: الرخص المذمومة التي من ترخص بها تزندق هي ما جاء عن العلماء في بعض المسائل في المعاملات: كالربا وكالأنكحة وغيرها ، مما اختلف العلماء فيه : كمن ترخص بقول مالك ويُنفُ بجواز أكل الكلاب والحشرات وغيرها مما حرم الشارع أكله، مستدلًا بقوله تعالى : ﴿ قُل لَّا أَجِدُفِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْعَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْفِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِمِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية . فمن ترخص بقول مالك في أكل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في بعض الآية فقد أخطأ.

وقول بعض العلماء: إنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء تسعًا لقوله: ﴿ فَأُنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَّعَ ﴾ [النساء: ٣].

وقول بعضهم: إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن يهب ماشيته أو نقوده قبل أن يحل وقت الزكاة بشهر أو شهرين لزوجه أو بعض أقاربه لئلا تجب فيها الزكاة ، فإذا ذهب وقت إخراجها استرجع ماشيته أو نقوده ، وهكذا أبدًا يفعل عند وجوب الزكاة .

وكما ترخص بعض الحنفية بقول أبي حنيفة بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة مستدلًا بالمتشابه من قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَرْكَعُواْ وَأُسْجُدُواْ ﴾ [الحج: ٧٧].





ونظيره دعواهم أن الإيمان واحد والناس فيه سواء ، وهو مجرد التصديق، وليست الأعمال داخلة في ماهيته، وإن مات ولم يصل قط في عمره مع قدرته وصحة جسمه وفراغه فهو مؤمن ، إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يستقصى مما رخص فيه بعض العلماء بقول متبوعهم.

فإذا أردت مسألة في أمر أو نهى أو معاملة وقد اختلف العلماء فيها بين مانع من ذلك ومرخص في هذه المسألة ومستنده في ذلك حديث ضعيف أو قياس فاسد أو استحسان أو احتياط يخالف ما أصله العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ، فمن ترخص بما ليس عليه دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت من الفروع ومع من خالفه في النهي عنها الحق والصواب ؛ فقد أخطأ لمخالفته ما جاء عن الرسول على أو عن أصحابه أو التابعين لهم بإحسان أو من بعدهم من الأئمة المهتدين.

فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخّص فيها بعض العلماء من غير دليل شرعي ، وقصده في ذلك اتباع ما يهواه ، لا ما يحبه الله ويرضاه فقد تزندق ، لما في ذلك من المسائل التي جاءت الرخصة فيها عن الشارع -عليه الصلاة والسلام- فالأخذ برخصة الله في ذلك هو الأحب إلى الله تعالى ، كما جاء في الحديث عن النبي عَلَيْ أنه قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب مناهيه»(١) أو كما قال.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ١٠٨) عن ابن عمر.



وإن كان المراد بالترخص ما ظنه بعض الجهال من العوام أو من أفتاهم به من هؤلاء المتعالمين الجهال ، الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام، وليس لهم اطلاع على كلام الأئمة الأعلام، وإنها يقولون بأهوائهم أو ما يظنونه باستحسان عقولهم في العقائد في مسائل التكفير التي ذهب الخوارج وغيرهم من أهل البدع من التشديد فيها والتضييق والحرج وعدم التيسير والتسهيل، مما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة المهتدين من المكفرات التي تخرج من الملة .

فأما ما لا يخرج من الملة كارتكاب ما حرمه الله من الذنوب والمعاصى كالظلم والفسق والكذب وقول الزور وغير ذلك مما كفّر به الخوارج وغيرهم من أهل البدع ، كالمسائل التي أجبنا عنها أولًا ، فمن زعم أن ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة المهتدون هو الترخص المذموم الذي من فعله فقد تزندق فقد أعظم الفرية على الله ورسوله وعلى ما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة المهتدون.

وأن ما قاله هؤلاء المتعالمون الحياري المفتونون، والناقصون المنقوصون ، هو الحق والصواب ؛ لأن فيه تضييقًا وحرجًا على الأمة فقد غلا وتجاوز الحد واتبع غير سبيل المؤمنين –فإن سبيل المؤمنين هو ما كان عليه أصحاب رسول الله عَلَيْ كما قال عبد الله بن مسعود حيشن : من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد ﷺ أبرُّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا



وأقلها تكلفًا ، قوم اختارهم اللَّه لصحبة نبيه ، ولإظهار دينه ، فخذوا بهديهم ، واعرفوا لهم فضلهم ، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم ، وكذلك ما كان عليه التابعون ومن بعدهم من الأئمة المهتدين.

ومن مسلك سبيل المؤمنين الذي من سلكه كان على الصراط المستقيم ما ذكره الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب تَحْلَلْتُهُ في كتابه «المحجة في سير الدلجة» حيث قال الطلين الله الثاني أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير ، دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُورُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] كما كان النبي ﷺ يقول: «يسروا ولا تعسروا ، إنها بعثتم ميسرين ، ولم تبعثوا معسرين» .

وفي «المسند» عن ابن عباس هِين قيل لرسول الله عَيَالِيَّة : أي الأعمال إلى الله أحب؟ قال: «الحنيفية السمحة»(١).

وفيه -أيضًا- عن محجن بن الأدرع أن النبي ﷺ دخل المسجد فرأى رجلًا قائمًا يصلى فقال: «أتراه صادقًا؟» فقيل: يا نبى الله هذا فلان من أحسن أهل المدينة أو من أكثر أهل المدينة صلاة . فقال : «لا تسمعه فتهلكه -مرتين أو ثلاثًا- إنكم أمة أريد بكم اليسر». وفي رواية أخرى له قال: «إن خير دينكم أيسره». وفي رواية أخرى له: «لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة» (٢). وخرج حميد بن زنجويه وزاد،

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱/ ۲۳٦)

<sup>(</sup>۲) «المسند» (٤/ ٨٣٣) ، (٥/ ٢٣).



فقال: «واكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، الغدوة والروحة وشيء من الدلجة». وفي «المسند»(١) عن بريدة ، قال: خرجت فإذا الرسول عَلَيْهُ يمشى فلحقته فإذا نحن بين يدي رجل يصلى يكثر الركوع والسجود. قال: «أتراه يراثي؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: من ليده من يدي فجعل يصوبها ويقول: «عليكم هديا قاصدًا، عليكم هديًا قاصدًا، عليكم هديًا قاصدًا، فإنه من شاد هذا الدين يغلبه». وقد روي من وجه آخر مرسل، وفيه أن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَّ هذا آخذ بالعسر، ولم يأخذ باليسر، ثم دفع في صدره فخرج من المسجد ولم ير فيه بعد ذلك . إلى آخر كلامه .

فهذا ما أخبر به رسول الله عليه في الأحاديث التي تقدم ذكرها، وفيها أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير ، دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] ، وأخبر ﷺ فيها أن أحب الأديان إلى الله على الحنيفية السمحة ، وأخبر فيها أن من شاد هذا الدين يغلبه. إلى آخر ما ذكر فيها من الأمر بالتيسير وترك التعسير والتكلف والحرج.

فهذا هديه ﷺ وهدي أصحابه وهدي من سلك سبيلهم من المؤمنين. فمن سلك سبيل المؤمنين سلم ونجا، ومن ترك سبيلهم زاغ وهلك. فإذا تبين لك هذا عرفت أنه هو الحق، وماذا بعد الحق إلا

<sup>(1)(0/00-177).</sup> 

الضلال؟ قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُوَلِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمُّ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] فمن بلغته هذه الأحاديث عن رسول الله ﷺ ثم زعم أن الأخذ بها من باب الترخص، ومن أخذ بالترخص فقد تزندق، فقد أعظم الفرية على الله ، وسلك غير سبيل المؤمنين .

قَالَ رَجُلِينِ عَالَىٰ : وقوله عَيْكُمُ : «القصد القصد تبلغوا» حتّ على الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها بين الغلو والتقصير ، وكذلك كرره مرة بعد مرة .

وفي «مسند البزار» من حديث حذيفة هيشك مرفوعًا: «ما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد في العبادة»(١).

وكان لمطرف بن عبد الله بن الشخير ابن قد اجتهد في العبادة فقال له أبوه: خير الأمور أوسطها: الحسنة بين السيئتين، وشر السير الحقحقة . قال أبو عبيد : يعنى : أن الغلو في العبادة سيئة ، والتقصير سيئة ، والاقتصاد بينهم حسنة . قال : والحقحقة : أن يلح في السير ، حتى تقوم عليه راحلته وتعطب ، فيبقى منقطعًا به سفره» . انتهى .

ويشهد لهذا المعنى الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغّض إلى نفسك عبادة الله،

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» (۷/ ۲۶۹).



فإن المنبت لا سفرًا قطع ولا ظهرًا أبقى ، فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت إلا هرمًا ، واحذر حذر امرئ يحذر أن يموت غدًا الخرجه حميد بن زنجويه وغيره إلى آخر كلامه رَجُلِللهُ أَجَالُهُ .

فمن تحقق هذا، وتأمله حق التأمل، ثم رأى بعد ذلك أن طريقة أهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن تشدد في هذا الدين، وغلا فيه، وتكلف باجتهاده ورأيه، وسلك طريقة التعسير والتضييق والعنت والحرج، وظن أنها أهدى وأفضل من هدي رسول الله عليه وأصحابه ، وأنها أحسن وأكمل ، فقد قام به ناقض من نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله الله الله الله على نفسه ، و يجدد إسلامه ، فإنه قد وقع في أمر عظيم ، وخطب جسيم.

وهذا ما تيسر من الجواب على سبيل الاختصار والاقتصاد، والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل ، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل ، والحمد للَّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله ، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وإمام المتقين ، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب في ٣/ ٦/ ١٤١٦هـ.

## فهرس الموضوعات

| محم | الموصوع                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣   | مقدمة التحقيق                                                           |
| ٦   | عملي في هذه النشرة                                                      |
| ٧   | مقدمة المؤلف                                                            |
| ٧   | ضابط الكفر المخرج من الملة                                              |
|     | جهل كثير من المتدينين في ذلك الزمن مسألة الكفر والهجرة والهجر، وبيان    |
| ۸   | استدلالهم الفاسد في مثل هذه القضايا                                     |
|     | المسألة الأولى: استدلال المتدينين بتكفير البادية الذين في زمنهم بعبارات |
| ۱١. | للشيخ محمد بن عبد الوهاب في حال البدو الذين في زمانه                    |
| ۱١. | حال أهل نجد قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب                           |
|     | كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو إنها هو حال كفرهم وقبل دخولهم    |
| ۱۳. | في الإسلام                                                              |
|     | من زعم أن حال الأعراب بعد دخولهم الإسلام كحالهم قبل ذلك فقد أعظم        |
| ١٥. | الفرية على الله وعلى المسلمين                                           |
| ١٥. | الدولة السعودية الثانية ، وحال البادية فيها                             |
| ۱۷. | الدولة السعودية الثالثة ، وحال البادية فيها                             |
| ۱۷. | مشايخ الدعوة لا يكفرون من ظاهره الإسلام                                 |
| ۱۷. | من لم يسلك طريقة المشايخ في هذه المسائل سلك طريقة الخوارج               |

| ؤخذ من المشايخ لا من هؤلاء الغلاة الجهال                          | لعلم ي          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| إمات صاحب السنة الأخذ بالكتاب والسنة وأقوال أصحاب رسول            | من علا          |
| بعيهم ، ويعلم الناس أمر دينهم الأهم فالأهم٢                       |                 |
| إمات صاحب البدعة : التشديد والغلظة والغلو في الدين٣٪              | من علا          |
| الثانية : إنهم يحتاجون بيانًا في فضل المهاجر على الذي لم يهاجر٥   | لسألة           |
| لهجرة ، والوعيد على من تركها٥                                     | نضل ا           |
| ن من زعم أنه لا إسلام لمن لم يهاجر من الأعراب                     | لر <b>د</b> على |
| ولاء الغلاة من دخل في الدين من الأعراب أن يلبس عصابة              | لزام ه          |
| ها: العمامة ، والرد عليهم                                         |                 |
| من المباحات والعادات                                              | لعيائم          |
| الثالثة: حكم من رجع إلى المكان الذي هاجر منه٣٠                    | لسألة           |
| الشديد على من رجع إلى المكان الذي هاجر منه ، وبيان أنه لا يكفر    | لوعيد           |
| <b>"</b>                                                          | بذلك            |
| الرابعة: من خرج بغنمه وقت الربيع إلى المكان الذي هاجر منه ، ونيته |                 |
|                                                                   | الرجوع          |
| الخامسة: إذا نزل في دار الهجرة، ثم بعد ذلك رجع إلى باديته رغبة    |                 |
| ين وربــا سبه                                                     |                 |
| السادسة: حكم قول الزائر للإخوان في المسجد: إخواننا يسلمون         |                 |
| ، ثم يرتفع الصوت بالرد عليه                                       |                 |
| يُ هذا الأمر محدث ، و أن فيه تشو بشًا                             | سان ال          |

| ٤٤. | فصل <b>في قصة الخ</b> وارج                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣  | دوافع الخوراج للوقوع فيها وقعوا فيه ثلاثة                                  |
| ٦٦. | _                                                                          |
| ٦٦. | قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح                                     |
|     | لسألة الأولى: عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو هل تنطبق على        |
| ٧١. | من جاء بعدهم                                                               |
|     | لمسألة الثانية: عبارات الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في كفر البوادي هل        |
| ٧٢. | بنطبق على من في زماننا                                                     |
| ۷٣. | لفرق بين البادية في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وفي زماننا              |
| ۷٣. | منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قضايا التكفير                       |
| ۷٧. | لتجذير من الخوض في قضايا التكفير بغير علم                                  |
|     | ما تنازع العلماء في كونه كفرًا فالاحتياط التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في  |
| ٧٧. | لمسألة نص                                                                  |
|     | لمسألة الثالثة: هل التفريق بين البادية الذين في جزيرة العرب وفي ولاية إمام |
|     | لمسلمين ومن ليس في ولايته صحيح؟ وماذا يعامل به من ظاهره الإسلام            |
|     | منهم، ومن ظاهره لا إسلام ولا كفر بل جاهل، ومن ظاهره الكفر، ومن             |
|     | ظاهره المعاصي دون الكفر؟ ومن الذي تباح ذبيحته منهم ومن الذي لا تباح        |
| ٧٨. | أبيحته؟ وما القدر الواجب في الإسلام المبيح للذبيحة؟                        |
|     | لمسألة الرابعة: ما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما              |
| ۸١. | لذي يصدق عليه الإعراض؟لذي يصدق عليه الإعراض؟                               |

| المسألة الخامسة: ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو كبيرة؟ وهل يطلق      |
|-------------------------------------------------------------------------|
| الذم على كل من بدا ولو كان نيته الرجوع إلى منزله بالحاضرة؟              |
| المسألة السادسة                                                         |
| المسألة السابعة                                                         |
| المسألة الثامنة: في إقامة الحجة                                         |
| المسألة التاسعة: في رجلين تحاورا في مقصد الإمام والمشايخ بمنع «الإخوان» |
| من الدعوة                                                               |
| الملك عبد العزيز منع هؤلاء لأمرين:                                      |
| أحدهما: أنهم افتاتوا على منصب الإمامة                                   |
| الثاني: ما بلغه عنهم من الغلو                                           |
| نهاذج من غلو «الإخوان»                                                  |
| الرد على سبهم المشايخ                                                   |
| الرد على قولهم: ما فعل المشايخ ذلك إلا حسدًا للإخوان٩٣                  |
| الرد على قولهم: إن المشايخ داهنوا في دين الله                           |
| الرد على قولهم: الإخوان علمونا ملة إبراهيم والمشايخ كتموها٩٤            |
| الرد على قولهم: ما أطاع الإمام المشايخ إلا لسكوتهم عنه للمآكل           |
| والأغراض                                                                |
| الرد على قولهم: المشايخ يرخصون في السفر إلى بلاد المشركين               |

السلام على القادم من بلاد الشرك .....

# منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع المستمرة الم

| الرد على قولهم : الساكن في البادية والنازل منها إلى الحاضرة سواء ١٠٩             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| الرد على قولهم : ٓ إن المشايخ يقولون : بروا في آبائكم وأقاربكم الذين             |
| ماتوا                                                                            |
| الرد على قولهم: إن المشايخ يقولون: لابس العمامة ولابس العقال سواء١١٣             |
| فولهم عن المشايخ : ما فعل المشايخ بالإخوان ذلك إلا أنهم يكفرونهمN                |
| ل <b>سألة العاشرة :</b> قول : صبحك اللَّه بالخير ونحوها ، هل هو مسنون أم لا؟ ١٢١ |
| المسألة الحادية عشرة: ما الرخص المذمومة؟                                         |
| فهرس الموضوعات                                                                   |

\* \* \*



## مَقَالات صحفية

للشَيْخ العنالِرالعَلَّامَة عَبْد الله بِن مِحَكَمَد بُن حَميْد ١٤٠٢هر - ١٤٠٢هر

اعتنىٰ بنَشرِهَا

فَضِيْلَةَ الشّيْخِ الدّكتُور

عَمْ بِالْهِيْ لَامْرِيْنِ فِي الْمُعْمِدِ الْعَمْ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمِعِيمِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِي الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِدِ الْمُعِمِ

دَحَهُ الله ۱۳۸۷ هر - ۱٤۲۵ هر





الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وقد احتوت هذه الدرر النفيسة على مقومات الحياة الإسلامية السعيدة، حيث رسمت الطريق إلى الله والدار الآخرة، وأنارته، وعبدته، بألفاظ موجزة، وعبارات متناسقة، وجمل مترابطة، كما ألقت الضوء على الآداب والأخلاق التي يجب أن يتحلى المسلمون بها عمومًا، والعلماء منهم خصوصًا، وبجانب ذلك حذرت من سفساف الأخلاق، ورذائل الطباع... فجاءت هذه الرسالة –بحمد الله مشتملة على خيري الدنيا والآخرة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدرر كانت مشتتة في بطون الصحف والمجلات القديمة ، التي عز وجودها ، مما حدَّ الانتفاع بها ، والاطلاع عليها .



وقد تكرم فضيلة الشيخ محمد بن سليمان بن جراح بَخِفَطِاللَّكُنَّهَاكُمْ بجمع هذه الكلمات، ولم شتاتها، ثم طبعها مجتمعة في عام ١٣٨٣هـ تسهيلًا للنظر فيها والاطلاع، وحفظًا لها من الشتات والضياع.

وبها أن هذه الطبعة ندر وجودها في هذه الأيام، وكثر السؤال عنها من طلبة العلم والعوام، فقد سارعنا إلى إظهارها في ثوب قشيب يسر الناظرين، ويقر عيون المحبين المولعين، راجين الله -تعالى- أن يصلح أعهالنا ونياتنا، وأن يستر عن الأعين خلاتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه الفقير إلى ربه القدير

د . عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

الرياض ٢٩/١١/٨٩ هـ



#### مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله الذي وفق من شاء لهدايته فاستعد ليوم معاده ، وخذل من أعرض عن ذكره فكان سببًا لطرده وإبعاده ، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي بالحكمة والموعظة الحسنة إلى سبيل رشاده ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأجناده .

#### وبعد:

فهذه عشر مقالات قيمة مفيدة مما سبق نشرها في الجرائد لفضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، قد استحسن بعض المحسنين جمعها وطبعها ليعم الانتفاع بها في هذا الوقت الذي جاشت فيه جيوش الزيغ والإلحاد، وكثرت فيه دعاة البغي والفساد، فكادت تجتاح الفضيلة، وتقضي على النشء الجديد بسموم الرذيلة، وهي كما يلي:

- ١ الأول: مقال بعنوان الصلاة ومكانتها من الدين.
- ٢- والثاني: نصيحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  - ٣- والثالث: كتاب موجه للعلماء.
  - ٤ والرابع: كتاب موجه لأساتذة الكليات والمعاهد.
    - ٥- والخامس: مقال بعنوان التربية والتعليم.

#### الرسائل الحسان في نصائح الإخوان



٦- والسادس: كتاب موجه ردًّا على من استحسن القوانين الوضعية.

٧- والسابع: نقد مساواة المرأة بالرجل على ضوء الإسلام.

٨- والثامن: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي.

٩- والتاسع: جواب على سؤال حول إثبات وجود الجن.

١٠- والعاشر: مضار الخمر ومفاسدها.

فجزى الله محررها عن الإسلام والمسلمين خيرًا، وأخذ بيده في تأييد الدعوة الإسلامية، ونشر عقائد السلف الصالح، ووفقنا وإياه لما فيه نصر لدينه، وإعلاء لكلمته؛ إنه على كل شيء قدير.

محمد بن سليمان الجراح

الكويت ٢١رجب سنة ١٣٨٣هـ





#### ترجمة صاحب الرسائل

هو الإمام العالم العلامة الشيخ: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن حسين بن حميد، ينتهي نسبه إلى بني خالد.

ولد في مدينة الرياض عام ١٣٢٩هـ في رمضان ، وكُفَّ بصرُه في طفولته .

قرأ على الشيخ حمد بن فارس علوم العربية والحديث.

وعلى الشيخ سعد بن عتيق في أصول الدين وفروعه وفي الحديث والتفسير.

وعلى الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم من العلماء الأجلاء.

عينه الملك عبد العزيز قاضيًا في الرياض عام ١٣٥٧هـ.

وفي ذي القعدة عام ١٣٦٠هـ عينه الملك عبد العزيز قاضيًا في سدير فسكن المجمعة.

وفي آخر ١٣٦٣هـ تعين قاضيًا في بريدة.

وفي عام ١٣٧٧هـ طلب الإعفاء من منصب القضاء وبقي في بريدة.

وفي عام ١٣٨٤هـ تأسست الرئاسة العامة للإشراف الديني على المسجد الحرام فعينه الملك فيصل رئيسًا لها .



وفي عام ١٣٥٩هـ عينه الملك خالد رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى وعضوًا في هيئة كبار العلماء ورئيسًا للمجمع الفقهي وعضوًا في المجلس التأسيسي للرابطة.

#### له مؤلفات كثيرة منها:

- ١ الرد على «يسر الإسلام».
  - Y «غاية المقصود».
- ٣- «تبيان الأدلة في إثبات الأهلة».
  - ٤ «هداية الناسك».
  - ٥ «كهال الشريعة» .
- 7- «الإبداع شرح خطبة حجة الوداع».
  - ٧- «دفاع عن الإسلام».
- ٨- «الرسائل الحسان في نصائح الإخوان» ، وهو كتابنا هذا .

وافاه أجله المحتوم مأسوفًا على فقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤٠٢هـ وصلي عليه في المسجد الحرام، رحمه الله رحمة واسعة.





### الصلاة ومكانتها من الدين

نشرت في «مجلة الحج» بتاريخ: ربيع الأول سنة ١٣٧٢هـ

إن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس ، كما في «الصحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت» وللصلاة من المزايا ما ليس (١) لغيرها من سائر العبادات:

منها: أن الله شِهَا فَهَا لَهُ عَلَى تولى فرضيتها على رسوله ﷺ بمخاطبته له ليلة المعراج.

<sup>(</sup>١) «ليس» غير موجودة في الطبعة السابقة ، والسياق يقتضيها .



وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها كما ذكره في سورة سأل سائل، وفي أول سورة المؤمنين، قال تعالى: ﴿ قَدْأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ عُمُ الْوَرِثُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ع

ومنها: أن الصلاة أول ما أوجب الله على عباده من العبادات ، فإن وجوبها قبل وجوب الزكاة والصيام والحج .

ومنها: أنها أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة ، وآخر ما يفقده من دينه .

ومنها: أن وجوبها عام على الذكر والأنثى ، والحر والعبد ، والغني والفقير ، والمقيم والمسافر ، والصحيح والمريض ، فلا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتًا .

ومنها: أنها قوام الدين وعهاده فلا يستقيم دين إلا بها ، كها في الحديث: «رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد» فمتى سقط العمود ذهب الدين ؟ إذ حظ(١) العبد من الدين على قدر حظه من الصلاة .

<sup>(</sup>١) في الطبعة السابقة «حض-حضه»، والصواب بالظاء كما أثبته ومعناه النصيب كما في القاموس، وأما الحض بالضاد فمعناه الحث.

ومنها: أن الرسول ﷺ اهتم بها اهتمامًا عظيمًا ، فهي آخر ما وصى به أمته عند مفارقته الدنيا ، جعل يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم».

وكتب عمر بن الخطاب ويشخه إلى عماله في سائر الأمصار: إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها ، حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أضيع .

ومنها: أن الله أوجبها علينا في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف غيرها من بقية الأركان ، فإن منها ما لا يجب في العمر إلا مرة كالحج ، أو في كل سنة مرة كالزكاة والصيام .

وبالجملة ، فأمر الصلاة عظيم ، وشأنها كبير ، فقبول سائر الأعمال موقوف على فعلها ، فلا يقبل الله من تاركها صومًا ولا حجًّا ولا صدقة ولا جهادًا ولا شيئًا من الأعمال ، ولم يكن النبي عَلَيْكُ يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بالتزام الصلاة .

فيجب على المسلمين جميعًا من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها، فعلى أهل القدرة منهم أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء والصبيان المميزين، كما قال النبي على المناء واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع».

ويحرم تأخيرها عن وقتها باتفاق العلماء والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس ، أو ترك بعض فرائضها المتفق

#### الرسائل الحسان في نصائح الإخوان



عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، فمن العلماء من يقول : يكون مرتدًّا كافرًا لا يغسَّل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ومنهم من يقول : يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن (١) ، والله شِنِهَا يَهَا الله على عمد وآله وصحبه وسلم .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الخلاف الذي ذكره الشيخ هو فيمن ترك الصلاة عمدًا كسلًا مع اعتقاده فرضيتها، وأما من جحد وجوبها أو استخف بها فهو كافر مرتد بالإجماع، ويجب على الإمام قتله إن لم يعد إلى الإسلام بعد استتابته وإمهاله ثلاثة أيام، ولا يعسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارئ لعدم من يواريه أو ترمئ جيفته للكلاب ولا يورث عنه ماله بل يكون فيتًا لبيت المالت. فالواجب على كل مكلف أن يحافظ على تأدية الصلاة في أوقاتها لينجو من الكفر ويخلص من عذاب الله وغضبه، نسأله التوفيق بمنه وكرمه، كتبه ابن جراح.





### نصيحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

من عبد الله بن محمد بن حميد إلى كافة إخواننا المسلمين ، وفقني الله وإياهم للعمل بها يرضيه ، وجنبنا أسباب سخطه ومناهيه ، آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد :

فلا يخفى ما أصيب به الإسلام والمسلمون من الشرور والفتن والدواهي والمحن . . . وأن الإسلام قد أدبر وآذن بالوداع ، والنفاق قد أشرف وأقبل باطلاع ، والإسلام بدأ يرتحل من عقر داره لتقصير أهله ، إذ لم يشرحوا للناس محاسنه وفضائله وحكمه وأسراره ، ولم يقوموا بالدعوة إليه بغرس محبته في القلوب . . . بذكر ما تقدم ، فإن الآيات القرآنية الدالة على الدعوة أكثر من آيات الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة .

والاجتماع المأمور به في قوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] تهدمت مبانيه، والائتلاف والتعاون ذهب وذهبت معانيه . . . فلا حول ولا قوة إلا باللّه .

نرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو ركن من أركان الإسلام في قول طائفة من العلماء ضعف جانبه، وكثر في الناس مجانبه، وتنوعت مقاصد الخلق وتباينت آراؤهم (١١).

<sup>(</sup>١) في الطبعة السابقة «آرائهم».



فالمنكر للمنكر في هذه الأزمنة يقول الناس فيه: ما أكثر فضوله، وما أسفه رأيه، وربها غمزوه بنقص في عقله، ومن سكت وأخلد قيل: ما أحسن عقله، وما أقوى رأيه في معاشرته للناس ومخالطته لهم.

والله قد جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقًا بين المؤمنين والمنافقين، فأخص أوصاف المؤمنين المميزة لهم عن غيرهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ورأس الأمر بالمعروف الدعوة إلى الإسلام، وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له، وتبصيرهم بها دل عليه كتاب ربهم، وسنة نبيهم، وتحذيرهم من مخالفة ذلك.

قال الإمام الغزالي في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّمُونَوَنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ الْمُوالِي فِي قوله تعالى: ﴿ وَاللَّمُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين، انتهى.

وفي قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ اَنْجَيَّنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ ﴾ [الأعراف: ١٦٠] ، ما يدل على أن الناجي هو الذي ينهى عن السوء دون الواقع فيه والمداهن عليه .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الأساس الأعظم للدين، والمهم الذي بعث الله لأجله النبيين، ولو أُهمل لاضمحلت الديانة، وفشت الضلالة، وعم الفساد، وهلك العباد.

إن في النهي عن المنكر حفاظ الدين وسياج الآداب والكمالات، فإذا أهمل أو تسوهل فيه تجرأ الفساق على إظهار الفسوق والفجور بلا مبالاة ولا خجل، ومتى صار العامة يرون المنكرات بأعينهم، ويسمعونها بآذانهم، زالت وحشتها وقبحها من نفوسهم، ثم يتجرأ الكثيرون أو الأكثر على ارتكابها.

ولكن يا للأسف استولت على القلوب مداهنة الخلق ، وانمحت عنها مراقبة الخالق ، حيث اندرس من هذا الباب عمله وعلمه ، وانمحى معظمه ورسمه ، واسترسل الناس في اتباع الأهواء والشهوات .

ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ للشريعة ، وحماية لأحكامها ، تدل عليه بعد إجماع الأمة وإرشاد العقول السليمة إليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، مثل قوله تعالى : ﴿لَيْسُوا سَوَاَءُ مِنْ الْقَرِالَةِ وَالْمُحَدُونَ الْكَالِوَهُمْ يَسَجُدُونَ سَوَاَءٌ مِنْ الْقَرِالُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ سَوَاَءٌ مِنْ الْقَرِادِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهُونَ عَنِ اللّهِ وَالْيُومِ الْلَاحِينَ ﴾ [ال عمران : ١١٣ ، الله عدلت الآية الكريمة على عدم صلاحهم بمجرد الإيهان بالله واليوم الآخر ، حيث لم يشهد لهم بذلك إلا بعد أن أضاف إليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد ذم شِنِهَا بِهَا عَن لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال تعالى: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَبَهِ بِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُرَدَ وَعِيلَى اللَّهِ مَرْيَعَ ذَرَاكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ كَانُواْ لَا

يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكِر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٨، ٧٨] وهذا غاية التشديد ونهاية التهديد، فبين شِهَالِهَ أَن السبب للعنهم هو ترك التناهي عن المنكر ، وبين أن ذلك بئس الفعل؟

ولا شك أن من رأى أخاه على منكر ولم ينهه عنه فقد أعانه عليه بالتخلية بينه وبين ذلك المنكر، وهو عدم الجد في إبعاد أخيه عن ارتكابه.

قال ابن عباس وليشف : لعنوا في كل لسان على عهد موسى في التوراة ، ولعنوا على عهد داود في الزبور ، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على عهد نبيكم محمد ﷺ في القرآن.

﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَصَّنعُونَ ﴾ [المائدة: ٦٣].

قال القرطبي: وبخ شِلْخَالِهَا عَلَمَاءهم في تركهم نهيهم فقال: ﴿ لِبَنَّسَ مَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴾ [المائدة: ٦٣]، كما وبخ من سارع في الإثم بقوله: ﴿ لِبَنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٩]، وقال: ودلت الآية على أن تارك النهى عن المنكر كمرتكب المنكرات، فإن الأمة في عهد استقامتها وتمسكها بالسنن لا تطيق أن ترى بين أظهرها عاصيًا ولا معصية ، فإذا رأت شيئًا من ذلك ثارت ثورة الأسد ، ولم تهدأ إلا إذا أذاقت المجرم ما يليق به، وما يستحق على قدر جريمته، تفعل ذلك غيرة على دينها ، وطلبًا لمرضاة ربها.

11

والمجرمون إذا رأوا ذلك كفوا عن إجرامهم، وبالغوا في التستر إذا أرادوا تلويث أنفسهم بها يرتكبون .

فإذا لم تستقم الأمة ، ولم تراع سنن دينها ضعفت غيرتها أو انعدمت انعدامًا كليًّا في نفوسها ؛ إذ لو شاهدت ما شاهدت من المعاصي ، إما أن يتحرك بعض أفرادها حركة ضعيفة لا يخاف معها العاصي ، ولا ينزجر عن معصيته ، وإما أن يتفق الجميع على الإغماض عن ذلك العاصي فيفعل ما يشاء بدون خوف ولا خجل ؛ إذ يرفع ذوو الإجرام رءوسهم غير هيابين ولا خجلين من أحد .

ولقد وصلنا إلى حدِّ ماتت فيه الغَيرة الدينية عند كل أحد ، حتى من يرجى ويظن أنهم حماة الإسلام وأبطال الدين ، مما جعل العصاة يمرحون في ميادين شهواتهم ، ويفتخرون بعصيانهم بدون حسيب ولا رقيب ، ولو شئت لقلت ولا أخشى لائمًا : نحن في زمن علا فيه واعتز أرباب الرذائل ، وأصبحت الدولة لهم ، وأهل الفضيلة المتمسكون بأهداب دينهم عندما ينكرون على المجرمين إجرامهم يكونون كالمضغة في الأفواه البذيئة ، ترميهم بكل نقيصة ، وأقل ما يقولون : إنهم متأخرون جامدون في بقايا قرون الهمجية ، يبتسمون ويقهقهون ويغمزون بالحواجب والعيون ويخرجون ألسنتهم سخرية واستهزاء مهم ويضحكون من عقولهم ، لما راجت الرذيلة في هذا العصر هذا الرواج



وما درى هؤلاء المرذولون أنهم في غاية من السقوط والهمجية التي ليست دونها همجية ، لفساد عقولهم وبعدهم عن معرفة أوامر دينهم .

وناهيك لو قام كل منا بها عليه من الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الناس وعظتهم وتذكيرهم بها فيه صلاحهم واستقامتهم - لاستقر الخير والمعروف فينا، وامتنع فشو الشر والمنكر بيننا ﴿ وَاتَّ قُواْفِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمُ خَاصَدَةً ﴾ الشر والمنكر بيننا ﴿ وَاتَّ قُواْفِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمُ خَاصَدَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥].

وقد صرح العلماء -رحمة الله عليهم- بأنه يجب على الإمام أن يولي هذا المنصب الجليل والأمر الهام الذي هو في الحقيقة مقام الرسل محتسبًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون ذا رأي وصرامة، وقوة في الدين، وعلم بالمنكرات الظاهرة، كما قال تعالى: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمُ أُمَّةٌ يُدّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللّغَرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

فدلت الآية الكريمة على أنه يجب على المسلمين أن تقوم منهم طائفة بوظيفة الدعوة إلى الخير، وتوجيه الناس، وعظتهم، وتذكيرهم إلى ما فيه صلاحهم واستقامة دينهم، وأن يكونوا على المنهج القويم، والصراط المستقيم.

والمخاطب بهذا كافة المسلمين، فهم المكلفون لا سيما الإمام الأعظم، وأن يختاروا طائفة منهم تقوم بهذه الفريضة الهامة، التي هي أحد أركان الإسلام في قول طائفة من العلماء.

19



قفا نبك على رسوم الدين والإسلام الذي بدأ يرتحل من بلاده، ولكن يا للأسف على منام القلوب، وقيام الألسنة بالتأول والتأويه على الإسلام بها لا حقيقة له.

لقد انطمس المعنى، وذهب اللب وما بقي إلا قشور ورسوم، واكتفى الكثيرون من الإسلام بمجرد الانتساب إليه بدون أن يعملوا به، ويقوموا بالدعوة إليه تحذيرًا وإنذارًا وأمرًا ونهيًا وتبصيرًا للناس بدينهم بذكر فضله وعظمته وإيضاح أسراره وحكمه، وغرس العقيدة الحقة في قلوبهم، فهذا واجب المسلمين بعضهم لبعض كل على قدر استطاعته ومقدرته.

هذا ، وأسأل الله أن يوفق المسلمين وولاة أمورهم لما فيه صلاحهم وصلاح دينهم وأن يجمع كلمتهم على الحق ، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا إلى يوم الدين.



## كتاب موجه إلى العلماء حفظهم الله

نشرت في اجريدة الندوة، في:

ذي القعدة عام ١٣٧٨هـ

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:

أيها العلماء الأجلاء ما أصيب به الإسلام من انتقاضه عروة عروة بفشو المنكرات، وتجرؤ الكثيرين أو الأكثر على ارتكابها، وزوال وحشتها من النفوس، وفساد العقيدة مما يلقيه دعاة الغرب من بذور الشبه والشك، من فساد الأخلاق وظهور البدع التي طغت على السنن، كها يقول كثير مدعي الإصلاح الزائف: هذا جمود، وهذه رجعية، وإنه يجب التطور مع الزمن والأحداث، يريدون بذلك نبذ تعاليم الإسلام وعدم تطبيق أحكامه، كأن الإسلام بزعمهم هو الذي أخرهم وأقعدهم، ولم ينتبهوا لدسائس الغرب الذين قالوا هذا القول، ودعوا إليه، وكتبوا لأجله الكتابات المختلفة الأساليب، يريدون أمرًا واحدًا وهو القضاء على الإسلام الذي سطّر مجدًا خالدًا، وتاريخًا عظيمًا للمتمسكين به في صدر هذه الأمة.

فقد محوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك وأشدها بأسًا: فارس والروم، وأخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، وامتد سلطان المسلمين إلى البحر الأطلنطي غربًا، وإلى أقصى الصين

شرقًا ؛ ذلك لأنهم قوم صدقوا ما عاهدوا اللَّه عليه ، فأنجز لهم ما وعدهم مجدًا في الدنيا ، وأجرًا في الآخرة .

أيها العلماء الأجلاء: إن الأجانب غزونا في بلادنا غزوًا عظيمًا بانحلال أخلاقنا ، وإضعاف مكانة الدين الإسلامي من قلوبنا ، بما يكتبونه من القصص الغرامية ، والشبه والشكوك التي يلقونها على بني الإسلام، والتي من شأنها إفساد العقائد الحقة، فإن العقيدة إذا فسدت وخفت أوامر الإسلام ونواهيه على القلب أصبح مصدرًا لكل رذيلة وانحلال خلقي.

قال بعض الأوربيين: إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول، ولكنه فن أخلاقي في الآخر .

أيها العلماء الأجلاء: ما مدح الله أهل العلم بها مدحهم به إلا لأنهم ورثة الأنبياء، يبلغون الشرائع للناس، ويوضحون طرق الفلاح والنجاح، وأسباب السعادة والعزة في هذه الدار، ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِـنَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]، ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونِ ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

أيها العلماء الفضلاء: لقد علمتم ما قال الله في ذم من لم يقم بواجبه ، ولم يؤدِّ ما عليه لدينه وأمته ، من الدعوة والإرشاد والعظة (١) والتذكير والإنذار بسوء العاقبة ، فإن الآيات في الدعوة أكثر من آيات

<sup>(</sup>١) في الطبعة السابقة: «والعضة».



الصوم والحج اللذين هما ركنان من أركان الإسلام الخمسة ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنّهُ لِلنّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] ، دلت الآية الكريمة على وجوب إظهار العلم ، وتحريم كتهان شيء من أمور الدين لغرض من الأغراض الفاسدة ، والتأويلات البعيدة ، ومتى قام العلماء بها عليهم من إرشاد الأمة إلى اتباع كتابها وهديها بإرشاده ، وتهذيب أخلاقها بآدابه ، وجمع كلمتها حول تعاليمه استقامت أمورها ، وانتظمت أحوالها ، فتصبح عزيزة الجانب ، متكافئة ، متضامنة ، أمرهم شورئ بينهم .

هذا، وإن العلماء -وفقهم الله- يعلمون أن الدعوة إلى الله محفوفة بالمخاطر، محوطة بالأشواك، ومن شأن تلك المخاطر تسرب اليأس إلى النفس فيكون ذريعة عظيمة لتثبيط همة الداعي المرشد، ولكن من الخير والمصلحة أن يجال بين اليأس وبين الداعي المرشد، بها يراه من تلك العقبات التي تعترض الداعي، وتلك الشدائد التي يراها المصلح بأنه لا غنى له عنها، وأنها سنة فيمن سبقه من الدعاة المصلحين كالرسل وأتباعهم.

وتأكد الدعوة واجب متعين في مثل عصرنا هذا الذي فشت فيه المنكرات ، وفسدت العقائد ، فترك الدعوة والإرشاد أو التقصير فيها سبب للانحراف عن الدين الذي من شأنه اختلاف الكلمة ، وتصدع في الوحدة ، وتشتت للشمل ، واختلاف في الأمر ، ويكون كلٌ لا همً له إلا السعى وراء الغايات الشخصية ، ولو كان في ذلك معصية إلهنا ،

(77)



وضياع لأمتنا وعزتنا، مع ما انضاف إلى ذلك من تنابذ وشقاق، وترويج للباطل وتمويه للحقائق، والله المسئول أن يوفق العلماء والمرشدين للقيام بواجبهم في الدعوة إلى الله، وعظة الناس، وتذكيرهم، وتوجيههم التوجيه الصحيح النافع، وأن يأخذ بأيدي المسلمين حاكمين ومحكومين إلى ما فيه عزهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، وهو الموفق الهادي إلى سواء السبيل.

\* \* \*



### كتاب موجه لأساتذة الكليات والمعاهد

نشرت في (جريدة حراء) بتاريخ: ۲۷/ ٥/ ١٣٧٨هـ

من عبد الله بن محمد بن حميد إلى كافة العلماء من أساتذة الكليات والمعاهد وغيرها من مدارس الحكومة ، حفظهم الله ، ونفع بعلومهم ، آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:

تعلمون -وفقكم الله ونفع بكم- أن هذه النابتة المتربية في المدارس على تنوعها هي أمانة تحت أيديكم، أوجب الله عليكم رعايتها وصيانتها وتعليمها العلوم النافعة، وتربيتها التربية الصحيحة، فمتى صحت علومهم واستقامت أنتجت رجالًا مخلصين لدينهم وبلادهم، والعكس بالعكس.

فإن العقيدة متى اعتراها شيء من الانحراف صارت مصدرًا للأخلاق المرذولة، ومعالجة مثل هذه أصعب بكثير من الانحراف الناشئ عن طغيان الشهوة وحدها؛ لأن الأول يستهين ببعض محاسن الأدب بدعوى أنها ليست من الحسن في شيء، ويخرج عن حدود المكارم بزعم أن هذه الحدود لم تكن حكمه، والمغلوب للشهوة وحدها قد ينصرف عن الحسنة إلى السيئة معترفًا بخطئه، وينتهك



حرمة الحق بدون شك منه على أنه ارتكب جريمة ، ونصيحة هذا وموعظته والتأثير عليه أيسر وأبلغ من منحرف العقيدة ؛ لأن مثل هذا يُصَيِّرُ الحقَّ باطلًا والباطل حقًا فلا حيلة فيه .

وصلاح الأمة وفلاحها ناتج عن صحة أعمالها، وصحة أعمالها عن صحة علومها، فمتى كانت التربية والتعليم جرت على السنن المستقيمة آدابًا وأخلاقًا فاضلة أنتجت رجالًا ذوي نصح وأمانة، وخبرة ووفاء، وصدق وإخاء، واتحاد في الكلمة، وإذا كان بخلاف ذلك خابت الآمال، وفسد الدين والدنيا، وأصبحوا في جهل وبلاء، وحالة سيئة.

فبالعلوم النافعة الصحيحة يصلح كل شيء ، وينتظم كل أمر .

فيا أيها العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء خذوا بأيدي هذه الناشئة ، واهدوهم إلى محاسن الإسلام ، وغرس محبته في قلوبهم بشرح محاسنه وفضائله ، وبيان ما امتاز به على غيره ، فقد رسم أعداء الإسلام خططًا ، ووضعوا مناهج لصد بني الإسلام عن الإسلام ، وإغرائهم بهذه المدنية الزائفة التي معظمها شر وبلاء ، فقد ألفوا في ذلك المؤلفات العديدة ، والرسائل الكثيرة بأساليب مختلفة ، فإنهم قالوا في تربية النشء الجديد : يجب أن تكون تربيته على العصبية الجنسية ، وإحلال خيالها محل الوجدان الديني ، وجعلها بدلًا من الأخوة الإيمانية في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةً ﴾ [الحجرات : ١٠] ، وفي قوله ﷺ : «مثل تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخَوَةً ﴾ [الحجرات : ١٠] ، وفي قوله الشكى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى



منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». وفي قوله ﷺ: «المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضًا».

يريدون أن تكون العصبية الجنسية والوطنية بدلًا من هذه الأخوة الإسلامية ، ليحل مكان الوجدان الديني العصبية الجنسية ، وإن تباينت دياناتهم ، ولجعلها في المثل الأعلى للأمة ، والفخر برجالها المعروفين في التاريخ وإن كانوا من المفسدين المخربين ، لا من الفخر برجال الإسلام من الخلفاء الراشدين ، وغيرهم من أبطال المسلمين الذين شهد لهم التاريخ بالفضل والدين والشجاعة والبطولة والسياسة الحكيمة ، وما زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه وتغيير عقائد أهله ، كما قال «مسيو اتين الفرنسي» : إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشارًا ، فالواسطة الفعالة لهدمه ، وتقويض بنيانه هي تربية بنيه في المدارس بإلقاء بذور الشك في نفوسهم من عهد نشأتهم لتفسد عقائدهم من عهد يشعرون . اه. .

فهذا لعلمه قابلية الصغير لما يلقئ إليه من العلوم الضارة وغيرها، ولعدم تمييزه بين الصحيح وغيره، ولأن الضرر الذي يصعب معالجته هو رفع العقيدة، فإن زيفها مصدر كل شر وبلاء، ومصدر للأخلاق الرذيلة.

وانظر إلى ما قاله «زويمر» رئيس إرساليات التبشير ، فقد عقد مؤتمرًا في القرن الماضي حضره دعاة التبشير ، وهذا نص خطابه ليعرف منه مقاصده ومراميه ، قال: «أيها الإخوان الأبطال ، والزملاء الذين

(YV)

كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية واستعارها لبلاد الإسلام، فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس، لقد أديتم الرسالة التي أنيطت بكم أحسن الأداء، ووفقتم لها أسمى التوفيق، وإن كان يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه، إني أخبركم أن الذين دخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين لقد كانوا كها قلتم أحد ثلاثة: إما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ما هو الإسلام، أو رجل مستخفُّ بالأديان لا يبغي غير الحصول على قوته وقد اشتد به الفقر وعزت عليه لقمة العيش، وآخر يبغي الوصول إلى غاية من الغايات الشخصية.

ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية -فإن في هذا هداية لهم، وتكريمًا، وإن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقًا لا صلة له بالله، وبالتالي لا صلة له تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها، وبذلك تكونون أتيتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، وهذا ما قمتم به في خلال الأعوام الماضية السالفة خير قيام، وهذا ما هنأتكم عليه، وتهنئكم دول المسيحية والمسيحيون جميعًا كل التهنئة، إلى أن قال: إنكم أعددتم بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد، وإنكم أعددتم نشئًا في السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد، وإنكم أعددتم نشئًا في

ديار المسلمين لا يعرفون الصلة بالله ، ولا يريد أن يعرفها ، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية ، وبالتالي جاء النشء الإسلامي طبقًا لما أراده له الاستعمار المسيحي لا يهتم بالعظائم ، ويجب الراحة والكسل ، ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات ، فإذا تعلم فللشهوات ، وإذا جمع المال فللشهوات ، وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات ، يجود بكل شيء ، إن مهمتكم تمت على أكمل الوجوه ، وانتهيتم إلى خير النتائج ، وباركتكم المسيحية ، ورضي عنكم الاستعمار ، فاستمروا في أداء رسالتكم ، فقد أصبحتم بفضل جهادكم المبارك موضع بركات الرب» .

يشير هذا الخبيث إلى الحث على تشكيك المسلمين، وبقائهم حيارى، خصوصًا النشء الجديد، وأنهم إن تعلموا، أو جمعوا مالًا، أو تبوءوا مركزًا ما، ففي سبيل شهواتهم، ويكونون بعيدين عن معرفة خالقهم ومعبودهم، وإذا تم لهم ذلك أصبح النشء لا يهتم بأي عظيمة في دينه وأمته، وهذا مما يمهد الطريق لأغراض المستعمرين لاستملاك المالك الإسلامية.

وقد قال «زويمر» أيضًا في كتابه «العالم الإسلامي اليوم»: «يجب تبشير المسلمين بواسطة من أنفسهم، ومن بين صفوفهم؛ لأن الشجرة يجب قطعها بأغصانها، وإن من المحقق أن المسلمين قد نها في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوربيين، وأن هذه العلوم ستزاحم العلوم الإسلامية وتضعفها من نفوسهم». اه.



إن غرض هذا القس وأمثاله ك «سير هنري» و «جونستون» و «مستر بلس» و «شاتيليه» وأشباههم الذين كتبوا في هذا المعنى إنها غرضهم تربية العقول من عهد نشأتها طبق ما يريدونه من إدخال العلوم الأوربية على العلوم الإسلامية ، وتنميتها في قلوبهم ، لينجذبوا بها إليهم بتعظيمهم وتعظيم آرائهم ، وإخراج المسلم من الإسلام ، أو جعله في حيرة من دينه إلى غير ذلك من الأغراض الفاسدة .

فيجب على العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء أن يعتنوا بهذا النشء بتحذيرهم من قراءة بعض الكتب والمقالات التي يكتبها بعض تلامذة أوربا المنتسبين إلى الإسلام، وأن يبينوا لهم عظمة الدين الإسلامي، وما هو عليه من المحاسن والمزايا التي لا يوجد نظيرها في غيره.

كما أن على الطلاب النجباء إذا لاحت لهم شبهة أو أمر ارتابوا فيه أن يسألوا العلماء من الأساتذة وغيرهم ليكشفوا ما بهم من شبهة ، ويوضحوا ما فيه من إشكال ، وإني معتقد أن الأساتذة الأجلاء قائمون بواجبهم نحو هذه الناشئة فيما يعود عليهم خيره ونقصه في علومهم وأخلاقهم ، بارك الله فيهم ونفع بعلومهم الإسلام والمسلمين ، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل .



#### التربية والتعليم

نشر في «جريدة اليهامة» ، بعدد (١٣٠) ،

وتاريخ: ٣/ ١/ ١٣٧٨هـ

إن مما لا شك فيه ولا امتراء أن فساد الأمة وصلاحها ناشئ عن حسن تربيتها لأولادها ، وتعليمها لهم التربية الحسنة والتعليم النافع ، والعكس بالعكس ، كها اتفق العقلاء على هذا ، فمتى كانت التربية حسنة جارية على السنن المستقيمة والآداب الشرعية والتعليم النافع حسب أوامر الدين وتعاليمه أمرًا ونهيًا واعتقادًا ؛ أنتجت تلك التربية والتعليم رجالًا ذوي نصح وأمانة وخبرة ووفاء وصدق وإخاء واتحاد في الكلمة ، بهم تستقيم الأمة ، فأجدر بهم أن يكونوا غررًا في جبين التاريخ ، لأن فلاح الأمة في صلاح أعهاله ، وصلاح أعهالما في صحة علومها منتج لرجال أمناء مخلصين فيها يعملون ، وإذا كانت التربية والتعليم بعكس ذلك خابت الآمال ، وفسد الدين والدنيا ، وأصبحوا في جهل وبلاء ، وفقر وشقاء ، وفتنة عمياء ، وحالة سيئة .

وهذا مما يعرفه كل عاقل ، لأنه أمر معلوم لا يحتاج إلى دليل .

إن الصبي إذا بلغ مبلغ الرجال صارت أعماله وأحواله على مثل ما نشأ عليه وتربئ به وتعلمه في الصغر، فهو إنها ينسج على المنوال الذي عرفه في صباه، وقد علم أن أول شيء يقع عليه نظر حديث السن

TI

يأخذ من قلبه المكان

يأخذ من قلبه المكان الأول ويصادف منه قلبًا خاليًا من الشواغل فينطبع في ذاكرته ، ويتمكن منه ، ولا يتحول منه إلى غيره غالبًا ، ولهذا كان للتعليم سن محدودة -غالبًا- إذا تجاوزها الصبي مهملًا غير متعاهد بالتربية الحسنة والتعليم النافع صار تأديب المؤدب له مما لا فائدة فيه ، ومن العبث الذي لا ينجح ، ولا يأتي بطائل .

قد ينفع الأدب الأحداث في

وليس ينفعهم من بعده الأدب

فإن تعليم الولد في صغره عبارة عن تغذية روحه بها تتهذب به أخلاقه ، وتزكوا شهائله ، وتحسن مقاصده ، بحيث يكون ميله إلى الخير ، ومحبته له ، ونفرته من الشر ، وبغضه له ملكة ثابتة في نفسه .

وهذه التغذية النافعة إن لم تكن أنفع وأجل من تغذية البدن بها يقوى بها البدن وتنمو بها الأعضاء فليست دونها، مع أن الكهال الإنساني لا يتوقف على بسطة واعتدال البدن التي هي ربها أنها نتيجة التربية الجسدية، فإن من الناس من قوته الأسودان؛ التمر والماء وشيء من خبز شعير ونحوه، ولم يكونوا عمن يتهيأ لهم نفيس المطاعم والمشارب، بل على شظف من العيش وقلة من الدنيا، ومع هذا دانت لهم أعناق الملوك الصيد، وذلت لهيبتهم الأعزة.

أتظن أنهم نالوا ذلك بحسنهم وجمالهم، ونفيس أطعمتهم، أم بوفرة أموالهم وكثرة عَددهم، أم بمتانة عِددهم، أو تفننهم في أساليب السياسة؟ لا والله ما نالوا ذلك إلا بدين وعلم وآداب



وأخلاق فاضلة أخذوها عن رسول الله ﷺ، فبالدين يصلح كل شيء ويستقيم كل معوج .

بغير الدين لا نرجو صلاحًا

بغير الدين لا يحلو البقاء

إذا ما الدين ضيعه بنوه

على الدنيا على الدنيا العفاء

فيا أيها الآباء والمعلمون ، ويا أيها العلماء والمسئولون : خذوا بأيدي هؤلاء الشبيبة واهدوهم إلى محاسن الدين بغرس محبته في قلوبهم ، وتعظيمه في نفوسهم ، بشرح محاسنه وفضائله ، وما امتاز به على غيره ، فقد رسم أعداء الإسلام خططًا ، ووضعوا مناهج لصرف بني الإسلام وإغرائهم بهذه المدنية الزائفة التي معظمها فساد وبلاء .

يا قوم ضعنا وضاع الدين من

لما جعلنا بوجه الدين تشويها

والله المسئول أن يأخذ بأيدي المسلمين جميعًا إلى ما فيه هدايتهم وفلاحهم، وأن يؤيد بهم دينه وشرعه، وهو الموفق الهادي إلى سواء السبيل.





## كتاب في الرد على من استحسن القوانين الوضعية

نشر في «جريدة القصيم» بالعدد (٩٩)، وتاريخ ٦/٦/ ١٣٨١هـ

من عبد الله بن محمد بن حميد إلى حضرة خَفَظَالله . .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:

اطلعت على كلمتكم في صحيفة «القصيم» في عددها (٩٥) وتاريخ: ٨/ ٥/ ١٣٨١ هـ تحت عنوان: «مبادؤنا الأصيلة»، ولعلمي بأن هدفكم الحق، ورائدكم الإصلاح، لاحظت على بعض فقرات فيها أحببت تنبيهكم عليها.

فمنها: أنكم ذكرتم أن من الواجب الطبيعي الخوض في هذه الأمور الهامة إلى آخره.

فنفيدكم بأن الطبيعة لا توجب شيئًا، ولا واجب إلا ما أوجبه الشرع فقط.

ثم إنكم علقتم أملكم بأصحاب الفكر والتوجيه، ولو قيدتم ذلك بها تقتضيه الشريعة الإسلامية، أو على الأقل بها لا يخالف الدين الإسلامي لكان هو الواجب.

72

ثم إنكم وضحتم هذا الأمر المهم الذي توجبه الطبيعة -على حدّ تعبيركم - وهو نوع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، ويلاحظ من هذا حصر الأهمية وشدة الحاجة إلى هذه الثلاث فقط، ولم تذكروا معها أهمية هذا الدين، وشدة الحاجة إلى التمسك به، وإلى فهمه فهمًا صحيحًا، وتطبيقه تطبيقًا شاملًا، فإنه متى فهم وطبق بجميع تعاليمه فإنه كافٍ، بل هو الغاية في حلّ جميع المشاكل، ومن جملتها النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ومنها: قولكم: «الكل يعلم أن باب الاجتهاد مقفول أمام الجميع، باستثناء القلة القليلة التي هي نفسها لا تفعل شيئًا سوى نقل النصوص الفقهية التي كتبت من مئات السنين».

فنقول: إن أريد بالاجتهاد هنا مجاوزة الشريعة، وتخطيها إلى غيرها، ووضع النظم المستمدة من سواها، المأخوذة من الأفكار والعقول التي لا تمشي على الأسس الشرعية، فنعم: هذا مقفول عن كل إنسان يدين بالشريعة المحمدية، ويلتزم بأحكامها لكمالها واستيفائها لكل ما يحتاج إليه، قال الله تعالى: ﴿مَافَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءِ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

وإن أريد بذلك الاجتهاد: استنباط الأحكام الشرعية ، والنظم السياسية والاقتصادية والاجتهاعية وتطبيقها على ما يقتضيه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح فهذا خلاف الواقع ؛ فإنه لم يحصر على بعض القلة القليلة كها قلتم ، ولله الحمد ، بل ولا على طائفة مهها



كثرت ، ولا على جيل معين ، ولا في زمن مخصوص من حين وفاته ﷺ إلى يومنا هذا ، بل أجمع علماء الشريعة على وجوب العمل بما يقتضيه الكتاب والسنة ، وقبوله ممن أتى به كائنًا من كان .

وأما قولكم: «باستثناء بعض القلة القليلة» فقد وضحنا أن هذا خلاف الواقع، وأنه لم يحصر على طائفة معينة، وإن كان جمهور الناس أعرضوا عن تعاليم دينهم، والعمل به، ولكن لم يحل بينهم وبينه أحد سوى أنفسهم والشيطان، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعَ أَكَثَرُ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِ لُوكَ عَن سَبِيلِ الله ﴿ [الأنعام: ١١٦].

نعم، يوجد طوائف وأشخاص تمسكوا بهذا الدين أشد من غيرهم، وهيأهم الله لنصرة دينه، والذب عنه بحسب استطاعتهم امتثالًا لقوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُنكرِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]، ولما جاء من أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وفي الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خدلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تعالى».

وأما قولكم في هذه القلة: «التي هي نفسها لا تفعل شيئًا سوئ نقل النصوص الفقهية المستمدة من الكتاب والسنة هي من أفضل ما اشتغل بها، وصرفت الأنفاس في تفهمها، والتفقه أمر مفروض على هذه الأمة، كها قال الله تعالى:



﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَلَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ [التوبة: ١٢٢]، وصح عنه ﷺ أنه قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين».

وأما قولكم: «إن هذه القلة لا تأتي بجديد» فهذا الوصف هو الذي جعلهم بهذه المنزلة الرفيعة ، وهو الذي جبل القلوب على مودتهم واعتهاد أقوالهم ، ولو كانوا يأتون بجديد لم تأتِ به الشريعة لضرب بأقوالهم عرض الحائط ، ووجب الرد عليهم ، ودخلوا تحت قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .

وأما قولكم: «بأن هذه النصوص الفقهية مضى عليها مئات السنين» فيفهم منه أن هذا نقص فيها، وهذا في الحقيقة يدل على الكيال التام، فإن مرور مئات السنين عليها دليل على صلاحيتها وحسنها، وأنه لا يستطيع أحد نقضها ولا الاعتراض عليها جملة، وإن قدر وجود أخطاء قليلة فهذا شيء لا يقدح فيها، ولا في أهلها ؛ لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، ولكن العلماء لا يتفقون على خطأ لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، ولكن العلماء لا يتفقون على خطأ ما لمن شخص أو طائفة فإن هناك من يبين ذلك الخطأ ويوضح الصواب ويرده إلى الكتاب والسنة لقول الله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعَنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى النّهِ وَالرّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩] الآية.

وأما قولكم: «لا بدأن يكون لنا كلمة في شئون ديننا ، وأن الدين للجميع ، وليس وقفًا على أحد دون الآخر» فهو كما تفضلتم ، ولكن لم يقل أحد بذلك ، ولا أظن أن يقال هذا .

TV

مأما قدلكم:

وأما قولكم: «هل إذا تركت شئون غيري لغيري سوف يهتم بدراسة أحوالي الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من الشئون» إلى آخره.

فنقول: إن جميع ما أشرتم إليه قد أتت به الشريعة الإسلامية ، ووضحه علماؤها ، ولم يبق شيء مشكل في جميع ما ذكرتم ، وقد بينت لنا الأحوال الاجتماعية داخل المنزل وخارجه ، فبينت حق الوالد وابنه وما لكل واحد على الآخر ، وبينت ما يجب على كل فرد من أفراد الأسرة وما يجب له ، وبينت ما للجار وما عليه ، وما للقريب وما عليه ، وما للغني وما عليه ، وما للفقير وما عليه ، وما للوالي وما عليه ، وما للشعب وما عليه ، وما للمسلم وما عليه ، وما للكافر وما عليه ، ولم تترك شيئًا حتى بينت حق كل واحد من الزوجين على الآخر ، وبينت ما عسى أن يقع من خلال بينهما في المستقبل ، ولو حشدنا ما ورد في الأحوال الاجتماعية من الشريعة لبلغ منتهى الكثرة .

وكذا الأحوال الاقتصادية لم تقصر في شيء منها، بل أتت بجميع ما يحتاج إليه، فأمرت بالاكتساب، وأمرت بالضرب في الأرض للتجارة، والسعي في مناكبها، والبيع والشراء، والمداينات، والحراثة، والمعاملات، وبينت الحقوق الواجبة في المال، والواجبة له من الحفظ والصيانة، فنهت عن التبذير، ونهت عن التقتير، وأمرت بالاعتدال في ذلك كله إلى غير ذلك مما يطول تعداده.



وكذلك الأحوال السياسية ، فبينت حالات السلام ، وحالات الحرب ، وحالات المعاهدة ، وأحكام الجزية ، وبيان من تؤخذ منه ، ومن لا تؤخذ منه ، ومتى يمتنع ، ومتى يستحب إلى غير ذلك من الأمور التي لم تأتِ شريعة بها أتت به هذه الشريعة المحمدية ، ولم يبق شأن من الشئون إلا وأعطاه علماء الشريعة العناية الكاملة ، وجميع ما يستحق من البحث ، مستمدين ذلك من تعاليم الإسلام .

لكن يبقى مسألة قد تكون هي المشكلة الوحيدة وهي عدم سؤال الجاهل للعالم والله يقول: ﴿ فَسَعُلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعَامَونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، أو عدم الرضا والانقياد لما جاءت به الشريعة والله يقول: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيّنَهُمْ ثُمّ لاَ يَجِدُواْ فِي اَنفُسِهِمْ حَرّجًا مِّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، وإلا فلو كان من وجد في نفسه شيئًا من الإشكالات سأل العلماء عنه لوجد عندهم ما يشفي ويكفي، سواء كانت المسألة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.

وأما قولكم: «إن التطور والأحداث التي تقع تحتم المبادرة إلى إعادة النظر في جميع أوضاعنا» إلى آخره.

فيقال: ما المراد بالأوضاع؟ هل هو الوضع الديني أو الوضع الاجتهاعي أو السياسي أو الاقتصادي، أو يشمل الكلَّ كما يعطيه مدلول كلمة (جميع) فإنه يفهم منها معنى الإحاطة والشمول، لا سيما حينها وضحتم بالعبارة التالية، وهي قولكم: «إن النظام الأساسي للدولة



كفيل بتحديد كل المعاني التي ننشدها جميعًا ، وأنا أعلم أن هناك من يعتقد أن النظام المذكور إذا وجد فسوف يخالف تعاليم الإسلام وروحه».

فيالله العجب أنحن في شك من ديننا؟! أنحن في أمر مختلط من وضعنا! أنحن في حيرة من أمرنا؟! أنحن فقدنا كل المعاني من أنفسنا فننشدها كها تنشد الضالة من الحيوان؟! كلا والله، فإن لدينا شريعة سهاوية لم يكن مثلها، ولا نزل على نبي من الأنبياء نظيرها، وقد أرشدتنا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وما نحتاجه في جميع أمورنا.

وأما علمكم بأن هناك من يعتقد أن النظام المذكور يخالف تعاليم الإسلام فهو كذلك كما علمتم، ولا شك أنه يخالفه، بل الدين الإسلامي يحارب مثل هذا، ولا يشك في ذلك مسلم ملتزم بمبادئه الشريفة.

وأما دعوتكم إلى تشكيل هيئة من بلادنا والبلاد الإسلامية الأخرى ورجالًا آخرين إلى آخره ، فيقال: إننا لسنا في حاجة إلى هذا ، وقد حصل الاتفاق -ولله الحمد- من جميع علماء الإسلام من حين بعث النبي عليه إلى وقتنا هذا ، وهم متفقون كلهم على أن نظامهم ودستورهم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه ، وأنهما كفيلان بكل ما فيه مصلحة البشر من أمري الدنيا والآخرة .

وأما الرجال الآخرون فكأنه يراد بهم غير المسلمين (١)، فيا للمصيبة، ويا لعدم الثقة بالمبدأ الشريف أن نأتي بأعدائنا كي يرسموا

<sup>(</sup>١) في الطبعة السابقة: «الغير المسلمين».

الماء والنار.

لنا خطة سياسية اقتصادية اجتهاعية طالما حاولوها، ونصبوا لنا من أجلها الشباك، وبذلوا فيها الأموال الطائلة، وأتعبوا الأبدان الكثيرة في محاولتها، فنهبها لهم وهبًا بلا مقابل، ونقر أعينهم بها عفوًا بلا تعب، ومن أين لآراء هؤلاء والاتفاق مع الشريعة الإسلامية إلا كها يجتمع

وقد تكررت عبارتك بالدعوة إلى القومية العربية ، فنقول: إنه لا دعوة إلا إسلامية ، وإن القومية العربية أو سواها من القوميات متى فارقت الدين ولم تلتزم بها يجب له أنه ينبغي محاربتها أو الابتعاد عنها ، حتى ترضح للإسلام وتدين به ، وقد قطع الله العلائق والمودة بين المسلم والكافر ، ولو كان أقرب قريب كها قال تعالى : ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمَا لِللهِ الْكَافِر ، ولو كان أقرب قريب كها قال تعالى : ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْدَة وَلَوْ كَانُوا أَوْبَ مِنْ حَاذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَوْبَ مِنْ مَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَا أَوْبِ فَوْنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ [المجادلة : ٢٢].

وأما قولكم: «ولا يكفي ننتقد الغير في مبادئهم وأنظمتهم بدون أن يكون لدينا أنظمة أفضل منها نواجههم بها».

فيقال: أليس عندنا من النظم والمبادئ ما هو أفضل وأعلى وأكمل وأشمل من كل نظام على الوجود؟ أليس نظامنا كتاب الله وسنة رسوله؟ أيستوي نظام من نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان، ونظام نزل من حكيم خبير؟ أيستوي نظام في كل عصر يلغى ويبدل ويضلل واضعه، ونظام مضت عليه القرون العديدة وهو يتجدد بذاته؟ أليس عقلاء المستشرقين وبحاثتهم قد أقروا أنه لا يوجد نظام على وجه

(2)

الأرض أجمع وأكمل وأحسن من نظام الإسلام؟ ولو سقنا ما بلغنا عنهم لاحتاج إلى صفحات.

مناقب شهد العدو بفضلها

والفضل ما شهدت به الأعداء

وأما قولكم: «نواجههم بها».

فنقول: لو واجهنا جميع أنظمة العالم بنظامنا، وجلس الكل مجلس الإنصاف والتجرد من الشهوات النفسانية لأقروا بفضله، وظهرت لهم عيوب أنظمتهم وتناقضها، ولصارت أنظمة العالم بأسره كشمعة وقفت أمام الشمس في نحر الظهيرة، وهذا التنزل للمواجهة على سبيل الفرض والتقدير، وإلا فالنظام السهاوي أعلى وأرفع وأعز من أن يقارن به غيره.

ألم ترأن السيف ينقص قدره

إذا قيل إن السيف أمضى من

وأما هذه الصنائع والعلوم فلم يدركوها بفضل أنظمتهم، ولكن باجتهادهم في العمل، فلو أن المسلمين اتبعوا جميع نظامهم، وعملوا بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُم ﴾ [النساء: ٧١]، وبقوله وبقوله: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، وبقوله السّعن بالله ولا تعجزن ؛ لأدركوا مرادهم، وعملوا كغيرهم، وفاقوهم في العمل، ولكن لم يعملوا بقدر استطاعتهم، وأخلدوا إلى العجز والكسل، وهذا شيء ينهى عنه الشرع، وإلا فها المانع من أن



نطبق مدلول هذه الكلمة «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لأخراك كأنك تموت غدًا».

وأما ما ذكرتم من أن هذا العصر وقت التنظيم الحديث ليكون الرخاء والتقدم من نصيبنا، فنقول: إن التنظيم الحديث بمعنى المحدث في نظامنا الإسلامي فلسنا في حاجة إليه، فالدين كامل لا يحتاج إلى تجديد، وبكماله كمل لنا كل معنى من المعاني التي نحتاجها، وقد حصل لنا من الرخاء والطمأنينة التي لا توجد في غير بلادنا على حسب ما طبقناه من النظم الشرعية.

وأما التقدم، فإن أريد به الصناعي، فهذا لا يحتاج إلا إلى عمل وجدِّ، وعدم انهاك في الشهوات، ولم يحصل تقدم لأحد كما حصل لأوائلنا الذين تمسكوا بدينهم حق التمسك، وطبقوا تعاليمه على الوجه الأكمل، فقد سادوا العالم أجمع، فلو طبقناه كتطبيقهم لوصلنا إلى ما وصلوا إليه، ومبادؤنا لا تحتاج إلى صقل وتركيز كما قلتم إنها تحتاج إلى ذلك، فهي الغاية في التركيز، والغاية في الوضوح والبيان، وقد قال على «تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» والله نسأل أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وصلى الله على من بلغ البلاغ المبين وآله وصحبه وسلم.

# نقد مساواة المرأة بالرجل على ضوء الإسلام

نشرت في كثير من الصحف المحلية السعودية

بيننا اليوم أناس كثير يعتقدون مساواة النساء بالرجال، وأنه يجب لهن ما لهم وعليهن ما عليهم، ولا فرق بين الصنفين في جميع الأحكام؛ لأن النساء شقائق الرجال، ولم يقفوا عند هذا الحد بل أخذوا ينصرون هذا الرأي، ويتعصبون له، مسفهين رأي من خالفهم من أهل الإسلام، كأن القوم لم يعرفوا أوامر الإسلام، ولا قرع آذانهم حكم من أحكامه، فالدين الإسلامي في ناحية وهؤلاء المنتمون إليه في ناحية أخرى، ولا شك أن هذا الرأي رأي خبيث بعيد عن مدلولات الكتاب والسنة، فاسمع الأدلة من الكتاب والسنة على بعض الفوارق بين الرجال والنساء، ومفاضلة الصنف الأول على الثاني:

١ - قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَا فَضَكَ اللهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمَولِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤].

دلت الآية الكريمة بوضوح على أن الرجل هو القائم على أمر المرأة والمحافظ على حمايتها ورعايتها ، لما للرجل من قوة المزاج ، والكمال في الخلقة ، ولقوة عقله ، وصحة نظره في مبادئ الأمور وغاياتها ، ولقدرته على التكسب والتصرف في الشئون كلها ، ومن ثم كلف الرجال بالإنفاق على النساء ، والقيام برئاسة المنزل ، والمرأة تقوم بوظيفتها الفطرية وهي الحمل والولادة وتربية الأطفال وهي آمنة في سربها ، مكفية ما يهمها من نفقتها ونفقة أولادها .



٢- قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِّع ﴾
 [النساء: ٣].

ومن هذه الآية يتضح أن الله شِهَا لَهَا أباح للرجل أن يجمع أربع نسوة ، إذا عرف من نفسه العدل بينهن ، ولا يجوز للمرأة أن يتزوجها أكثر من واحد لما في ذلك من اختلاط الأنساب ، والفساد العريض ، وعدم تمكن المرأة من القيام برغبات رجال متعددين في آنٍ واحد ، إلى غير ذلك مما لا يستقيم معه قيام البيوتات وانتظام العوائل ، فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال .

اتضح من هاتين الآيتين أن للذكر من تركة مورثه مثل ما للأنثين من أخواته ، والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن الرجل يأتي عليه وقت يتزوج فيه فيولد له أولاد ، ونفقة هذه الزوجة وأولئك الأولاد ملزم بها ومطلوبة منه ، في حين أن منزله مقصد للزائرين ، بخلاف الأنثى فإنه يأتي يوم يضمها إليه رجل يتزوجها فيقوم بشئونها والإنفاق عليها وعلى أولادها منه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن لا تكلف هي هللة واحدة من مالها الخاص ، ولا يخطر ببال أحد بأن يجعل منزلها مقصده ؛ لما في ذلك من مثار ظنون ، ومهب ريب وشكوك ، فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل والحالة هذه ؟



٤ - قوله تعالى: ﴿ وَاسْ تَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلُ وَامْ مَأَ أَكَانِمِمَن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

دلت الآية الكريمة أن الشهادة متى وجد لها رجلان كان أكمل وأحفظ وأضبط، فإذا لم يكن إلا رجل واحد فلا يقوم مقام الرجل الآخر إلا امرأتان لضعف حفظ المرأة، وعدم كمال ضبطها، ولأن الرجل أقوى عقلًا من المرأة كما تدل له الآية، وكما يؤيده الواقع، ويشهد له الحس، في حين أن كثيرًا من الأحكام لا تقبل فيه شهادة النساء كالحدود والقصاص وغيرها، فكيف مع هذا يقال بمساواة النساء بالرجال؟!

٥ - من السنة ما رواه البخاري وغيره من قوله ﷺ في حديث: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . . .»
 الحديث .

فهذا نص صريح في نقصان المرأة في عقلها ودينها عن الرجل، لضرورة أنه لا يتساوى من يصلي بعض حياته بمن يصلي كل حياته، ولا من يصوم شهر رمضان من أوله إلى آخره بمن لا يصوم إلا البعض، كما لا تتساوى شهادة الرجل لكمال عقله وقوة ضبطه بمن شهادتها نصف شهادته لضعف عقلها وعدم كمال حفظها، فمن ساوى بين الرجل والمرأة فقد جنى على الإسلام وسلك سبيل الاعوجاج.

£7 }

٦- روئ أحمد والبخاري وغيرهما من حديث أبي بكر هيئنه أنه قال لما هلك كسرى قال النبي ﷺ: من استخلفت فارس عليها؟ قالوا:
 ابنته ، قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» .

فهذا الحديث ينص على أنه لا يجوز أن تكون المرأة في مركز الخلافة، وأن الفلاح منفي عنهم بتولية المرأة، ومتى تخلف الفلاح عنهم قارنهم الخذلان والخيبة، فاتضح أن هذا المنصب الهام مخصوص بالرجال، بل صرح أهل العلم أن المرأة لا يجوز توليتها القضاء، ولا أن تكون إمامة في الصلاة، ولا مؤذنة، ولا خطيبة.

٧- روى الشيخان وغيرهما أن النبي ﷺ قال : «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم» .

دل الحديث على منع الخلوة الرجل بالمرأة إلا إذا كان معها محرم من زوج وغيره، والرجل لا خوف عليه إذا خلا به رجل آخر؛ لأنه ليس موضعًا للمعنى الذي من أجله يميل إليه الرجل، بخلاف المرأة فإنه لا يؤمن عليها لقوة الداعي منه ومنها، كما في الحديث الآخر: «لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان» فكيف يقال بمساواة المرأة للرجل، هذا دعاية أو ريبة قام بها أعداء الإسلام حتى استفحل أمرها، وعظم خطرها، فدعى إليها الكثيرون بمن أظلمت قلوبهم، ولم يشموا رائحة الإيهان من المنتمين إلى الدين الإسلامي.

٨- روئ أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم أن النبي ﷺ قال: «لا يحل
 لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه».

أي إنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه ؟ لأن صومها نفل ، وطاعتها له في مقصوده منها فريضة عليها إذ يكون صومها جريمة ارتكبتها لا طاعة مثابة عليها .

9 - جاء في حديث معاذ ولين أن رسول الله رسي قال: «دية المرأة نصف من دية الرجل» ، وهو مجمع عليه بين المسلمين.

فاتضح مما تقدم بطلان قول من قال بأن النساء يساوين الرجال في سائر الأحكام، وهذه الدعاية الشنيعة المخالفة للكتاب والسنة يعرف كلُّ فسادها ببداهة العقل.

والنصوص الدالة على الفوارق بين النساء والرجال، وعدم مساواة الصنفين كثيرة جدًّا، كحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء»، وحديث: «ليس على النساء حلق، وإنها يقصرن»، وحديث: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»، وحديث: «عليكن بحافات الطريق»، وحديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، وحديث: «خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»، وحديث: «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها معي»، وحديث: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعته إلا على أربعة ذكر منهم المرأة»، وحديث: «العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة»،



وحديث: «عتق المرأتين في الفضل يعادل عتق الذكر» إلى غير ذلك من النصوص التي لا تحصى .

فهل تساوي المرأة الرجل فيها تقدم بيانه في الأحاديث السابقة ، أم يضرب بهذه النصوص عرض الحائط ، ويقال: نحن في القرن العشرين نسير مع العصر ويكفينا مجرد الانتساب إلى الإسلام مع نبذ أوامره ونواهيه ، كها عليه دعاة هذه المذاهب الهدامة ، وقى الله شرهم ، وأراح الإسلام والمسلمين منهم .

هذا، وأسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويوفق الأمة الإسلامية للتمسك بتعاليم دينها الحنيف، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.





# المولد النبوي الشريف

نشرت في «مجلة الحج» في: ربيع الأول سنة ١٣٧٦هـ

اعتاد كثير من الناس في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأول من كل سنة إقامة الحفلات الرائعة لذكرى مولد الرسول على وذلك ليلة الثانية عشرة منه، قائلين: إنه عبارة عن إظهار الشكرالله كال على وجود خاتم النبيين وأفضل المرسلين، بإظهار السرور بمثل اليوم الذي ولد فيه على ولد فيه على يكون فيه من الصدقات والأذكار، فنقول:

لا شك أنه سيد الخلق ، وأعظمهم ، وأفضل من طلعت عليه الشمس ، ولكن لماذا لم يقم بهذا الشكر أحد من الصحابة والتابعين ، ولا الأئمة المجتهدين ، ولا أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول على بالخيرية؟ مع أنهم أعظم محبة له منا ، وهم على الخير أحرص ، وعلى اتباعه أشد ، بل كهال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته ، واتباع أمره ، واجتناب نهيه ، وإحياء سنته ظاهرًا وباطنًا ، ونشر ما بعث به ، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان .

فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين البعوهم بإحسان، لا في إقامة تلك الحفلات المبتدعة التي هي من سنن النصارى، فإنه إذا جاء الشتاء في أثناء «كانون الأول» لأربع وعشرين خلت منه بزعمهم أنه ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام أضاءوا في ذلك

الأنوار، ووضعوا الطعام، وصاريوم سرور وفرح عندهم، وليس في الإسلام أصل لهذا، بل الإسلام ينهى عن مشابهتهم، ويأمر بمخالفتهم.

فقد قيل: إن أول من احتفل بالمولد النبوي هو «كوكبوري أبو سعيد بن أبي الحسن علي بن بكتكين التركماني صاحب إربل» أحدث ذلك في أواخر القرن السادس أو أوائل القرن السابع، فإنه يقيم الاحتفال ليلة التاسعة على ما اختاره المحدثون من ولادته على الليلة، وفارق ليلة الثانية عشرة على ما قاله الجمهور، فهل كان التركماني ومن تبعه أعلم وأهدى سبيلًا من خيار هذه الأمة وفضلائها من الصحابة ومن بعدهم، في حين أنه لو قيل: إن يوم البعثة أولى بهذا الشكر من يوم الولادة لكان أحرى؛ لأن النعمة والرحمة والخير والبركة إنها حصلت برسالته بنص قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٠٧].

ومعلوم أن كل بدعة يتعبد بها أصحابها، أو تجعل من شعائر الدين فهي محرمة ممنوعة ؛ لأن الله على أكمل الدين، وأجمعت الأمة على أن أهل الصدر الأول أكمل الناس إيهانًا وإسلامًا، فالمقيمون لتلك الحفلات وإن قصدوا بها تعظيمه على فهم مخالفون لهديه، مخطئون في ذلك إذا ليس من تعظيمه أن تبتدع في دينه بزيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل، وحسن النية وصحة القصد لا يبيحان الابتداع في الدين، فإن جل ما أحدثه من كان قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية وقصد، وما زالوا يزيدون وينقصون بقصد التعظيم وحسن النية حتى صارت أديانهم خلاف ما جاءتهم به رسلهم، والله أعلم.

# جواب على سؤال حول إثبات وجود الجن

نشرت في «مجلة الحج» ، الجزء الخامس من السنة الثانية عشرة في : ٦ / ١ / ١ / ١٣٧٧هـ

«ما قولكم دام فضلكم وكثر النفع بعلومكم عن الجن؟ هل لوجودهم حقيقة أم لا؟ وما حكم من أنكر وجودهم؟ وهل لهم نفوذ في أجسام البشر أم لا؟ لأن بعضهم أنكر ذلك قائلين: إن ما يحدث في بعض الناس من أخلاط في عقل ، وهذيان كلام لا معنى له ، إنما هو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب في عملها منعًا غير تام، وسببه أخلاط غليظة لزجة تسد منافذ بطون الدماغ سدًّا غير تام، فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه، وربم كان لأسباب أخرى من شأنها تشنج بعض الأعضاء أو خلل في الأعصاب، وأن الصرع داء عصبي يعتري المصابين به فيفقدهم حسهم وشعورهم ويصرعهم إلى الأرض ويجعلهم يتخبطون، وفي بدء حصوله يكون الجسم متوترًا والوجه شاحبًا ، ثم تحدث ارتجافات شديدة ، وانطباق في الفكين، وخروج زبد من الفم ممزوج بدم، وتنضم اليدان إحداهما إلى الأخرى، وبعد مضي بضع دقائق يعود المريض إلى حالته الأولى فيميل للنوم ، فينام ثم يستيقظ كأنه لم يطرأ عليه شيء " .

الجواب: دلت الكتب السهاوية على وجود الجن حقيقة ، وأجمع المسلمون عليه ، بل وعقلاء النصارئ والمجوس والصابئون ، وهذا أمر معلوم حتى عند جاهلية العرب ، ولم ينكر وجودهم إلا جهلة الأطباء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ، وكذا جمهور الكفار ؛ لأن وجودهم تواترت به أخبار الأنبياء تواترًا معلومًا بالاضطرار ، يعرفه الخاصة والعامة ، قال : ولم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من الفلاسفة جهلتهم ونحوهم ، وقال : ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة ، فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويًا لما على الإنس في الحد والحقيقة ، لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي ، والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء » .

وقال ابن حزم في كتابه «الفصل»: ووجود الجن جاءت به النصوص، وأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة موعودة متوعدة، متناسلة، يموتون، وأجمع المسلمون على ذلك، بل والنصارى والمجوس والصابئون وأكثر اليهود، وهم يروننا ولا نراهم.

وقال الإمام الماوردي: الجن من العالم الناطق المميز، يتناسلون، ويموتون وأشخاصهم محجوبة عن الأبصار وإن تميزوا بأفعال وآثار، إلا أن يخص الله برؤيتهم من يشاء، وإنها عرفهم الإنس من الكتب الإلهية، وما تخيلوه من آثارهم الخفية، إلى أن قال: فأنكر قوم خلق الجن، ولم يؤمنوا بالكتب الإلهية، قهرتهم براهين العقول، وحجج القياس.

وقال أبو البقاء في «كلياته»: وجمهور أرباب الملل المصدقين بالأنبياء قد اعترفوا بوجود الجن، واعترف جمع عظيم من قدماء الفلاسفة.



وقال ابن القيم كَلَشْهُ في «زاد المعاد» في علاج الصرع ما مثاله: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الرديئة، والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه، وأما صرع الأرواح: فأئمتهم وعقلاؤهم يعرفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرية العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة، فترفع آثارها، وتعارض أفعالها، وتبطلها، وقد نص على ذلك بقراط في كتبه، فذكر بعض علاج الصرع، وقال: هذا إنها ينفع من الصرع الذي سببه الاختلاط والمادة، وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج.

وأما جهلة الأطباء فينكرون صرع الأرواح ، ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع ، وليس معهم إلا الجهل ، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك ، والحس والوجود شاهدان ، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها ، وقدماء الأطباء يسمون هذا الصرع: المرض الإلهي ، وقالوا: من الأرواح .

وقال في «الإقناع» و «شرحه»: والمشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر، لقوله ﷺ: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم».

وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية تَحْلَلْلُهُ إذا أي بالمصروع وعظ من صرعه، وأمره ونهاه، فإن انتهى وفارق المصروع أخذ عليه العهد ألا يعود، وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه حتى يفارقه، والضرب



يقع في الظاهر على المصروع ، وإنها يقع في الحقيقة على من صرعه ، ولهذا يتألم من صرعه به ويصيح ، ويخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم يشعر بشيء من ذلك ، ولو تتبعنا أقوال العلماء في هذا لكثر جدًّا .

أما حكم منكر الجن فإنهم مكذبون للقرآن العزيز، والسنة النبوية، ومخالفون لما أجمع عليه المسلمون كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا النبوية ، ومخالفون لما أجمع عليه المسلمون كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ مِنْ أَمْ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّمُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَل

فظهر مما تقدم إثبات وجود الجن حقيقة ، وكفر من أنكر وجودهم ، وأن لهم قدرة على النفوذ في بواطن البشر ، وأن الصرع صرعان : صرع من الأرواح الشريرة الأرضية ، وصرع من الأخلاط الرديئة ، كما نص عليه كثير من محققى العلماء ﷺ .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

### مضار الخمر ومفاسدها

نشر في «جريدة اليهامة» بعدد: ٣١/ ٩/ ٢٩/ هـ

حرم الإسلام الخمر تحريمًا قاطعًا ، ولم يستثن حالًا من الأحوال ، ولا أباحه ، ولا أجازه لهضم طعام ، ولا رضيه لتقوية شهوة عليه ، ولا لإكثار دم في جسم ، ولا لغير ذلك ، بل عمم التحريم فقال تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقَلِّحُونَ ﴾ [المائدة : ٩٠] .

وقد سأل طارق بن سويد رسول الله على عن الخمر فقال: إنا نضعها للدواء، فقال: «لكنها داء»، فأخبر النبي على بأنه لا دواء فيها، وأثبت ضررها بها فيها من الداء، فكم فيها من رذائل ومفاسد شرحها غير واحد من أطباء الإفرنج وغيرهم، فقد قال «بنتام» الإنجليزي: من محاسن الشريعة الإسلامية تحريم الخمر، فإن من شربها من أبناء إفريقيا يئول أمر نسله إلى الجنون، ومن استدامها من أهل أوربا زاغ عقله، فليحرم شربها على الإفريقين وليعاقب عقابًا صارمًا الأوربيون، وليكن العقاب مقدرًا بمقدار الضرر.

وقال «هنري» الفرنسي في كتابه «خواطر وسوانح في الإسلام»: إن أحدَّ سلاح يُستأصل به الشرقيون، وأمضى سيف يقتل المسلمون هو الخمر وإدخالها عليهم، ولقد جردنا هذا السلاح على أهل الجزائر

حين دخلناها فأبت شريعتهم الإسلامية أن يتجرعوه، فتضاعف نسلهم ، وكثر عددهم ، ولو أنهم استقبلونا كما استقبلنا قوم من منافقيهم بالتهليل والترحيب وشربوها لأصبحوا أذلاء لنا، كتلك القبيلة التي تشرب خمرنا ، وتحملت إذلالنا .

وقال «كيلوج» الطبيب الأمريكي بمنع التداوي بالخمر ؛ إذ بان له أن ضررها في الجسم عند التداوي أكثر من نفعها بالشفاء المؤقت، لما تفعل بالأمعاء وباقى الأحشاء من الضراء ، قال: ولما فشت الخمر في بلادنا أغرم بها قوم حتى أخربت البيوت، وأذهبت العقول، ونحن نرقب من اللَّه الخروج من مأزقنا .

وكلام الأطباء من الألمان والروس وغيرهم في الخمر ومضاره وما يترتب عليه من الأدواء أكثر من أن يحصى ، ولكن هجمت على المسلمين المدنية الزائفة بخيلها ورجلها، وشاركتهم في الأموال والأولاد، وبهجومها لم يبق للدين في النفوس أثره ، ولا في القلوب سطوته فانحسر عن المدن إلى القرئ ، ثم انحاز إلى الأطراف ، وهي تطارد الدين .

ولكن المدنية بلا علم ضلال ، والعلم الناقص عناء ووبال ، والبلاهة كما قال بعضهم: خير من الفطانة البتراء، والجهلاء أفضل من الأذكياء المغرورين، فإما الدين كله وإما العلم كله، ونحن أخذنا من الديانات أسماءها ، ومن العلوم قشورها فخسرنا الصفقتين ، وربحنا الرزيتين، وسبقنا المتدينون، وفاتنا من الفرنجة العلماء العاملون، فويل





ثم ويل لمن لا دين له و لا علم ، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا .

ثم إن الشاب يصير ضحكة للعقلاء ، فيلعب ببوله وعذرته ، حتى رئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول: اللهم اجعلني من المتطهرين .

ورئي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول: أكرمك الله. فانظر إلى مطابقة ما قاله هؤلاء الغربيون لما أخبر به النبي ﷺ من أن الخمر ضرر ومفاسد بقوله: (إنها داء).

واللَّه الهادي إلى سواء السبيل، وصلى اللَّه على محمد.

# تم بحمد الله

الرياض ٩/ ٩/ ١٤٠٨هـ

\* \* \*

# الرسائل الحسان في نصائح الإخوان



# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| ٣      | مقدمةمقدمة                                     |
| ٥      | مقدمة الطبعة الأولى                            |
| v      | ترجمة صاحب الرسائل                             |
| ٩      | الصلاة ومكانتها في الدين                       |
| 17     | نصيحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  |
| Y •    | كتاب موجه للعلماء                              |
| ۲٤     | كتاب موجه لأساتذة الكليات والمعاهد             |
| ٣•     | التربية والتعليم                               |
| ٣٣     | كتاب موجه ردًّا على من استحسن القوانين الوضعية |
| ٤٣     | نقد مساواة المرأة بالرجل على ضوء الإسلام       |
| ٤٩     | بدعة الاحتفال بالمولد النبوي                   |
| ٥١     | جواب على سؤال حول إثبات وجود الجن              |
| 00     | مضار الخمر ومفاسدها                            |
| ٥٨     | فهرس الموضوعات                                 |

# نَصِيْجُ بَيْ فَحَامِلُونَ فَكُورَ الْكُورِ الْكُورُ الْ

تأليف العَالِمُ العَلَّامَة المُحَقِّق الفَهَّامَة المُحَقِّق الفَهَّامَة المُحَقِّق الفَهَّامَة الشَّيْخ عَبدُ الرَّحَمٰنُ بن نَاصِرْ بنُ سَعْد يَ





الحمد لله وحده ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه .

#### أما بعد:

فهذه وريقات نفيسة ، رقمتها يد ناصح للمسلمين ، مشفق عليهم ، عرف بجهاده المستمر في نشر العلم ، وبذله الجزيل في سبيل الخير والبر ، وتميز على معاصريه بأفقه الواسع ونظره البعيد ، وعلاجه للمشاكل العصرية علاجًا يتناسب مع الزمن ويتفق مع الشرع . . . هذا الناصح هو : العالم العلامة القدوة الفهامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ، رحمه الله رحمة واسعة .

وقد تضمنت هذا الرسالة علاج داء خطير فشا بين الشباب اليوم، هو: الالتحاق بالمدارس الأجنبية للدراسة فيها، وأخذ العلوم عنها.

ولقد انتشر هذا الوباء في أوساطنا حتى رأينا الشباب صرعى من آثاره، تغيرت قيمهم، وساءت أخلاقهم، واختلت موازينهم، بل أعظم من ذلك كله: تركهم الدين بأجمعه، ولمزهم عادات وتقاليد آبائهم وأجدادهم. . كل ذلك جناه المسلمون من جراء المدارس الأجنبية . .

وإن العجب لا ينقضي من هؤلاء الشباب -هداهم الله- الذين زهدوا في مدارس وطنهم ، وآثروا الاغتراب عن أهلهم ، مع أن جلوسهم



بين أقاربهم وفي بلادهم: يوفر لهم راحة البال، ويعصمهم من الزيغ والضلال، والتطرف والانحلال، هذا مع وجود المدارس والكليات في بلادنا، وهي بحمد الله قد بلغت مبلغًا عاليًا في التعليم وطرقه وشموله، فهي كفيلة بإشباع رغبة الطالب من أي علم شاء وأراد: علم الشرع، علم الطب، علم الهندسة...

فليتق الله -تعالى- هؤلاء الشباب في أنفسهم، وليحذروا السفر إلى بلادهم ركون الله بلاد الكفر من غير حاجة ملحة، فإن السفر إلى بلادهم ركون إليهم والله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تَرَكَنُوۤا إِلَى ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [هود: ١١٣].

ولعل في هذه الرسالة ما يقنع المبتلين بهذه الظاهرة، وينور أبصارهم بمفاسد المدارس الأجنبية، وضررها المتناهي.

والله المسئول المرجو أن يحفظهم وجميع المسلمين من الشرور ومكر الأعداء، وأن يهدينا جميعًا إلى سواء السبيل.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد(١).

كتبه الفقير إلى ربه

د. عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

الرياض ٨/ ٣/ ١٤٠٩هـ

<sup>(</sup>١) طبعنا هذه الرسالة عن طبعة الحكومة عام ١٣٧٤ هـ بالرياض ، وقد قمت بتصحيح ما فيها من الخطأ الطباعي ، وترقيم آياتها ، وتخريج أحاديثها ، والله الموفق .



الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان .

#### أما بعد:

فأعظم الفروض على الإطلاق، وأهم الواجبات، وأكبر وسائل السعادة الدينية والدنيوية – ما عاد إلى إصلاح العقائد الصحيحة، وتوسل به إلى حفظ الأخلاق الحميدة، وحفظ به الدين والدنيا، وقامت به المصالح، واستقام به المجتمع، وذلك كله راجع إلى طاعة الله، وطاعة رسوله المتضمن تصديق الله ورسوله في كل خبر، وامتثال الأمر، واجتناب النهي، فمن صدق الله ورسوله، وامتثل أمر الله وأمر رسوله، واجتنب ما نهى الله عنه ورسوله – أصلح الله بذلك دينه ودنياه، ومن أخل بشيء من ذلك اختلت أموره، وحضره شقاه.

وأصل ذلك وأساسه الإيهان الصادق الصحيح، بأن نؤمن أن الله ربنا الذي أوجدنا من العدم، وربانا وأنعم علينا بجميع النعم الظاهرة والباطنة، ويسر لنا جميع ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وصرف عنًا كل ما يضرنا، وأمرنا بسلوك الوسائل النافعة، وحذرنا من سلوك ما يضرنا في ديننا ودنيانا، فإذا اعترفنا بكهال ربوبيته لنا، وتربيته، وجب علينا أن نشكره على ذلك بعبادته وحده لا شريك له؟

بأن نقرَّ ونعترف أنه الرب الكامل من جميع الوجوه، وأنه المتفرد بالوحدانية والألوهية، كما أنه المتفرد بالربوبية، ونخلص له أعمالنا وأقوالنا، وبذلك أمرنا، ولذلك خلقنا، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ونقوم بحقوقه الواجبة والمستحبة ، وحقوق خلقه ، وبالقيام بالأمرين تتم النعمة ، ويحصل الخير والرحمة ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ مُرَّحُمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٣٢] فرتب الرحمة وهو حصول كل خير على طاعته وطاعة رسوله ، وذلك يرجع إلى عبادته وحده لا شريك له ، والإحسان إلى خلقه ، وبالقيام بالأمرين يتم الدين كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال : «الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين وعامتهم النصيحة الدين والرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «سننه» (۷/ ۱۵۷)، من طريق الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: «إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة . . .»

وأخرجه الترمذي في «سننه» من طريق ابن عجلان . . . به ، وقال عقبه : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان .اهـ .

قلت: حديث تميم الداري أخرجه مسلم في «صحيحه» ، كتاب الإيمان (١/ ٧٤) من طريق سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن رسول الله على قال: «الدين النصيحة ، قلنا: لمن؟ قال: ...» .

فمن نصح لله ؛ بعبادته وحده لا شريك له ، ولكتابه ؛ في فهمه والعمل به ، ولرسوله ؛ بالإيهان به ومحبته وتقديم طاعته على طاعة كل أحد ، ولأئمة المسلمين : بمعاونتهم على البر والتقوى وطاعتهم وعدم غشهم ، ولعامة المسلمين : بأن يجب لهم من الخير ما يجب لنفسه ، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه ، ويسعى بحسب استطاعته بكل مصلحة تنفعهم .

من قام بهذه الأمور فقد كمل دينه ومن ضيع ذلك أو ضيع شيئًا منه ضاع منه دينه بحسب ما ضيع .

\* \* \*

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى وعفا عنه: وهذا الحديث من أفراد مسلم، وليس لتميم في صحيح البخاري عن النبي على شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. اهـ.

تنبيه: وقع في بعض نسخ «الأربعين النووية» نسبة الحديث إلى صحيح مسلم بلفظ: «الدين النصيحة» ثلاثًا، والصحيح أن لفظ مسلم ليس مكررًا كما هو في النسخ المعتمدة من «الأربعين النووية» كالمطبوعة في مطبعة المنار بمصر سنة 1781هـ.



#### فصل

ومن أعظم ما يعين على الدين والدنيا الاعتصام بحبل الله ، وبالأخوة الإيهانية ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال ﷺ : «وكونوا عباد الله إخوانًا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره » (١).

وكذلك بالارتباط بين الراعي والرعية ، من الراعي الشفقة على رعيته ، والحنو عليهم ، والقيام بالعدل بينهم ، وإعانتهم على مصالح دينهم ودنياهم ، ومن الرعية محبة ولاتهم ، والذبُّ عنهم ، ولزوم طاعتهم ، والتحذير من غشهم وإثارة الفتن عليهم ، والنصيحة لهم بحسب الإمكان ، فمع حصول هذين الأمرين من الراعي والرعية تصلح الأحوال ، وتستقيم الأمور ، ويستعين الجميع على مصالح دينهم ودنياهم ، ويتعاونون على البر والتقوى ، وباختلال الأمرين أو أحدهما تختل الأمور ، ويحصل الضرر في الدين والدنيا ، ويطمع الأعداء فيهم .

فإن الراعي إذا لم يكن شفيقًا على رعيته رحيمًا ، ولم يكن مقيمًا بالعدل قائمًا به ، ولم يهتم بشأنهم – نفرت منه الرعية ، وجرى منهم ما لا ينبغي .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» ، كتاب البر والصلة والآداب (۱۹۸٦/٤) عن أبي هريرة هيئ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره . . . ».

والرعية إذا لم تقم بواجبها من السمع والطاعة ، والنصح لولاتهم : عوقبوا بعقوبات دينية ودنيوية ، كما هو مشاهد محسوس .

فلا أعظم لقيام الأمور ؛ دينها ودنيويها ، من تعاون الجميع على البر والتقوى ، وقيام الألفة بين الناس ، والعلم الحقيقي بأن المصالح كلها مشتركة ، والسعي لها من جميعهم بحسب الإمكان ، فهذا أصل كبير مهم لا تتم الأمور كلها إلا به .

\* \* \*





#### فصل

ومن الأصول العظيمة المهمة لصلاح الدين والدنيا: السعي في إصلاح التعليم، وإصلاح الأخلاق؛ لهذا يجب العناية التامة في جميع المدارس والمعاهد والتعاليم الابتدائية والنهائية في تعاليم الدين، وفي تطبيق أخلاق الدين على المعلمين والمتعلمين، فلهذا أثره الفعال في حسن نتائج التعليم، وحصول ثمراته الدينية والدنيوية.

فتعاليم الدين إذا جعلت هي الأساس والأصل في التعليم، ثم طبقت التعاليم الأخر عليها، وأنها من وسائلها ومما يعين عليها، وكلها ترجع إليها، فإن الدين يهدي ويرشد للتي هي أقوم وأصلح من جميع العلوم التي تفيد الناس في دينهم ودنياهم، ويستغنون بها عن الأجانب.

ويعلم بذلك غلط من قصر نظره وعلمه ، وضعفت بصيرته ، حتى قدح في علوم الكون ، وفي العلوم العصرية النافعة ، وأعظم منه غلطًا من قبل جميع ما قيل إنه علوم عصرية نافعها وضارها ، خيرها وشرها ، فإن الواجب التمييز بين العلوم العصرية النافعة التي لا تؤثر في العقائد الدينية آثارًا ضارة ، وبين العلوم العصرية التي سلكت ما لا سبيل لها إليه من النظريات الخاطئة الباطلة ، المبنية على الجهل والضلال ، وعلى خلاف المعلوم من دين الرسل ، فكم لهذه العلوم الضارة من الآثار والنتائج القبيحة ، وكم أهلكت من ضعفاء البصائر ،

ومن لا معرفة لهم بالدين من أمم ، وكم كان المشتغلون بها أعداء لدينهم وقومهم وأوطانهم ، وسلاحًا للأعداء عليهم .

لهذا يجب الحذر والتحذير من دخول المدارس الأجنبية التي تدرس فيها هذه العلوم الضارة، وخصوصًا لمن لا معرفة لهم تامة في الدين ولا بصيرة لهم فيه، فكيف يرضى من عنده دين وعقل أن يضع ولده وفلذة كبده ويسلمه لمدارس أجنبية قد عُلم عداؤها لدين الإسلام، بل لجميع الأديان، ولم تؤسس إلا لصد الناس عن دين الله وتوحيده؟

كيف يسلم العاقل موليه وهو خالي الذهن من التعاليم الدينية ، ومن الأخلاق المرضية إلى هؤلاء الذين يحشون ذهنه بالإلحاد والتشكيكات؟ واللَّه يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦] أي بتعليمهم ما ينفعهم ، وتهذيب أخلاقهم، فمن لم يعلمهم العلوم الدينية، ولم يقومهم بالأخلاق والآداب المرضية ، فإنه لم يمتثل ما فرض الله عليه من جهتهم ، فكيف مع هذا إذا سعى في تعليمهم العلوم الضارة، والأخلاق الرذيلة، فهذا من أعظم الناس جرمًا ، وأقلهم دينًا ، وأكبرهم إثمًا ، بل ومن أضعفهم عقلًا، فإن الأولاد أكبر مغنم ومكسب للإنسان فكيف يرضى عاقل أن يفوت هذا المغنم، ويخسر أولاده خسارة لا تجبر، فإن الإنسان إنسان بدينه وأخلاقه، فإذا ذهب الدين والأخلاق صار أضل من الأنعام، وربها وجد هؤلاء الآباء الذين رضوا لأولادهم التعلم في المدارس الأجنبية نموذج ما عملوه معهم معجلًا: ربيا

احتقروا آباءهم كما احتقروا غيرهم، فإن قلوبهم مملوءة كبرًا وتيهًا واحتقارًا لغيرهم كما قال تعالى في مثل هذه العلوم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَاحتقارًا لغيرهم كما قال تعالى في مثل هذه العلوم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَلَيْ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَن التَهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّاكِبُرُ وَيَعَالِي مَن اللَّهُم بِالْبِين فَرِحُوا مَن اللَّهُم بِالْبِينَاتِ فَرِحُوا بِهِم مَّا كَانُوابِهِ عِيسَتُمْ رُسُلُهُم بِالْبِينَاتِ فَرِحُوا بِهِم مَّا كَانُوابِهِ عِيسَتَمُ رَعُونَ ﴾ [غافر: ٨٣].

وهذا مشاهد، فإنك تجد كثيرًا ممن يتخرجون من المدارس الأجنبية المؤسسة على الدعوة لدينهم عندهم من الكبر واحتقار غيرهم، حتى آبائهم ومن يجب عليهم احترامه، ويزعمون أنهم عرفوا ما لم يعرفوا، وأنهم أهل المعرفة والعلم، وغيرهم أهل الجهل والأمية، وهم مع ذلك أجهل الخلق بعلوم الدين، وبالعلوم النافعة التي ترفع أهلها في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ يَرْفِعَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمُ وَالّذِينَ أُوتُواْ الْقِامَدَن حَنْتِ ﴾ [المجادلة: ١١].

فأخبر — تعالى – أن الرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة هي لمن جمع بين العلم والإيهان الصحيح ، فهؤلاء الآباء الذين وضعوا أولادهم في المدارس الأجنبية قد خسروا دينهم ودنياهم ، ولا بد أن يجدوا بعض جزائهم في الدنيا قبل الآخرة ، فويل لهم من الجهتين ، ويل لهم مما أهملوهم وضيعوهم من علوم الدين وأخلاقه وأعهاله ، وويل لهم من جنايتهم الكبرى إذ وضعوهم بين يدي أعداء الدين ، يلقون عليهم ما يريدون ، حتى أخرجوهم من الدين ، فها ظنك بطفل أو ضعيف البصيرة إذا سلمه أهله ووضعوه بين يدي معلم قد علمت عداوته للدين ، وحرصه الشديد إلى الدعوة إلى مذهبه وإلحاده .

17

والحامل لوليه على هذا ضعف الدين وضعف البصيرة ، والجهل الشديد ، ويظن بجهله أنه بذلك ينال المراتب الدنيوية ، والوظائف الراقية ، وهذا جهل فاضح ، فإن المراتب الدنيوية ، والرياسات لا تتوقف على التعاليم بهذه المدارس ، وكثيرًا ما تكون حائلًا عن ذلك ، كما كانت حائلًا عن الدين ، ولو فرض وقدر حصول ما يؤملون من نيل الوظائف فلا خير في مراتب لا تنال إلا بذهاب الدين والأخلاق .

فاتقوا الله في أولادكم ، فإنهم أمانات عندكم ، لا يحل لكم أن تضيعوهم ، ولا تهملوهم ولا يحل لكم أن تضعوهم في مدارس تهلك دينهم وأخلاقهم ، ويتبع ذلك فساد الدنيا واختلال الأحوال ، فلا بد أن تسألوا عن أولادكم ، وعها عملتم معهم .

فانظروا -رحمكم الله- ماذا تجيبون عن هذا السؤال، هل تقولون: يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة، وبذلنا ما نستطيع نحوهم من العناية والصيانة، فربيناهم بالعلوم الدينية، ولاحظناهم بالآداب المرضية، وحفظناهم من كل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم ودنياهم، فإن كان هذا صدقًا فأبشروا بالرحمة والرضوان، وبالثواب العاجل والآجل، ولكم الهناء والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالحين الأذكياء البارين، الذين ينفعونكم في أمور الدين والدنيا.

وإن كان الجواب بعكس هذا الجواب فبشراكم بالخيبة والخسران، ويا ويحكم من الحسرة والندم، قد فاتكم المطلوب، وحصل لكم كل شر ومرهوب، وغضب عليكم علام الغيوب، قد خسرتم دنياكم

وأخراكم ، وفاتكم رشدكم وتوفيقكم وهداكم ، فيا حسرة المفرطين ، ويا فضيحة المجرمين .

لقد كأن لكم في مدارس مملكتكم غنية كبرى عن سفركم إلى المدارس المنحرفة التي لا تعود عليكم إلا بكل شر.

ومن نعمة الله على أهل الجزيرة سلامتهم من البدع، ولزومهم لمذهب السلف، واعتقادهم الصحيح وعافيتهم -ولله الحمد- من مذهب الماديين الملحدين، وسعي حكومتهم الحثيث في فتح المدارس المتنوعة: الابتدائية والنهائية، وعنايتهم في علوم الدين، واختيار الأساتذة من خيرة الوطنيين وخيرة الأزهريين، وحرصهم على تعليمهم وهم في بلادهم وبين أهلهم، حرصًا على مصالحهم، وصونًا لعقائدهم عن الدخول والالتحاق بالمدارس الأجنبية التي ضررها كبير على الدين والعقائد والشعب والبلاد، وبذلهم الأموال الطائلة في سبيل هذا التعليم، وتنشيط المعلمين والمتعلمين بكل وسيلة، أليس هذا من أكبر نعم الله عليكم، وأقبلوا عليها بجد واجتهاد، فإن فيها أكبر غنية عن مدارس الماديين أهل الإلحاد.

والحكومة -ولله الحمد- لا تزال تحث المعلمين على العناية التامة في علوم الدين وأخلاقه، وتلاحظهم في ذلك، وتضم إلى علوم الدين جميع العلوم التي تعين عليه، ويتوصل به إليه، من أنواع علوم العربية، وكذلك علوم الكون التي يطلق عليها الكثير من الناس العلوم

العصرية ، التي يتوصلون بها إلى المنافع والمصالح الكثيرة ، وتقتصر منها على كل ما فيه نفع للناس في دينهم ودنياهم ، وكذلك تضم إليها المدارس الحربية ؛ مدارس الدفاع التي القصد منها : حفظ البلاد ، وعز الدين والدنيا ، وبها قيام الجهاد ، وكل هذه المدارس لا تزال تترقى في كل وقت من كمال إلى أكمل ، وقد ظهر من نتائجها وثمراتها ما شاهده الناس .

والحكومة لا تزال ملحة في إدخال جميع التحسينات إليها، وأولتها كل اهتهام، فنسأل الله العظيم أن يوفق الجميع حكومة وشعبًا للتعاون على البر والتقوى، وأن يجمع القلوب على الخير والإقبال على كل مصلحة وصلاح، إنه جواد كريم.

إخواني المسلمين، أحذركم غاية التحذير من المدارس الأجنبية التي لم تؤسس إلا شركًا ومصائد يصطادون بها كل من تعلم فيها، ويلقونه في هوة الهلاك، وإذا أردتم أن تعرفوا حق المعرفة نتائجها الوخيمة، وعواقبها الذميمة، فانظروا حالة المتعلمين بها، فإنهم لا يزالون في تردٍ من سوء إلى أسوأ منه؛ لأنها تنهج لهم منهجًا مرسومًا على الغاية التي يريدونها، فإنها تعمل على التحلل من الدين، ومن جميع تقاليده وأخلاق، وأخلاق أمته، وشعائره الدينية، وفضائله السامية، وتمسخ الجيل المتعلم بها مسخًا مشوهًا، تربى المتعلمين تربية تضعف عقولهم، وتسلب أخلاقهم، وتتمسك بأهداب الغرب المادية، وإنها حرية أن تنتج جيلًا يجيا في عزلة تامة عن كل ما يربطه بدينه

وتاريخه المجيد، فهي دائبة على المحو من أذهان التلاميذ كل طابع وصلة بدينهم وأمتهم، فهي لا تزال تنفث في عقولهم السموم القتالة لعقائدهم وأخلاقهم، وتفضي بالعقول الصغيرة إلى الشك والتشكيك والإلحاد، ولا تزال تنفخ في عقولهم روح التعظيم لأعدائهم، والإعجاب بهم والتعبد لهم، وهذه سلسلة عظيمة من سلاسل الاستعمار، يجرون به النشء المطاوع لهم إلى كل خلق رذيل، ويبعدونهم عن كل خلق جميل.

ومضار المدارس الأجنبية لا يمكن إحصاؤها ، فنسأل الله أن يوفق المسلمين شعبًا وحكومة على مقاومتها ، والحذر والتحذير عنها بكل ممن ، وأن يكون لهم من براهين دينهم ما يقاومون به كل شبهة وشك وتشكيك ، ولا شك أن هذا من أعظم الجهاد وأفرضه ، والله الموفق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

قال ذلك وكتبه

الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

حرر في ٥ ذي القعدة ١٣٧٤ هـ

| الصفحة | الموضوع              |
|--------|----------------------|
| ٣      | مقدمة المعتنى بالنشر |

| ٣ | دمة المعتني بالنشر                                | مق |
|---|---------------------------------------------------|----|
| ٥ | دمة المؤلف                                        | مق |
| ٨ | سل: ومن أعظم ما يعين على الدين و الدنيا           | نص |
| ١ | سل: ومن الأصول العظيمة المهمة لصلاح الدين والدنيا | نص |
| ١ | رس الموضوعات٧                                     | فه |
|   |                                                   |    |

#### \* \* \*

# الدُّن الْحُالِيْنِ الْمُعَالِمُ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْحُنْ الْمُعَالِمُ الْحُنْ الْمُعَالِمُ الْحُنْ الْحُنْ الْمُعَالِمُ الْحُنْ الْحُ

تَأْلِيفُ الشَّيْخِ عَبدالرِّمْن بِنُ نَاصِرُ بِنُ سَعْد يُ ۱۳۲۷ هر - ۱۳۷۱ هر رَحَهُ الله تعَالیٰ

اعتَىٰ بنَشْرِهَا فَضِيْلةَ الشَّيْخِ الدَّكُوْرَ خَبْ الْمَرِيْزِ الْمَرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيلِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِيْلِيْمِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِيِيْلِيْلِيْلِيْمِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ لِلْمُرْبِي لِيْمِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِيِيْرِيْلِيْلِيْلِيْمِ الْمُرْبِيْرِي لِلْمُرْبِي لِلْمُرْبِي لِلْمُرْبِي لِلْمُرْبِي لِلْمُرْبِي الْمُرْبِي لِيْمِيْرِي الْمُرْبِي لِلْمُرْبِي الْمُرْبِيِيْرِ الْمُرْبِي لِلْمُرْبِي لِلْمُرْبِي لِلْمُرْبِي لِيْمِيْرِي لِلْمُرْبِي لِيْمِيْ





الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه ربه واجتباه ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### أما بعد:

فإن الله سبحانه أسبغ على عباده كثيرًا من الآلاء والنعم، ودفع عنهم أعظم الرزايا والنقم، وأمرهم أن يمسكوا زمام النعم بالشكر، وحذرهم من تضييعها بالمعاصي والكفر، فإن شكروا زادت وربت، وإلا زالت وارتحلت.

ولقد أدرك الرعيل الأول من هذه الأمة فضل الإسلام، وما اشتمل عليه من مبادئ ونظم كفيلة بتوفير السعادة التامة، والسيادة

العامة ، فاعتنقوه وآمنوا به ، وبذلوا أنفس ما يملكون في سبيل نشره وتوطيده ، عند ذلك مكنهم الله تعالى في الأرض ، وأخضع لهم ملوكها وجبابرتها ، وجعل لهم العزة والدولة والهيمنة .

ثم لم يزل المسلمون يضعفون في جانب الإسلام عقيدة وعملاً ، ويتقاعسون عن نصرته شيئًا فشيئًا ، إلى يومنا هذا الذي لا مثيل له في انصراف الناس عن دينهم ، وتكالبهم على دنياهم ، وتوددهم لأعدائهم ، حتى صدق على زمنهم قول قائلهم :

والسرقد نتأت رءوس صلاله
والخير تنهشه الرماح السرع
والدين منصدع الجوانب ضارع
والحق مضطهد النصير مضيع
وهسراء كل مدجل ومخسرف
ينكي القلوب وللرءوس يصدع

ومنابر التضليل يفترعونها جهار الجهات الأربع جهار الجهات الأربع

وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هيك أنه قال: إنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة ، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.

وهذا الأثر يدعو المسلم إلى الاطلاع على أحوال أهل الجاهلية

الجهلاء قبل الإسلام، وما كانوا عليه من مستوى منحط في جميع المجالات دينية ودنيوية.

ويدعوه -أيضًا- إلى النظر في محاسن دين الإسلام الحنيف، وما امتاز به من سهولة ويسر ، وما يدعو إليه من محاسن الأخلاق ، وما ينهى عنه من سفسافها ، وما يربي عليه أبناءه من صدق المعاملة بينهم وبين ربهم ، وبينهم وبين أهليهم وأقاربهم .

فإذا نظر المسلم في هذه القيم والمثل التي يدعو الإسلام إليها، وينشئ أتباعه عليها، وقارن بينها وبين ما عليه الناس قبل ظهور الإسلام علم أنه الدين الصحيح، فانساق إليه بجميع حواسه، وبذل في سبيله كل وسعه ، ووقف نفسه وماله وأهله في نصرته والذب عنه .

ولقد أدرك العلماء أهمية الكتابة عن مزايا هذا الدين، وبيان فضائله ومحاسنه، ومن أجمع وأنفع ما رأيته في هذا الموضوع رسالة الشيخ العالم العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فإنها رسالة عظيمة القدر والشأن، جمعت على صغر حجمها محاسن الدين الإسلامي بألطف وأوضح وأجمل عبارة .

فهي جديرة بأن تقرأ على المنابر، وفي مجامع الناس، حتى يعم النفع بها، وتحصل الفائدة المرجوة منها، واللَّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

### الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي



وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين (١).

كتبه الفقير إلى ربه القدير دريه القدير دريه العربيم درية السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم الكريم ١٤٠٩ ١ هـ الرياض

<sup>(</sup>١) طبعنا هذه الرسالة عن الطبعة الأولى في مطبعة أنصار السنة المحمدية، عام ١٣٦٦هـ في حياة المؤلف ﷺ إلى .

تنبيه: كانت الطبعة السالفة عام ١٤٠٩هـ تحمل عنوان: «من محاسن الدين الإسلامي»، وهذا خطأ صدر منا سهوًا، والعنوان الصحيح هو ما أثبته في هذه الطبعة، فوجب التنبيه.





الحمد للله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا .

#### أما بعد:

فإن دين الإسلام الذي جاء به محمد على أكمل الأديان وأفضلها ، وأعلاها وأجلها ، وقد حوى من المحاسن والكمال والصلاح والرحمة والعدل والحكمة ما يشهدلله تعالى بالكمال المطلق ، وسعة العلم والحكمة ، ويشهد لنبيه على أنه رسول الله حقًا ، وأنه الصادق المصدوق ، الذي لا ينطق عن الهوى : ﴿ إِنْ هُوَ إِلّا وَحَيّ يُوحَى ﴾ [النجم : ٤] .

فهذا الدين الإسلامي أعظم برهان، وأجل شاهد الله بالتفرد بالكمال المطلق كله، ولنبيه ﷺ بالرسالة والصدق.

وغرضي من هذا التعليق إبداء ما وصل إليه علمي من بيان أصول محاسن هذا الدين العظيم؛ فإني وإن كان علمي ومعرفتي تقصر كل القصور عن إبداء بعض ما احتوى عليه هذا الدين من الجلال والجمال والكمال، وعبارتي تضعف عن شرحه على وجه الإجمال، فضلًا عن التفصيل في المقال، وكان ما لا يدرك جميعه ولا يوصل إلى غايته



ومعظمه ، فلا ينبغي أن يترك منه ما يعرفه الإنسان لعجزه عما لا يعرفه ، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعَّتُم ﴾ [التغابن: ١٦].

#### وذلك أن في معرفة هذا العلم فوائد متعددة:

منها: أن الاشتغال في هذا الموضوع الذي هو أشرف الموضوعات وأجلها من أفضل الأعمال الصالحة، فمعرفته والبحث عنه، والتفكير فيه ، وسلوك كل طريق يحصل إلى معرفته خير ما شغل العبد به نفسه ، والوقت الذي تنفقه في ذلك هو الوقت الذي لك لا عليك.

ومنها: أن معرفة النعم والتحدث بها قد أمر الله به ورسوله، وهو من أكبر الأعمال الصالحة ، ولا شك أن البحث في هذا اعتراف وتحدث وتفكر في أجل نعمه سبحانه على عباده: وهو الدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه ؛ فيكون هذا التحدث شكرًا لله ، واستدعاء للمزيد من هذه النعمة.

ومنها: أن الناس يتفاوتون في الإيمان وكماله تفاوتًا عظيمًا ، وكلم كان العبد أعرف بهذا الدين وأشد تعظيمًا له وسرورًا به وابتهاجًا كان أكمل إيهانًا ، وأصح يقينًا ، فإنه برهان على جميع أصول الإيمان وقواعده.

ومنها: أن من أكبر الدعوة إلى دين الإسلام شرح ما احتوى عليه من المحاسن التي يقبلها ويتقبلها كل صاحب عقل وفطرة سليمة.





فلو تصدى للدعوة إلى هذا الدين رجال يشرحون حقائقه، ويبينون للخلق مصالحه ، لكان ذلك كافيًا كفاية تامة في جذب الخلق إليه ، لما يرون من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية ، ولصلاح الظاهر والباطن من غير حاجة إلى التعرض لدفع شبه المعارضين، والطعن في أديان المخالفين.

فإنه في نفسه يدفع كل شبهة تعارضه ؛ لأنه حق مقرون بالبيان الواضح ، والبراهين الموصلة إلى اليقين .

فإذا كشف عن بعض حقائق هذا الدين صار أكبر داع إلى قبوله ورجحانه على غيره.

واعلم أن محاسن الدين الإسلامي عامة في جميع مسائله ودلائله، وفي أصوله وفروعه ، وفيها دل عليه من علوم الشرع والأحكام ، وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع ، وليس القصد هنا استيعاب ذلك وتتبعه، فإنه يستدعى بسطًا كثيرًا، وإنها الغرض ذكر أمثلة نافعة يستدل بها على سواها، وينفتح بها الباب لمن أراد الدخول، وهي أمثلة منتشرة في الأصول والفروع ، والعبادات والمعاملات .

فنقول مستعينين بالله ، راجين منه أن يهدينا ، ويعلمنا ، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما تصلح به أحوالنا ، وتستقيم به أقوالنا وأفعالنا .



# المثال الأول

دين الإسلام مبني على أصول الإيهان المذكورة في قوله تعالى: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىۤ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن ذَيِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

فهذه الأصول العظيمة التي أمر الله عباده بها هي الأصول التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، وهي محتوية على أجل المعارف والاعتقادات، من الإيهان بكل ما وصف الله به نفسه على ألسنة رسله، وعلى بذل الجهد في سلوك مرضاته.

فدينٌ أصله الإيهان بالله ، وثمرته السعي في كل ما يحبه ويرضاه ، وإخلاص ذلك لله ، هل يتصور أن يكون دين أحسن منه وأجل وأفضل؟

ودين أمر بالإيمان بكل ما أوتيه الأنبياء ، والتصديق برسالاتهم والاعتراف بالحق الذي جاءوا به من عند ربهم ، وعدم التفريق بينهم ، وأنهم كلهم رسل الله الصادقون ، وأمناؤه المخلصون ، يستحيل أن يتوجه إليه أي اعتراض وقدح .

فهو يأمر بكل حق، ويعترف بكل صدق، ويقرر الحقائق الدينية المستندة إلى وحي الله لرسله، ويجري مع الحقائق العقلية الفطرية النافعة،

#### الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي المختصرة في محاسن الدين الإسلامي



ولا يرد حقًا بوجه من الوجوه، ولا يصدق بكذب، ولا يروَّجُ عليه الباطل، فهو مهيمن على سائر الأديان.

يأمر بمحاسن الأعمال، ومكارم الأخلاق، ومصالح العباد، ويحث على العدل والفضل والرحمة والخير، ويزجر عن الظلم والبغي ومساوئ الأخلاق، ما من خصلة كمال قررها الأنبياء والمرسلون إلا وقررها وأثبتها، وما من مصلحة دينية ودنيوية دعت إليها الشرائع إلا حث عليها، ولا مفسدة إلا نهى عنها وأمر بمجانبتها.

والمقصود أن عقائد هذا الدين هي التي تزكو بها القلوب، وتصلح الأرواح، وتتأصل بها مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.

\* \* \*



# المثال الثاني

شرائع الإسلام الكبار بعد الإيهان: هي إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام.

تأمل هذه الشرائع العظيمة ، وجليل منافعها ، وما توجبه من السعي في مرضاة الله ، والفوز بثوابه العاجل والآجل .

وتأمل ما في الصلاة من الإخلاص لله ، والإقبال التام عليه ، والثناء والدعاء والخضوع ، وأنها من شجرة الإيهان بمنزلة الملاحظة والسقي للبستان ، فلولا تكرر الصلاة في اليوم والليلة ليبست شجرة الإيهان ، وذوى عوده ، ولكنها تنمو وتتجدد بعبوديات الصلاة .

وانظر إلى ما تحتوي عليه الصلاة من الاشتغال بذكر الله الذي هو أكبر من كل شيءٍ ، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر .

وانظر إلى حكم الزكاة وما فيها من التخلق بأخلاق الكرام ، من السخاء والجود ، والبعد عن أخلاق اللئام ، والشكر لله على ما أولاه من الإنعام ، وحفظ المال من المنغصات الحسية والمعنوية ، وما فيها من الإحسان إلى الخلق ومواساة المحتاجين ، وسداد المصالح المحتاج إليها .

فإن في الزكاة دفع حاجة المضطرين المحتاجين، وفيها الاستعانة على الجهاد والمصالح الكلية التي لا يستغني عنها المسلمون، وفيها دفع صولة الفقر والفقراء، وفيها الثقة بخلف الله، والرجاء لثوابه، وتصديق موعوده.



وفي الصوم من تمرين النفوس على ترك محبوبها ، الذي ألفته حبًا للله ، وتقربًا ، وتعويد النفس وتمرينها على قوة العزيمة والصبر .

وفيه تقوية داعي الإخلاص، وتحقيق محبته على محبة النفس؛ ولذلك كان الصوم الله، اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال.

وأما ما في الحج من بذل الأموال، وتحمل المشقات، والتعرض للأخطار والصعوبات، طلبًا لرضا الله، والوفادة على الله، والتملق له في بيته وفي عرصاته، والتنوع في عبوديات الله في تلك المشاعر التي هي موائد مدها الله لعباده ووفود بيته.

وما فيها من التعظيم والخضوع التام لله ، والتذكر لأحوال الأنبياء والمرسلين ، والأصفياء والمخلصين ، وتقوية الإيمان بهم ، وشدة التعلق بمحبتهم .

ومافيها من التعارف بين المسلمين، والسعي في جمع كلمتهم، واتفاقهم على مصالحهم الخاصة والعامة مما لا يمكن تعداده، فإنه من أعظم محاسن الدين، وأجل الفوائد الحاصلة للمؤمنين.

وهذا على وجه التنبيه والاختصار .





#### المثال الثالث

ما أمر به الشارع وحث عليه من وجوب الاجتماع والائتلاف، ونهيه وتحذيره عن التفرق والاختلاف.

على هذا الأصل الكبير من نصوص الكتاب والسنة شيء كثير.

وقد علم كل من له أدنئ معقول منفعة هذا الأمر ، وما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية ، وما يندفع به من المضار والمفاسد .

ولا يخفى -أيضًا- أن القوة المعنوية المبنية على الحق، هذا أصلها الذي تدور عليه .

كما أنه قد علم ما كان عليه المسملون في صدر الإسلام من استقامة الدين ، وصلاح الأحوال ، والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم ؛ إذ كانوا مستمسكين بهذا الأصل ، قائمين به حق القيام ، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم .

يزيد هذا بيانًا وإيضاحًا:





# المثال الرابع

إن دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان، وحث على منفعة نوع الإنسان.

فيا عليه هذا الدين من الرحمة ، وحسن المعاملة ، والدعوة إلى الإحسان ، والنهي عن كل ما يضاد ذلك هو الذي صيره نورًا وضياء بين ظلمات الظلم والبغي ، وسوء المعاملة ، وانتهاك الحرمات .

وهو الذي جذب قلوب من كانوا قبل معرفته ألد أعدائه ، حتى استظلوا بظله الظليل .

وهو الذي عطف وحنا على أهله ، حتى صارت الرحمة والعفو والإحسان يتدفق من قلوبهم على أقوالهم وأعمالهم ، وتخطاهم إلى أعدائه ، حتى صاروا من أعظم أوليائه ؛ فمنهم من دخل فيه بحسن بصيرة وقوة وجدان ، ومنهم من خضع له ورغب في أحكامه وفضلها على أحكام أهل دينه ، لما فيها من العدل والرحمة .





# N IT

#### المثال الخامس

دين الإسلام هو دين الحكمة، ودين الفطرة، ودين العقل والصلاح والفلاح.

يوضح هذا الأصل: ما هو محتو عليه من الأحكام الأصولية والفروعية ، التي تقبلها الفطر والعقول ، وتنقاد لها بوازع الحق والصواب ، وما هي عليه من الإحكام ، وحسن الانتظام ، وأنها صالحة لكل زمان ومكان .

فأخباره كلها حق وصدق ، لم يأت ويستحيل أن يأتي علم سابق أو لاحق بها ينقضها أو يكذبها ، وإنها العلوم الحقة كلها تؤازرها وتؤيدها ، وهي أعظم برهان على صدقها .

وقد حقق المحققون المنصفون أن كل علم نافع ديني أو دنيوي أو سياسي فقد دل عليه القرآن دلالة لا ريب فيها .

فليس في شريعة الإسلام ما تحيله العقول، وإنها فيه ما تشهد العقول الزكية بصدقه ونفعه وصلاحه.

وكذلك أوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها ، فها أمر بشيء إلا وهو خير خالص أو راجح ، وما نهئ إلا عن الشر الخالص ، أو الذي مفسدته تزيد على مصلحته .

وكلم تدبر اللبيب أحكامه ازداد إيمانًا بهذا الأصل ، أو علم أنه تنزيل من حكيم حميد .





### المثال السادس

ما جاء به هذا الدين من الجهاد ، والأمر بكل معروف ، والنهي عن كل منكر .

فإن الجهاد الذي جاء به مقصود به دفع عدوان المعتدين على حقوق هذا الدين ، وعلى رد دعوته .

وهو أفضل أنواع الجهاد، لم يقصد به جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية .

ومن نظر إلى أدلة هذا الأصل، وسيرة النبي ﷺ وأصحابه مع أعدائهم، عرف بلا شك أن الجهاد يدخل في الضروريات، ودفع عادية المعتدين.

وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما كان لا يستقيم هذا الدين إلا باستقامة أهله على أصوله وشرائعه، وامتثال أوامره التي هي الغاية في الصلاح، واجتناب نواهيه التي هي شر وفساد، وكان أهله ملتزمين لهذه الأمور، ولكيلا تزين لبعضهم نفوسهم الظالمة التجري على بعض المحرمات، والتقصير عن أداء المقدور عليه من الواجبات، وكان ذلك لا يتم إلا بأمر ونهي بحسب ذلك كان ذلك من أَجَلِّ محاسن الدين، ومن أعظم الضروريات لقيامه، كما أن في ذلك تقويم المعوجين من أهله وتهذيبهم، وقمعهم عن رذائل الأمور، وحملهم على معاليها.

# الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي



وأما إطلاق الحرية لهم –وهم قد التزموه ودخلوا تحت حكمه وتقيدوا بشرائعه- فمن أعظم الظلم والضرر عليهم ، وعلى المجتمع ، خصوصًا الحقوق الواجبة المطلوبة شرعًا وعقلًا وعرفًا.





### المثال السابع

ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع ، والإجارات ، والشركات ، وأنواع المعاملات التي تتبادل فيها المعاوضات بين الناس في الأعيان والديون والمنافع وغيرها .

فقد جاءت الشريعة الكاملة بحل هذا النوع ، وإطلاقه للعباد ، لاشتهاله على المصالح في الضروريات والحاجيات والكهاليات ، وفسحت للعباد فسحًا صلحت به أمورهم وأحوالهم ، واستقامت معايشهم .

وشرطت الشريعة في حل هذه الأشياء الرضا من الطرفين، واشتهال العقود على العلم، ومعرفة المعقود عليه، وموضوع العقد، ومعرفة ما يترتب عليه من الشروط.

ومنعت من كل ما فيه ضرر وظلم من أقسام الميسر والربا والجهالة.

فمن تأمل المعاملات الشرعية رأى ارتباطها بصلاح الدين والدنيا، وشهدلله بسعة الرحمة وتمام الحكمة، حيث أباح سبحانه لعباده جميع الطيبات، من مكاسب ومطاعم ومشارب، وطرق المنافع المنظمة المحكمة.



# المثال الثامن

ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وغيرها .

فكل طيب نافع فقد أباحه الشارع من أصناف الحبوب والثمار، ولحوم الحيوانات البحرية مطلقًا، والحيوانات البرية، ولم يمنع من هذا إلا كل خبيث ضار على الدين أو العقل أو البدن أو المال؛ فيا أباحه فإنه من إحسانه سبحانه، ومحاسن دينه، وما منعه فإنه من إحسانه، عضرهم ومن محاسن دينه، حيث منعهم مما يضرهم ومن محاسن دينه، حيث إن الحسن تابع للحكمة والمصلحة، ومراعاة المضار.

وكذلك ما أباحه من الأنكحة ، وأن للعبد أن ينكح ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع ، لما في ذلك من مصلحة الطرفين ، ودفع ضرر الجانبين .

ولم يبح للعبد الجمع بين أكثر من أربع حرائر لما يترتب على ذلك من الظلم وترك العدل.

مع أنه حثه عند خوف الظلم، وعدم القدرة على إقامة حدود الله في الزوجية على الاقتصار على واحدة ؛ حرصًا على نيل هذا المقصود.

وكما أن الزواج من أكبر النعم ومن الضروريات؛ فإباحة الطلاق كذلك خشية عيشة الإنسان مع من لا تلائمه ولا توافقه، واضطراره للبقاء في ضنك الحال، وشدة العسر: ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَينِ ٱللَّهُ كُلَّامِن سَعَتِهِ ﴾ [النساء: ١٣٠].



# المثال التاسع

ما شرعه الله ورسوله بين الخلق من الحقوق التي هي صلاح وخير وإحسان وعدل وقسط وترك للظلم.

وذلك كالحقوق التي أوجبها وشرعها للوالدين ، والأولاد ، والأقارب ، والجيران ، والأصحاب ، والمعاملين ، ولكل واحد من الزوجين على الآخر .

وكلها حقوق ضروريات وكهاليات، تستحسنها الفطر والعقول الزاكية، وتتم بها المخالطة، وتتبادل فيها المصالح والمنافع، بحسب حال صاحب الحق ومرتبته.

وكلما تفكرت فيها رأيت فيها من الخير وزوال الشر، ووجدت فيها من المنافع العامة والخاصة، والإلفة وتمام العشرة ما يشهدك أن هذه الشريعة كفيلة بسعادة الدارين. وترى فيها هذه الحقوق تجري مع الزمان والمكان والأحوال والعرف، وتراها محصلة للمصالح، حاصلًا فيها التعاون التام على أمور الدين والدنيا، جالبة للخواطر، مزيلة للبغضاء والشحناء.

وهذه الجمل تعرف بالاستقراء والتتبع لها في مصادرها ومواردها .





### المثال العاشر

ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت، وكيفية توزيع المال على الورثة.

وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله: ﴿ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُونَفَّعًا ﴾ [النساء: ١١]، فوضعها الله بنفسه بحسب ما يعلمه من قرب النفع، وما يجب العبد عادة أن يصل إليه ماله، وما هو أولى ببره وفضله، مرتبًا ذلك ترتيبًا تشهد العقول الصحيحة بحسنه، وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإرادتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضيل.

وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيها ينفعه لآخرته، وقيد ذلك بالثلث فأقل لغير وارث؛ لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قيامًا للناس ملعبة يتلاعب بها قاصرو العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا، أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول، فيها يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيها يضرهم غالبًا.





# المثال الحادي عشر

ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم.

وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام، ويختل به الدين والدنيا، فوضع الشارع للجرائم والتجرئات حدودًا تردع عن مواقعتها، وتخفف من وطِئتِها، من القتل، والقطع، والجلد، وأنواع التعزيرات.

وكلها فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة ، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعًا كاملًا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة ، وشدة وضعفًا .





# المثال الثاني عشر

ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرًا به أو بغيره .

وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم ، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه .

وكل هذا من محاسن الشريعة ، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه ، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرًا للتصرفات في ميدان المصالح ، وإرشاذا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار .





#### المثال الثالث عشر

ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق.

وذلك كالشهادة التي تستوفي بها الحقوق، وتمنع التجاحد، ويزول ما الارتباب.

وكالرهن ، والضمان ، والكفالة ، التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يُستوفئ منها.

ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة ، وحفظ الحقوق ، وتوسيع المعاملات، وردها إلى القسط والعدل، وصلاح الأحوال، واستقامة المعاملات.

فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات ، فإنها نافعة للمتوثق، ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة.



### المثال الرابع عشر

ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله والمعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب دون أن يلحق صاحبه ضرر.

وذلك كالقرض ، والعارية ، ونحوهما .

فإن في ذلك من المصالح، وقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وحصول الخير والمبرات، ما لا يعد ولا يحصى .

وصاحبه يرجع إليه ماله، وقد استفاد من ربه أجرًا جزيلًا، وبذر عند أخيه إحسانًا وجميلًا، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة، وانشراح الصدر، وحصول الألفة والمودة.

وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانًا ولا يرجع إليه ، فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة .





#### المثال الخامس عشر

الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسًا لفصل الخصومات، وحل المشكلات، وترجيح أحد المتداعيين على الآخر.

فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان ، واطراد العرف ، وموافقة الفطر ، فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئًا أو حقًّا من الحقوق ، فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به ، ومتى لم يأت إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ، ولم يتوجه للمدعى عليه حق .

وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء ، وجعل القرائن المبينة والعرف المطرد بين الناس من البينات .

فالبينة اسم جامع لك ما يبين الحق ويدل عليه.

وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقًا إلى حل المشكلات والمنازعات.

فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله، وهو نافع لهم، فقد حث عليه إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات، وقطع المشاجرات.

وساوى في هذا بين القوي والضعيف، والرئيس والمرءوس في جميع الحقوق.

وأرضى الخصوم بسلوك طرق العدل ، وعدم الحيف.



#### المثال السادس عشر

ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورئ ، والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورئ بينهم .

وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه ، وعلى أنه هو السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال ، وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب ، وسلوك طرق العدل .

وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح ، وكلما ازدادت معارف الناس ، واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ، ومقداره .

ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة ، والأحوال في رقي وازدياد ، فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم ، حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى ، فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلحوا ونجحوا .





# المثال السابع عشر

أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين ، وإصلاح الدنيا ، والجمع بين مصلحة الروح والجسد .

وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير ، يحث الله ورسوله على القيام بالأمرين ، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ، ومعين عليه .

والله تعالى خلق الخلق لعبادته ، والقيام بحقوقه ، وأدر عليهم الأرزاق ، ونوع لهم أسباب الرزق ، وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته ، وليكون ذلك قيامًا لداخليتهم وخارجيتهم .

ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد.

كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات، وتقوية مصالح القلب والروح (١). ويتضح هذا في أصل آخر، وهو هذا:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : وأمر بتقوية مصالح . . .



### المثال الثامن عشر

إن الشرع جعل العلم، والدين، والولاية، والحكم متآزرات متعاضدات.

فالعلم والدين يقوِّم الولايات ، وتنبني عليه السلطة والأحكام .

والولايات كلها مقيدة بالعلم والدين الذي هو الحكمة ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الصلاح والفلاح والنجاح .

فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح كما أن الأحوال تستقيم .

وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام، وفقد الصلاح والإصلاح، ووقعت الفرقة، وتباعدت القلوب، وأخذ أمر الناس في الانحطاط.

يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت، والمعارف مهما تنوعت، والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن، ولا يناقض ما جاءت به الشريعة.

فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه، أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلاً وهذا ينبغى أن يكون مثالًا آخر، وهو:





## المثال التاسع عشر

إن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ، ولا بما ينقضه العلم الصحيح. وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت ، صالح لكل ز مان و مكان .

وهذه الجمل المختصرة تعرف على وجه التفصيل بالتتبع والاستقراء لجميع الحوادث الكونية، وحوادث علوم الاجتماع، وتطبيق ذلك إذا كان من الحقائق الصحيحة على ما جاء به الشرع، فبذلك يعرف أنه تبيان لكل شيء ، وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .





## المثال العشرون

نظرة مجملة في فتوحات الإسلام المتسعة الخارقة للعوائد، ثم لبقائه محترمًا مع تكالب الأعداء، ومقاومتهم العنيفة، ومواقفهم المعروفة معه.

وذلك أن من نظر إلى منبع هذا الدين ، وكيف ألف جزيرة العرب على افتراق قلوبها ، وكثرة ضغائنها وتعاديها ، وكيف ألفهم وجمع قاصيهم لدانيهم ، وأزال تلك العداوات ، وأحل الأخوة الإيهانية محلها .

ثم اندفعوا في أقطار الأرض يفتحونها قطرًا قطرًا، وفي مقدمة هذه الأقطار أمة فارس والروم أقوى الأمم وأعظمها ملكا وأشدها قوة وأكثرها عددًا وعدة، ففتحوهما وما وراءها بفضل دينهم، وقوة إيهانهم، ونصر الله ومعونته لهم، حتى وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها.

فصار هذا يعد من آيات الله وبراهين دينه، ومعجزات نبيه، وبهذا دخل الخلق فيه أفواجًا ببصيرة وطمأنينة، لا بقهر ولا إزعاج.

فمن نظر نظرة إجمالية إلى هذا الأمر عرف أن هذا هو الحق الذي لا يقوم له الباطل مهما عظمت قوته وتعاظمت سطوته .

هذا يعرف ببداهة العقول، ولا يرتاب فيه منصف، وهو من الضرويات.



بخلاف ما يقوله طائفة من كتاب هذا العصر الذين دفعهم الرضوخ الفكري إلى مشايعة أعداء الإسلام، فزعموا أن انتشار الإسلام وفتوحه الخارقة للعادة مبنيًّ على أمور مادية محضة، حللوها بمزاعمهم الخاطئة.

ويرجع تحليلها إلى ضعف دولة الأكاسرة ودولة الرومان ، وقوة المادة في العرب .

وهذا مجرد تصوره كافٍ في إبطاله.

فأي قوة في العرب تؤهلهم لمقاومة أدنى حكومة من الحكومات الصغيرة في ذلك الوقت؟ فضلًا عن الحكومات الكبيرة الضخمة ، فضلًا عن مقاومة أضخم الأمم في وقتها على الإطلاق وأقواها وأعظمها عددًا وعدة في وقت واحد ، حتى مزقوا الجميع كل ممزق ، وحلت محل أحكام هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن والدين العادلة ، التي قبلها وتلقاها بالقبول كل منصف مريد للحق .

فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء بتفوق العرب في الأمور المادية المحضة؟

وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الإسلامي ، أو من راجع عليهم كلام الأعداء من غير معرفة للحقائق .

ثم بقاء هذا الدين على توالي النكبات ، وتكالب الأعداء على محقه وإبطاله بالكلية ، من آيات هذا الدين ، وأنه دين الله الحق ، فلو ساعدته

## الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي



قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين لم يبق على وجه الأرض دين سواه ، ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام ، لأنه دين الحق، ودين الفطرة، ودين الصلاح والإصلاح، لكن تقصير أهله وضعفهم ، وتفرقهم ، وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره ، فلا حول ولا قوة إلا بالله.





## المثال الحادي والعشرون الجامع لكل ما سبق

دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة ، وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول ، وعلى الأعمال المصلحة للأحوال ، وعلى البراهين في أصوله وفروعه ، وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات ، وإخلاص الدين اللهرب العالمين ، وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل ، المحيرة للفكر ، وعلى الصلاح المطلق ، وعلى دفع كل شر وفساد ، وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق ، وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات .

وهذه الجمل يطول تفصيلها ، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه .

ولنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء، وبالله التوفيق.

وقع الفراغ من تعليقها غرة جمادى الأولى سنة ١٣٦٤ هـ. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بقلم معلقها: عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

# الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي



## فهرس الموضوعات

| الصفحة   | الموضوع                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| ٣        | مقدمة المعتني بالنشر                                         |
| <b>v</b> | الغرض من الكتابالغرض من الكتاب                               |
| ۸        | فوائد معرفة محاسن الدين                                      |
| ٩        | محاسن الدين عامة في جميع مسائله ودلائله                      |
| ٩        | ذكر أمثلة نافعة على محاسن الدين يستدل بها على ما سواها       |
| ١٠       | المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول الإيمان              |
| ١٢       | المثال الثاني: تأمل في أركان الإسلام العملية                 |
| ١٢       | تأملات في فريضة الصلاة                                       |
| ١٢       | تأملات في فريضة الزكاة                                       |
| ١٣       | تأملات في فريضة الصيام                                       |
| ١٣       | تأملات في فريضة الحج                                         |
| ١٤       | المثال الثالث: أمر الشارع بالاجتماع والائتلاف                |
| ١٥       | المثال الرابع : دين الإسلام دين رحمة وبركة وإحسان            |
| ,        | <b>المثال الخامس :</b> دين الإسلام دين الحكمة والفطرة والعقل |
| ١٦       | كل علم ديني ودنيوي وسياسي دل عليه القرآن                     |



| لم يأمر الشرع إلا بخير خالص أو راجح ، ولم ينه إلا عن شر خالص ، أو ما    |
|-------------------------------------------------------------------------|
| مفسدته تزید علی مصلحته                                                  |
| المثال السادس: ما جاء به هذا الدين من الجهاد ، والأمر بكل معروف والنهي  |
| عن کل منکر                                                              |
| المثال السابع: ما جاءت به الشريعة من إباحة البيوع وأنواع المعاملات١٩    |
| شروط حل المعاملات                                                       |
| المثال الثامن: ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات ٢٠                   |
| المباحات من الأطعمة ، والمحرمات٠٠٠                                      |
| المباح من النكاح وأثره٠٠٠                                               |
| الطلاق٠٢٠                                                               |
| المثال التاسع: ما شرعه الله ورسوله من الحقوق بين الخلق٢١                |
| المثال العاشر: ما جاءت به الشريعة من انتقال المال والتركات بعد الموت ٢٢ |
| الحكمة في قسمة الله تعالى للتركات                                       |
| الوصية                                                                  |
| المثال الحادي عشر: ما جاءت به الشريعة من الحدود                         |
| المثال الثاني عشر: ما جاءت به الشريعة من الحجر على الإنسان عن التصرف    |
| في ماله تصرفًا مضرًّا                                                   |
| المثال الثالث عشر: ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها |
| أها الحقوق                                                              |

# الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي

| المثال الرابع عشر: ما حث الشرع عليه من الإحسان بالقرض والعارية            |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ونحوهما                                                                   |
| <b>الثال الخامس عشر :</b> الأصول التي جعلها الشارع أسسًا لفصل الخصومات ٢٧ |
| تعريف البينة                                                              |
| المثال السادس عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشوري                    |
| المثال السابع عشر: أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا؟        |
| المثال الثامن عشر: أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات      |
| متعاضدات                                                                  |
|                                                                           |
|                                                                           |
| المثال التاسع عشر: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول٣١                       |
| المثال التاسع عشر: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول٣١                       |
| المثال التاسع عشر: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول                         |
| المثال التاسع عشر: الشرع لا يأتي بما تحيله العقول                         |

# يَّخُفُبُولُكُ لِلْمِرْ في مَشرُوعيَّة الجَهْرِ بِالدِّكِرِ بَعْدَ السِّلِلَامِ

تَألِيفُ العَلَّامة الجَليْل والمحَقِّق النَّبَيْل سُلِمَان بِنْ سَحمَان النَجُّدي الحَسَبَائيُ ۱۲۶۱هر - ۱۳۶۹هر

تَجَعَدُق فَضِيۡلَةَ الشّيۡخِ الدّكُوۡرَ خَبُ الْمُسِّئِ لَامْرُ بِرِ مُرْرِ بِهِ مِنْ الْمَحْدِ الْمَارِ لِمَارِ الْمَارِ الْمُارِيْنِ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْفِي الْمُنْمُ لِي





### ترجمة موجزة للمؤلف

#### ١- نسبه ، ومولده ، ونشأته ، وطلبه العلم:

هو الإمام العالم العلامة ، المحقق المدقق الفهامة ، مفيد الطالبين ، ومحامي حوزة الدين ، السيف المسلول ، والصارم المشهور ، على أهل الكفر والضلال والفجور ، طنّت بذكره الأعصار ، وضنّت بمثله الأمصار ، صاحب التصانيف المشهورة ، والفضائل والمحاسن المأثورة ، سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك ابن عامر الخثعمى التبالي العسيري النجدي الحنبلي .

سأله رجل من أسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن نسبه فقال: سليمان سَحْمان وسَحْمان مُصْلِح

ومصلح حِمدان وحِمدان أولئك آبائي سلالة عامر

إلى خثعم يعزى وبالخير يـذكرُ

ولد هذا العالم النبيل في قرية «السقا» ، من قرئ أبها سنة ست وستين ومائتين وألف «١٢٦٦» من الهجرة النبوية .

ونشأ في بيئة صالحة ترفل في ثياب العلم والتقى ، وتعرف برفع راية التوحيد والهدى ، فبدأ بقراءة كتاب الله جَافَعَلا ، ثم حفظه عن ظهر قلب لم يشرب بحب الميل إلى اللهو والهوى ، فلما امتن عليه المولى

بهذه المكرمة العظمي ، شرع في طلب العلم بهمة عالية ، ورغبة صادقة ، فقرأ على علماء بلده في أصول الدين وفروعه ، وحفظ مبادئ العلوم حتى تمكن من فنونه ، ولازم أباه في طلب العلم ليلًا ونهارًا ، ورحل في الطلب يمينًا وشمالًا ، وخاض جميع العلوم الشرعية بحارًا وأنهارًا ، حتى أدرك بغيته توفيقًا من الله وإكرامًا ، وحاكى الأكابر من العلماء حفظًا وإتقانًا.

#### ٢- مشايخه وتلامدته:

لازم كثيرًا من العلماء المبرزين الذين لهم قدم راسخ في علوم الدين ، ومن أهم هؤلاء الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد ابن عبد الوهاب، وابنه الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ حمد بن عتيق، وكفى بالشيخ -المترجَم له- فخرًا أن يكون تلميذًا لهؤلاء الأجلاء العظام.

وقد وقف الشيخ حياته للعلم وأهله فانتفع به خلق لا يحصون ، من أبرزهم الشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ، صاحب الردود المشهورة، والشيخ عبد اللَّه بن عبد العزيز العنقري، وعمر بن حسن، وعبد اللطيف بن إبراهيم ، وعبد العزيز بن صالح المرشد الحالم المرشد المالم المالم

#### ٣- مؤلفاته:

شموس من التحقيق في طالع

تجلت فأجلت ظلمة الهزل والجد



## قواطع من آي الكتاب كأنها

بأعناق أهل الزيغ مرهفة الحدِّ

إن الناظر في مؤلفات هذا العالم الجليل يلاحظ أن أغلبها في الردود على أهل الانحراف العقدي ، وإن الاعتناء بهذا الباب من أبواب العلم واجب على نخبة من علماء السنة في كل عصر ؟ لما فيه من الحفاظ على العقيدة السلفية الصحيحة ، وكشف الشبهات النتنة القبيحة ، التي يروج سوقها أهل الطرق والمقاصد الرذيلة ، وقد قال أهل الأصول: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».

قال ابن بسام في ترجمة الشيخ من كتابه «علماء نجد» (١/ ٢٨٠): فجرَّد قلمه للردِّ على هؤلاء المغرضين، ولسانه برائع الشعر على المارقين ، فصار يكيل لهم الصاع صاعين بقوة الكلام وسطوع الحجة وصحة البرهان فيدحض أقوالهم، ويرد شبههم، ويوهن حجتهم، كما يرميهم بشهب من قصائده الطنانة ، وأشعاره الرنانة ، وقوافيه المحكمة ، وأبياته الرصينة ، وبهذا فهو ذو القلمين ، وصاحب الصناعتين ، وقلما اجتمع النثر والشعر لواحد إلا لنوابغ الكتاب، وأصحاب الأقلام، فصار لسان هذه الدعوة ، ومحامي هذه الملة . اهـ كلامه .

ومن هذه الردود الصارمة والمؤلفات الساطعة:

- ١ «تأييد مذهب السلف وكشف شبهات من حاد وانحرف».
  - Y- «البيان المبدي لشناعة القول المجدي».



- ٣- «منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع».
  - ٤- «الجواب المنكى على الكنكى».
  - ٥- «كشف الالتباس عن تشبيه بعض الناس».
    - 7- «الأسنَّة الحداد على علوي حداد».
  - ٧- «الصواعق المرسلة الوهابية على الشبه الداحضة الشامية» .
    - $\Lambda$  «الجيوش الربانية في كشف الشبة العمروية» .
- ٩- «الجواب الفاصل في الساعة بين من قال إنها سحر ومن قال إنها صناعة».
  - ١ «إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل».
- ١١- «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الو خيمة».
- ١٢ «مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام» «تحقيق الكلام» ، وهو هذا(۱).

#### ٤- وفاته:

وافاه الأجل المحتوم مأسوفًا على فقده في العاشر من شهر صفر سنة تسع وأربعين وثلاثمائة وألف (١٣٤٩هـ)، وصلى عليه في الجامع الكبير

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ليس في الأصول ، وقد وضعته اقتداء بالعلماء في تسمية كتبهم .

بالرياض وخرج في جنازته أهل البلد، ودفن في مقبرة العود، وصلي عليه في جوامع نجد صلاة الغائب رَجِّالِينُ اللهُ اللهُ ورضى عنه (١).

#### كتبه

#### د. عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

الرياض ١٥/ ١٠/ ١٤٠٦ هـ

\* \* \*

(١) مصادر الترجمة:

۱- «الدرر السنية» لابن قاسم (ج١١).

٢- «علماء نجد خلال ستة قرون» لابن بسام.

٣- «روضة الناظرين» للقاضي.





## النسخ المعتمد عليها في تحقيق هذه الرسالة

توفر لدي عند الشروع في تحقيق هذه الرسالة ثلاث نسخ:

الأولى: نسخة خطية موجودة في المكتبة السعودية بالرياض، وتقع في ضمن مجموع رسائل تحت رقم (٢٦١/ ٨٦)، وهي نسخة حسنة الخط جدًّا ، وقد فرغ كاتبها من نسخها سنة ١٣٣٣ هجرية .

الثانية: النسخة المطبوعة بالهند سنة ١٣٣٥ في المطبعة المصطفوية ببمبي، وقد تفضل بإعارتي إياها الشيخ الفاضل الجليل عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سحمان ، حفظه الله تعالى وجزاه عنا كل خير .

الثالثة: النسخة المطبوعة بالرياض سنة (١٣٧٦هـ) على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز لَحَمَلَتُهُ.

وقد بينت الفروق بين هذه النسخ في الحاشية ، وما رأيته صوابًا أثبته في الأصل.

واللَّه المسئول المرجو أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم ، غير مشوب بالرياء ومحبة السمعة والتعظيم ، كما أسأله سبحانه أن يحشرنا مع أئمة هذه الدعوة السلفية في أعلى عليين ، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين.

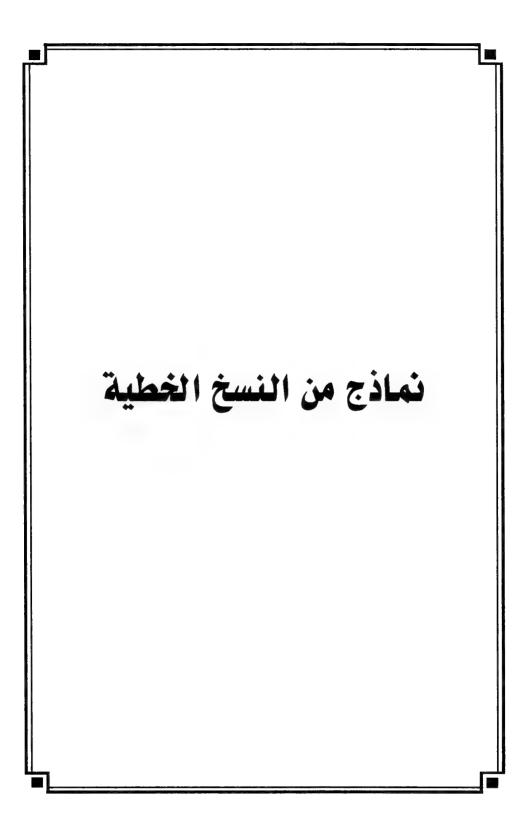

عَلَ عَلَيْ وَمَلَا وَيُكُمُ فِي تَدُولُهُ وَلِم السِّفَ فَدُولِل الطَّالِمَ بِهِ وَالْآخِرِهِ لَهُ ا دفاد و قال عمد المعاد الد المطالب للد لان الارت التقل عن ال الخارة فعالي له قلت وفي من نظر وسنسن الدفع الانكان المناروة المراعن استيفا لرونعن رعليه فقد وحب ابرة لهوله من الماليدييم التمة والحسق الاخروبرلاس بي وان الكندالطالبة بم المحاد فارتطالب بدوه ي مان انتال الحالمان فا ذا لم موند إياه كاندن المطالبة بدعل لا وقاء فانتهن النا ف الداد المريق الميت واوارتدي مانا اورت ووريعام أبت المطالبه لكروا عن من وتنا وانعلب الطاولا تتنافكا والمرسنا فدالك الحق عليه فارف تامل والركيف اشتمان على قالا عن البتكو شرفالان الحالدي بهاوا كانتهزة وعياول الخاري من افعالهدروابلا من وسعا مخارج الحزي آعتما داعلى لمسان والميم آخرا ورف وبخرجها من الغروهذه المتلاثه هي الناب الخرفاعن العان الساه طلشفتان وتنزلت في التازيل والبداية ال المنط الماله اير فورة المروة القريد المارج الثلاثر المراجع المراف عدمنها شعثرها والماركان ماركان الارادة والأخرة معتضها سراعها وهاة الناسي الانفاليد واللآ وسلمالتقط ولله أنها لأفاشتمك الأفر النلاثه على بايرواليها به والماسطه من الرحيم الحديد مبالعا لمن والعلاة والسلام على شرن المسلين بينا محد على ته اجعان اما بعد فان قد أن وأنه لااعرف من قالها ولامن فأم أولكن لما كان من من قالها ولامن فأم أولكن لما كان من الكليس من الكل والمنا المرك تشوي عالناه وبعلمامن المدع والحدثات بمعز خلاف علهمعن والربعة لها ونقاف مفاعل معناه المتفع سرعه انه قال فيمس اسعاس



17



م عن اس فالواعرف منكم شيأ كنت إعهده على هدرسول الله صالي معليدوسلم ليس قولكم لاالكه الآالله اخبونا اسب باسناده عن الحسب فاللحان وللاادرك السلى الاول ثم بعث اليوم ماءُن من الاسلام شيأ قال وصنع يده على حَدَّة ثُمُ قَالًا للية تمقال اماوالله لمنعاش فيهذه النكري ولمس ذاتك ويجعا فليه بعن المؤكر هذا الشلق الصالح ليه ا حاعظه افي الاس فكه نوا انشآ والاستحماثة ع ف ابن مهر إن فال لوان رجلانشرفك ما وفي لغظ لمع أنّ جلائعهم الاسلام واهمَّه المُ تعَقَّدَةُ مَا عِنْ مَنْ اده عن عبد للمران عروقال لوان رجلين من اوا تل لديه قال أن وتلغن إن اباهريق تلاقوله تعالى أذا عاء فيل لَهُ انَّ النَّاسِ لِيَحْرِجُونَ البِيعِ مِن دَنِيمٍ إِنَّ إِلْمَاكُمُ مِ فَأَدُا فَرَمت من اعلمت ان هذا لرحل من احمل الله وفي عناوة والانا ذكرناه لا ينفئ لح من له المام بالعني وله معرفة بالمدالم ن كلام الله وكلام سوله وتلام اهل التعقيق ن الداراء يم ذ الرجا وامرا من المتمعلين لا يعرفن الآما الغوع من العادات عنينكرون مالم يعرفن ا فكان المون لديهم من إوالمن كم موفا فيت كردن ما تبت النص به في الجرر بالذكر عقب الصلعاة لأنهم ما الغل ذالاع ولا اعتادو كا ويجير ونبالها العشر بعيصلاة المغرب ويعدما ة الغر وهركم برد بالجهر بذالك مريث عن النبصكم إبديليد وسكم ولاست كمرونه هذل لأنتر تمااعتا دوه وهذا من قليطهم ومعرضهم وعدم اطلاعهم فالله الستعان وببالثقة والعصة ولاحراولا قعة الإباليه العلي لعظيم والجرالة الذي بنعته وتتم الصالحات وصلى سعلى بدرة ورتبوله عن وعلى الدوسيد احمين وتا عيم باهدان الحاج الربيء



# بندلالإلتهن لتعير

الحدثثه وببالعالمين والصلاة والسلاميط إشريب المرسلين بسنا عدوعل آلروصه اجمين أما بعلى فان قدرا يت ورقة لااع من الماولامن نقلها ولكن لماكان في نقله طي الكلام ما يشعر بددالت وصالواردة في لجمه بالذكرمين ينصب الناس والكتور وسم هذه السنة المتروكة تنثوبشاعل إلناس وجعلهامن البارع والحدثات بجردشاه تعايعن اهلالذاهب الارتعة لماونقل فيهاءن بعفراهل لتحقق يزعمرا نه قال أنّ في حديث ان عباس رفي الله عنها ولالة نناهم على علم الجهر فكان هذا عن تلب الحقامة وتدسئلن بعن الإخران أتأكت في ذالك مايب ن غلط مذاالقا كالمنتكم بلاعم فتعين على نكا رهذا المنكرلقوله صلالا معليه وسلمن لئ منكم منكما فليغيره بد وفان السيطع فبلسانه فان لمبيتطع مقلبة وذالك اصعف الأعان فال المعترض في نقله الساج البارد هذا ما نقلته سن رسالة لبعض لعلاا فال بعد كلام سبق واما الجعر ما له كربعيدا لفر تصره فأ الذي يُنطق به على لناس فعدد كرايز على العالم معالما فعاصاص المقسل المشهور المعيل فرين كنبر حرالله تعالى فى تادىخد فال وفي سنة سنة عشة ومئتين كتبالأمون الى اسحق ابن ابداهيم نايب بعلا موسا والإهامين البلاد فأمره إيزيا ممالها سينالتكميز عتسالصله وفكالطول تُبِيُّ بِدِينُ بِهِ فِجا مِم المدينة والمَهافة يوم الجمعة لأنبع عَشَرٌ ليلة علت من دمضا دمن هذه السنة الهم لماقضوا السلاة قام الناس قامافليروا ثلاث تكبيرات فاستمده اعلى ذالك في عَيدة المعلواة



الورقة الأخير من طبعة الهند





الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد، فإني قد رأيت ورقة لا أعرف من قالها ولا من نقلها، ولكن لما كان في نقله لهذا الكلام ما يشعر برد النصوص الواردة في الجهر بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة، وسمئ هذه السنة المتروكة تشويشًا على الناس، وجعلها من البدع والمحدثات بمجرد خلاف عمل بعض أهل المذاهب الأربعة لها، ونقل فيها عن بعض أهل التحقيق بزعمه أنه قال: إن في حديث ابن عباس عضف دلالة ظاهرة على عدم الجهر فكان هذا من قلب الحقائق، وقد سألني بعض الإخوان أن أكتب في ذلك ما يبين غلط هذا القائل المتكلم بلا علم، فتعين علي إنكار هذا المنكر، لقوله عليه المعنى فبقلبه، وذلك أضعف بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيهان» (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۰ ، ۲۰ ، ۶۹ ، ۲۰ ، ۵۵) ، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيهان (۱/ ۲۹) ، وأبو داود في «سننه» كتاب الصلاة (۱/ ۲۷۷) ، وفي الملاحم (٤/ ۲۱ ) ، والترمذي في «سننه» كتاب الفتن (٤/ ۲۹) ، والنسائي في «سننه» كتاب الإيهان (٨/ ١١١) ، وابن ماجه في «سننه» كتاب الفتن (٢/ ١٣٣٠) ، جميعهم من حديث أبي سعيد الخدري وابن ملك .



قال المعترض في نقله السامج البارد: هذا ما نقلته من رسالة لبعض العلماء، قال بعد كلام سابق: وأما الجهر بالذكر بعد الفرائض هذا الذي شوشوا به على الناس، فقد ذكر الإمام العالم العلامة الحافظ صاحب التفسير المشهور إسماعيل بن عمر بن كثير رَجُ النِّينُ إِنَّهُ إِلَّى فِي «تاريخه» قال: وفي سنة ست (١) عشرة ومائتين كتب المأمون إلى إسحاق ابن إبراهيم نائب بغداد وما والاها من البلاد فأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقب الصلاة ، فكان أول شيء بدئ به في جامع المدينة (٢) والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان من هذه السنة ، [وذلك أنهم كانوا إذا] (٣) قضوا الصلاة قام الناس قيامًا فكبروا ثلاث تكبيرات ثم استمروا على ذلك في بقية الصلوات(٤).

وهذه بدعة أحدثها المأمون بلا مستند ولا دليل ولا معتمد فإن هذا لم يفعله قبله أحد، ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس: أن رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله عليه حين ينصرف الناس من المكتوبة ، وقد استحب هذا طائفة كابن حزم وغيره .

وقال أبو الحسن: المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم استحباب ذلك ، قاله (٥) النووي ، وقد روي عن الشافعي أنه قال: إنها كان

<sup>(</sup>١) في الهندية: «سة» ، وهو خطأ إملائي ، وما أكثره في هذه النسخة .

<sup>(</sup>٢) في «البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ٣٠٦) (بغداد).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من «البداية والنهاية» ، ووقع في النسخ «أنهم إذا» .

<sup>(</sup>٤) في الهندية: «الصلواة».

<sup>(</sup>٥) في «البداية والنهاية»: «قال النووي».

ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع ، فلم علم لم يبق للجهر معنى . انتهى كلام ابن كثير رَجُ إِللهُ اللهُ الل

والجواب على ما فهمه هذا المتكلم من كلام ابن كثير ﴿ إِلِّكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالِيلِللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا من **وجوه:** 

الوجه الأول: أن يقال لهذا الجاهل ليس ما ثبت في الصحيح عن النبي عَيَالِيَّة مما سنه عَلِيَّة من الجهر بالذكر بعد المكتوبة تشويشًا على الناس، بل هذا القول هو التشويش على الناس والتلبيس عليهم ، بل هو من أبطل الباطل وأعظم المنكرات، لأن ذلك دفع (٢) في نحر النصوص ورد لها بالتمويه والسفسطة والقول بلا علم وقلب للحقائق، فإن هذا القول لا يقوله من في قلبه تعظيم للنصوص وتوقير لها ، بل أقوال الرجال وخرصها عنده أعظم قدرًا وأجل خطرًا ، فلذلك زعم أن هذا تشويش على الناس بمجرد خلاف بعض أهل المذاهب الأربعة .

الوجه الثاني: أنه ليس في كلام الحافظ ابن كثير ما يرد النصوص ويدفع في نحرها، وإنها فيه رد هذه البدعة المحدثة التي أحدثها المأمون وما ذكره الحافظ من رد هذه البدعة المحدثة هو الحق والصواب الذي ندين الله به ، فإن هذه البدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المهتدين ولا مستند لها ولا دليل على ذلك يعتمد عليه.

<sup>(</sup>١) من «البداية والنهاية» (١٠/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) في الهندية : «دفعًا . . . ردًا» .



الوجه الثالث: أن قوله صَالِيهُ عَالَىٰ : ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس: «أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله علي حين ينصرف الناس من المكتوبة»(١) فيه دلالة ظاهرة أن هذه سنة معمول بها على عهد رسول الله علي بخلاف ما ذكره من البدعة المحدثة التي أحدثها المأمون ونائبه إسحاق بن إبراهيم ، والخير كل الخير في اتباع من سلف ، والشركل الشرفي ابتداع من خلف، وذكر كَاللُّهُ أن العلماء اختلفوا: هل العمل(٢) بها مستحب أو غير مستحب؟ ولم يقل لَحَمْلَتُهُ إن الجهر بدعة وتشويش (٣) على الناس كما يقوله هذا المتنطع الجاهل.

الوجه الرابع: أنه لما نقل اختلاف العلماء لم يذكر أن ما فعله أهل المذاهب الأربعة هو الحق والصواب، بل نقل ذلك نقلًا مجردًا، ولم يرجح ما ذهب إليه أهل المذاهب بدليل يجب المصير إليه فيسوغ لهذا الناقل الاعتراض بكلام ابن كثير والاستدلال به والاحتجاج به على(٤) ترك العمل بهذا السنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام الشافعي في «الأم» (١/ ١٥٠)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢/ ٢٤٥)، والحميدي في «مسنده» (١/ ٢٢٥)، وأحمد في «المسند» (١/ ٣٦٧)، والبخاري في «صحيحه» (١/ ١٥٢)، ومسلم في «صحيحه» (٥/ ٨٣- «نووي»)، وأبو داود في «سننه» (١/ ٦٠٩)، والنسائي في «سننه» (٣/ ٦٧)، وأبو عوانة في «مستخرجه» (٢/ ٢٦٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٠٠، ١٢٢١٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٣/ ٢٢٣) ، والبيهقي في «سننه» (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الهندية: «العلم».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: «أو تشويش».

<sup>(</sup>٤) في الهندية والمطبوعة: «إلى».

ولكن هذا الناقل لهذا الكلام لا يعقل ما يقول ، ولا يعرف المنقول والمعقول، ولو كان يعقل ما يقول لما جعل ما ثبت في الصحيح من السنة الواردة في الجهر بالذكر تشويشًا على الناس، لكونه ما اعتاد العمل بها، وكان أكثر الناس إلا من شاء الله حظهم (١) من العبادات العادات، وما وجدوا عليه الناس، وأما ما جهلوه ولم يعتادوا فعله وإن كان من السنة الثابتة عن النبي عَلَيْ فهو عندهم من قسيم البدع، وذلك أنه لم يكن لهم نصيب في معرفة ما ثبت عن النبي ﷺ وتلقيه بالقبول والانقياد والتعظيم، وترك ما خالفه ومن قال به كائنًا من كان، وإنها يعتمد هؤلاء في عباداتهم ومعاملاتهم على ما وجدوه مدونًا في الكتب عن أهل المذاهب، سواء كان ذلك مما(٢) نقل عن النبي ﷺ أو مما لم ينقل أو مما يخالف ما نقل ، أو كان ذلك مما يستحسنه بعض أهل المذاهب، أو مما قاسوه على المستحسن من غير نظر إلى الدليل، وهؤلاء هم المقلدون الذين أجمع أهل العلم على أنهم ليسوا من أهل العلم فكيف نأخذ بأقوال من أجمع أهل العلم على أنهم ليسوا من أهل العلم وندع ما ثبت عن نبينا محمد ﷺ .

وهذه السنة الواردة في الجهر (٣) بالذكر عقب الفرائض قد انقسم الناس فيها في هذه الأزمان على ثلاثة أصناف: طرفان ووسط.

<sup>(</sup>١) في الهندية: «حضهم».

<sup>(</sup>Y) سقطت «مما» من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «في أول الجهر».

أما الصنف الأول: فيلزمون الناس بها ويغلظون في ذلك ويعادون ويوالون على ذلك ومن تركها فليس هو عندهم من أهل السنة، ويقول قائلهم هؤلاء يتركون السنة ويردونها ولا يرون تاركها من جملة الإخوان.

والصنف الثاني من الطرفين: من لا يرى سنيتها، وبعضهم يقول إنها من البدع ويرون أن الفاعل لها مشوِّش على الناس، وبعضهم يدخل هذا الجهر في مسمى الرياء ويقول لمن يجهر (١) بالذكر: هؤلاء يراءون الناس.

وأما الصنف الثالث: وهم الوسط فهم يقولون: ثبت ذلك على النبي على من فعله وتقريره، فكان الصحابة ويقرهم على ذلك، فعلموه عهد رسول الله على بعد تعليمهم إياه ويقرهم على ذلك، فعلموه بتعليم الرسول إياهم وعملوا به، وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم، ثم ترك العمل به كها ترك العمل بكثير من سنن الأقوال والأفعال كها سنبينه إن شاء الله تعالى، وهذا الصنف من الناس يقولون: من فعله فقد أحسن وفعل سنة يثاب على فعلها، ومن لا فلا حرج عليه ولا إثم ولا عقاب على من ترك ذلك؛ لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، وينكرون على من أنكره ويخبرون

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «يجر» .

بأنه سنة ولا يخاصمون على ذلك كما قال الإمام أحمد لَحَمَلَتُهُ : أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها<sup>(١)</sup>.

إذا عرفت هذا وتحققته في انقله هذا المتحذلق عن الحافظ ابن كثير أنه قد استحبه طائفة كابن حزم وغيره ، فهو كذلك ، وقد نقل صاحب «الإقناع»(٢) استحبابه عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، وعن طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم ، كما ذكر ذلك في «المغنى» (٣) ، و «الشرح الكبير» وغيرهما، وهو الحق والصواب وعليه تدل السنة وعمل الصحابة ﴿ يُشَنِّهُ ، وقد قال عبد اللَّه بن مسعود ﴿ يُشَنِّهُ : من كان منكم مستنًّا فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد ﷺ كانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبًا ، وأعمقها علمًا ، وأقلها تكلفًا قوم (٤) اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه فخذوا بهديهم واعرفوا لهم فضلهم ، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم .

<sup>(</sup>١) ذكر هذا القول عن الإمام أحمد القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة «العباس بن غالب الوراق» (١/ ٢٣٦)، ونص هذه المسألة: «قال العباس: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ، أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري ، فيتكلم مبتدع فيه ، أرد عليه؟

فقال: لا تنصب نفسك لهذا ، أخبره بالسنة ولا تخاصم ، فأعدت عليه القول. فقال: ما أراك إلا مخاصمًا» .اه. .

<sup>(</sup>۲) ينظر «كشاف القناع» (۱/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٤٠٠) ط. مكتبة القاهرة.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: «قومًا».



وإذا كان هذا عمل الصحابة على عهد رسول الله عَيَالِيَّة ، وكانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا ، وكانوا على الصراط المستقيم ، أفندع ما ثبت في الصحيحين من الجهر بهذه السنة التي عمل بها أصحابه عليها معليها بعد العلم بها ، لأن أهل المذاهب الأربعة على عدم استحباب ذلك من غير دليل يجب المصير إليه في ترك العمل به ، نعوذ بالله من التعصب للمذاهب على ترك العمل بالسنة .

وأما قوله كِخَلَّللهُ: وقال أبو الحسن -يعنى ابن بطال: المذاهب الأربعة على عدم استحباب ذلك ، قاله النووي .

فالجواب: أن الحافظ لم يقل بعد هذا: وهذا هو الحق والصواب، ولا استدل لذلك ولا اختاره ولا رجحه بنوع من الترجيحات ، وإنها حكاه عن ابن بطال عن النووي، والحجة والعصمة فيها قاله رسول الله عَلَيْهُ وما كان عليه أصحابه بعده لا فيما قاله النووي وابن بطال ، ولا فيما حكاه عن أهل المذاهب الأربعة فإن أهل العلم لم يجمعوا على ذلك ، بل الخلاف في ذلك مشهور معروف والحق مع من كان الدليل معه وقد قال بعض العلماء:

العلم قال الله قال رسوله

قال الصحابة ليس خلف فيه

ما العلم نصبك للخلاف

بين الرسول وبين رأي فقيه



وأما قوله كَاللَّهُ: وقد روي عن الشافعي أنه قال: إنما كان ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع فلما علم ذلك لم يبق للجهر معنى انتهي (١).

فالجواب أن يقال: قد ثبت عن الشافعي كَغُلَّلْهُ أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وقال لَحَمَلَتْهُ: أجمع الناس على أن (٢) من استبانت له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، وصح عنه أنه قال: إذا رويت عن رسول الله ﷺ حديثًا ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب ، وصح عنه أنه قال: لا قول لأحد مع سنة رسول الله عليه ، وقال تَحْلَلته : ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول (٣) الله عَيَالِي وتعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول اللَّه ﷺ خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول اللَّه ﷺ وهو قولي ، وجعل يردد هذا الكلام ، وقال تَحْلَلْلهُ : إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ فقولوا بسنة رسول الله ﷺ ودعوا ما قلت.

فهذا ما ثبت عن الشافعي رَحِمُلَتْهُ ، وقد صح الحديث عن رسول الله عَلَيْ وعمل به الصحابة بعدما علموه وأقرهم على ذلك ، فنأخذ بما صح عن نبينا وندع قوله.

<sup>(</sup>١) «الأم» للشافعي (١/ ١٥٠) ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) سقطت «أن» من الهندية.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والهندية: «سنة لرسول الله. . . .» .

## ٢٦ كالله عند السلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام



وقد قال ابن القيم كَغُلَللهُ في «الإعلام»(١) في ذكر تقرير النبي ﷺ أصحابه على أشياء ذكرها قال: ومنه تقريرهم على جلوسهم في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا(٢) إلى أن قال: ومنه تقريرهم على رفع الصوت

.(٣٨٩/٢)(1)

(٢) اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في مسألة لبث الجنب في المسجد إذا توضأ.

فذهب الإمام أحمد وأصحابه وإسحاق إلى جواز ذلك ، ومنعه أكثر أهل العلم لقوله تعالى : ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ [النساء: ٤٣]، ولحديث: «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».

قال ابن قدامة لَخَلَلْتُهُ في «المغني» (١٠٨/١): «واحتج أصحابنا بـما روي عن زيد بن أسلم قال: «كان أصحاب رسول الله علي يتحدثون في المسجد على غير وضوء ، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعًا يخص به العموم، ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء، ودليل خفته: أمر النبي ﷺ الجنب به إذا أراد النوم، واستحبابه لمن أراد الأكل، ومعاودة الوطء، فأما الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث ؛ لأن وضوءها لا يصح . . . » .اه. .

قلت: وبهذا احتج شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية تَحَمَّلَتُهُ على جواز مكث الجنب في المسجد إذا توضأ كما في «مجموع الفتاوى» لابن قاسم (17/337,037), (57/401, 871).

وأما الأثر الذي استدل به الأصحاب على تخصيص الآية والحديث فقد ذكره المجد ابن تيمية في «المنتقى» (١/ ٣٩٩) فقال: وروى حنبل بن إسحاق، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، قال : «كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء . . . » إلخ .اهـ .

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات سوى هشام بن سعد، فقد قال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام .اه. لكن روى الآجري عن أبي داود أنه قال: أثبت الناس في زيد بن أسلم هشام بن سعد .

بالذكر بعد السلام بحيث كان من هو خارج المسجد يعرف انقضاء الصلاة بذلك ، ولا ينكره عليهم . انتهى .

وهذا غير تعليمه بفعله وقوله ، حيث كانوا يجهرون بالذكر بعد أن علمهم ذلك(١) وعلموه، فكان يقرهم على العمل به ولا ينكره عليهم ، فلو(٢) لم يبق للجهر معنى بعدما علموه لما أقرهم على ذلك ، بل كان يمكنه أن يقول: قد علمتم ذلك فأسروا القول به ولا تشوشوا على الناس.

فإذا ثبت ذلك فلا قول لأحد مع سنة سنها رسول الله ﷺ كائنًا من كان ، وكلُّ يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عِلَيْ ، قال ابن عباس هينه : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول اللَّه عَيَّا اللَّهِ وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! وقال الإمام أحمد تَخَلَّلتْهُ: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ، والله تعالى يقول: ﴿ فَلْيَحْذُرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك، لعله إذا

وقال المجد أيضًا: قال سعيد بن منصور ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٥٠٢): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) سقطت «ذلك» من الهندية ، والمطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والهندية والمطبوعة : «فلو كان لم يبق» ، والصواب ما أثبته .



رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ، وقال الإمام مالك يَخْلَللهُ: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ، يعنى رسول الله ﷺ ، إذا فهمت هذا فالمصير إلى ما تدل عليه السنة ، وعمل الصحابة أولى مما يدل عليه كلام الشافعي وقد خالفه غيره ، وقد قال تعالى : ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩].

وأما قول الناقل: فهذه حال الجهر بالذكر كما ترى خلافًا للمذاهب الأربعة .

فجوابه أن نقول: وهذه حال من قال برأيه كما ترى خلافًا لما صح عن رسول الله ﷺ وعمل أصحابه ، والله شِجَاجَاكَا لَمْ يتعبدنا باتباع أقوال أهل المذاهب، وإنها تعبدنا باتباع رسوله والأخذ بسنته(١) وترك كل قول خالفها ، وقد قال تعالى : ﴿ ٱتَّخَاذُوٓا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرَّبُكَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ ﴾ [التوبة: ٣١] الآية، وتفسيرها الذي لا إشكال (٢) فيه: هو طاعة العلماء (٣) [والعباد في المعاصى لا دعاؤهم إياهم](٤) كما ذكر ذلك أهل العلم ، وصح الحديث به عن رسول الله ﷺ (٥) ، والعلماء -رحمهم الله تعالى- كثيرًا ما يتنازعون

<sup>(</sup>١) في الهندية: «بسنة».

<sup>(</sup>Y) في الهندية: «الشكال».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة: (في معصية الله) ، وفي الهندية: (في المعصية الله).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من المخطوطة والهندية .

<sup>(</sup>٥) يشير الشيخ لَحَمْلَللهُ إلى حديث عدي بن حاتم ولفظه: «أتيت النبي ﷺ وفي

في المسائل ويختلفون فيها بحسب اجتهادهم، وقل مسألة إلا وفيها نزاع ، وإذا كان ذلك كذلك .

فالواجب على من نصح نفسه وأراد نجاتها وكان من أهل العلم أن ينظر القول الذي يدل عليه الكتاب والسنة من الأقوال المتنازع فيها اتباعًا لقوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]، فإن طاعة اللَّه ورسوله واجبة على كل أحد في كل حال، وأقوال أهل الإجماع والمفتين(١) والحكام وغيرهم إنها اتبعت لكونها تدل على طاعة اللَّه ورسوله، وإلا فلا تجب طاعة مخلوق لم يأمر اللَّه بطاعته ، وطاعة الرسل طاعة لله ، وهذا هو حقيقة التوحيد الذي يكون كله لله ، وإذا عرف أن القول قاله بعض أهل العلم ، ومعه دلالة

عنقى صليب من ذهب ، فقال: يا عدى اطرح عنك هذا الوثن ، وسمعته يقرأ في سورة براءة ﴿ ٱتَّحَكَٰذُوٓا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهْبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئًا حرموه».

أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب التفسير (٥/ ٢٧٨)، واللفظ له، وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١٠/ ١١٤)، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٩٢)، والبيهقي في «سننه» (١١٦/١٠)، وفي «المدخل» (ص٢٠، ٢٠٩)، وإسناده ضعيف، علته غطيف بن أعين، ضعفه الدارقطني وغيره، وبه أعل الترمذي الحديث فقال عقب إخراجه له: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث .اهـ.

وقد حسن شيخ الإسلام أبو العباس هذا الحديث في كتابه «الإيمان» (ص٣٦)، وعلى معنى هذا الحديث جمهور المفسرين.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة والهندية: «والمفتون».

الكتاب والسنة كان هو الراجح ، وإن كان غيره قد قاله (١) من هو أكبر من قائل ذلك القول هو الذي ظهر أن فيه طاعة الله ورسوله ، قاله شيخ الإسلام كَالله .

وأما قوله: وقال بعض أهل التحقيق فيه دلالة ظاهرة على عدم الجهر لأن ابن عباس يخبر الصحابة بذلك ، فدل على أن الجهر متروك في زمن الصحابة ، إذ لو لم يكن كذلك لكان كلام ابن عباس من تحصيل الحاصل ، إذ لو كانوا مستمرين على الجهر لم يحتج ابن عباس إلى إيراد هذا الكلام .

فالجواب أن يقال: نسبة هذا الناقل لكلام هذا المتكلم إلى التحقيق من جنس قلب الحقائق ومن التمويه والسفسطة، فإن هذا الكلام لا يقوله عاقل فضلًا عن العالم، ولا يفهم هذا عالم يعقل ما يقول، فإن هذا الكلام بكلام المجاذيب أشبه به من كلام العوام، فكيف بأهل العلم، فكيف بأهل التحقيق منهم، بل هذا يدل على كثافة فهم قائله وعدم معرفته بها نقله عن ابن عباس وعن ابن كثير.

### وجوابه من وجوه:

أحدها: أن قوله فيه دلالة ظاهرة على عدم الجهر من الكذب البحت، بل الدلالة الظاهرة استحباب العمل به كما هو منطوق الحديث، ونصه أنهم كانوا يجهرون بذلك على عهد رسول الله عليه المحديث،

<sup>(</sup>١) في الهندية والمطبوعة : «قال» .

وكان ابن عباس لا يعرف انقضاء صلاة رسول الله عَلَيْة وهو خارج المسجد إلا بذلك ، وهذه مكابرة ظاهرة .

الوجه الثاني: أن قوله: لأن ابن عباس يخبر الصحابة بذلك، تعليل بارد بل باطل، لأن ابن عباس من الصحابة، وهو في ذلك لا يتهم بالوهم والكذب، فكان يخبرهم ويخبر التابعين بها حفظه وسمعه من رسول الله عليه ونسوه أو تركوا العمل به لشيء من الأسباب، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم ردوا على ابن عباس قوله، فثبت أن ذلك على سبيل الإنكار لترك هذه السنة كها أنكر أشياء كثيرة مما ترك العمل بها من السنن الصحيحة الصريحة عن النبي عليه.

قال ابن القيم كَمْلَللهُ في «الهدي النبوي»(١): وأما الاستئذان الذي أمر الله به الماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم فكان ابن عباس يأمر به، ويقول ترك الناس العمل به (٢).

وكم كان الصحابة ﴿ يَخْفُ يَخْرَجُونَ زَكَاةَ الفَطْرَ عَلَى عَهَدُ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ ، قَالَ أَبُو سَعَيد الحَدري ﴿ يُنْفُ ، كَنَا نَخْرَجَ إِذْ كَانَ فَينَا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ ، وَكَانَ أَبُو سَعِيد الحَدري ﴿ يُنْفُ ، كَنَا نَخْرَجَ إِذْ كَانَ فَينَا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ ، وَكَانَ فَينَا رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ فَينَا رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ أَوْ كَانَ فَينَا رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ فَينَا رَسُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ أَلُولُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ أَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُولُولُكُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُ الللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَ

<sup>(1)(1/473).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في «زاد المعاد»: «بها» ، وإلى هنا انتهى كلام الإمام ابن القيم.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والهندية : «مملوك».

٣٢ من الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام

زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًّا أو معتمرًا ، فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مُدَّيْن من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر ، فأخذ الناس بذلك [قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا (ما عشت)](۱).

فأخبر أبو سعيد هيئنخه الصحابة والتابعين أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر إذ كان رسول اللَّه ﷺ فيهم حتى قدم معاوية فرأى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك ، كما أخبر ابن عباس الصحابة بما تركوا العمل به من الجهر بالذكر عقب الصلاة وبها ترك الناس العمل به من استئذان الماليك في العورات الثلاث، أفيقول ذو علم ومعرفة (٢)، أو من له أدنى ممارسة وإلمام بالعلوم النبوية: إن إخبار ابن عباس بذلك وإخبار أبي سعيد الخدري عشف من تحصيل الحاصل، وإن في ذلك دلالة ظاهرة على عدم استئذان الماليك في الثلاث العورات ، وعلى عدم إخراج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط على عهد رسول الله ﷺ ، لأن أبا سعيد الخدري يخبر الصحابة بذلك ، وكذلك ابن عباس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة والهندية. والحديث أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٩٨)، والبخاري في «صحيحه» كتاب الزكاة (٣/ ٣٧٢)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الزكاة (٢/ ٦٧٨ ، ٦٧٩) ، وأبو داود في «سننه» كتاب الزكاة (٢/ ٢٦٧ ، ٢٦٧) ، والترمذي في «سننه» كتاب الزكاة (٣/ ٥٠) ، والنسائي في «سننه» (٥/٥٥) ، وابن ماجه في «سننه» كتاب الزكاة (١/٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) في الهندية : «ذوا علم ومعروفة» .

فهذا يدل على أن الجهر متروك في زمن الصحابة وأن إخراج الصاع كذلك متروك في زمن الصحابة ، فيكون كلام ابن عباس وكلام أبي سعيد حينئذٍ من تحصيل الحاصل؛ إذ لو كانوا مستمرين على الجهر وعلى إخراج الصاع وعدم استئذان الماليك في الثلاث العورات لم يحتج ابن عباس وأبو سعيد إلى إيراد هذا الكلام على قول هذا المتكلم المتنطع ، سبحانك هذا بهتان عظيم .

وهل هذا إلا من قلب الحقائق وضعف البصيرة وعدم العلم بمدارك(١) الأحكام وما عليه الأئمة الأعلام، واستحكام الهوى وإيثار العادات والمألوفات ، فنعوذ بالله من القول على الله بلا علم ، [ وقد قال البيهقى في «سننه»: وأنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر، حدثنا أبو عامر العقدي (٢) ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن سعيد (٣) بن سمعان ، قال: دخل علينا أبو هريرة مسجد بني زريق فقال: ثلاث كان رسول الله ﷺ يعمل بهن وتركهن الناس، وكان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها فذكر أن أبا هريرة

<sup>(</sup>١) في الهندية: «بمدراك».

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «العقيدين»، وفي الهندية: «العقدين» وهو خطأ، والتصويب من «سنن البيهقي» وكتب الرجال.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة والهندية: «سعد» وهو خطأ، والتصويب من «سنن البيهقي»، وكتب الرجال.

قال: كان رسول الله ﷺ يعمل بهذه الثلاث التي تركهن الناس، والله المستعان](١).

وأما قوله: فرحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف وترك طريق العناد (٢) والاعتساف.

فجوابه أن يقال: من نظر بعين الإنصاف، وترك طريق العناد والاعتساف تبين له عور (٣) كلامك، وسوء مرامك وقلة معرفتك، والاعتساف تبين له عور (٣) كلامك، وسوء مرامك وقلة معرفتك، وأنك كحاطم سيل أو حاطب ليل، فإن من كان عريقًا بالإيهان بها جاء به الرسول، وبمعرفة المنقول وصحيح (٤) المعقول لا يقول لما ثبت في «الصحيحين» عن النبي عن النبي من الجهر بالذكر عقب المكتوبة لمن عمل به بعد ترك الناس لذلك أن هذا من البدع والتشويش على الناس، وأن إخبار ابن عباس الصحابة بذلك من تحصيل الحاصل إذ لو كانوا مستمرين على الجهر لم يحتج ابن عباس إلى إيراد هذا الكلام، فمفهوم هذا الكلام أن هذا لو كان صحيحًا معمولًا به على الكلام، فمفهوم هذا الكلام أن هذا لو كان صحيحًا معمولًا به على

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المخطوطة. والحديث أخرجه البيهقي في «سننه» (١) ما بين المعقوفين سقط من المخطوطة. والحديث الإسناد (٢٧/٢)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وأخرجه النسائي في «سننه» (٢/ ١٢٤)، ورجاله ثقات. وينظر «نصب الراية» للزيلعي (٣٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «العناه».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «عود».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة: «وصريح».

عهد رسول الله ﷺ لم يكن ابن عباس هو الذي يخبر بذلك، فيكون هذا غير صحيح ولا معلوم وفيه من الرد على حبر الأمة وترجمان القرآن ما لا يستجيزه من كان له مسكة من عقل ومعرفة بها يقول ، ثم لو كان الجهر بالذكر بعد الصلاة متروكًا في زمن الصحابة لم يكن هذا دليلًا على أنه ليس سنة ، بل قد أقام الله لهذه السنة من يأمر بها ويعمل بها ويبين سنيتها(١)، كما أقام لبيان مشروعية الاستئذان للمماليك في العورات الثلاث وبإخراج الصاع في زكاة الفطر [بعد ترك العمل بذلك](٢) من يبين هذه السنن ويأمر بها.

فإن قيل: بل كان هذا على عهد رسول الله علي أولًا ثم لما كان عندهم من المعلوم أن هذا مشروع وأن الجهر به لأجل (٣) إعلام الناس بذلك ، فلم علموه تركوا الجهر به وكان الإسرار به أفضل.

قيل: هذا لا يصح، فإن الصحابة على كانوا يجهرون بذلك على عهد رسول الله علي بعد أن علموه ، فكان يسمعهم ويقرهم على ذلك الجهر، وكان يمكنه لو كان الإسرار به أفضل أن يقول قد علمتم ذلك فأسروا به ولا تجهروا به ، لأن في الجهر به تشويشًا على الناس ، أو أن في الجهر بذلك مراءاة للناس بهذا العمل، فلما لم ينههم عن الجهر علم أن ذلك محبوب لله مرضيٌّ له مشروع، وترك العمل به

<sup>(</sup>١) في الهندية والمطبوعة: «سنتها».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة، وفي الهندية: «زكاة الفطرالله ترك العمل بذلك من . . .» .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : (الأجله).

٣٦ تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام

لا يخرجه ذلك عن كونه مشروعًا مسنونًا كما تركوا إخراج الصاع في زكاة الفطر وعدلوا إلى رأي معاوية في إخراج مدين من سمراء الشام، وكما ترك الناس العمل من أمر الماليك بالاستئذان في ثلاث (١) العورات.

فلو كان كل ما ترك من السنن القولية والفعلية بما كان على عهد رسول الله على ما تساهل الناس بترك العمل به من الأمور التي يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها إذا أخبر بها خبر أنها سنة مهجورة غير معمول بها أن المخبر بذلك مشوِّش على الناس إذا عمل به، أو مبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، لانسد باب العلم وأُمِيتَت (٢) السنن، في ذلك من المفاسد ما لا يحصيه إلا الله، فإذا علمت هذا وعرفته تبين لك أن هذا المتكلم قد سلك طريق العناد والاعتساف ولم ينظر بعين العدل والإنصاف.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة: «الثلاث».

<sup>(</sup>٢) في الهندية : «أميتة» ، وهو خطأ إملائي .



### فصل

ومما يدل على أن كثيرًا من السنن القولية والفعلية ، وكذلك الأعمال الشرعية قد ترك العمل بها على عهد الصحابة على ممد الخافظ محمد بن وضاح يَعَلَلهُ في أثناء كلام له قال فيه : أخبرنا محمد ابن سعيد بإسناده (۱) ، عن أبي الدرداء ، قال : لو خرج رسول الله على اليكم اليوم (۲) ما عرف شيئًا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلوات ، قال الأوزاعي : فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان (٤) .

أخبرنا محمد بن سليهان بإسناده ، عن علي ، قال : تعلموا العلم تعرفوا به ، واعملوا به تكونوا من أهله ، فإنه سيأتي من (٥) بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشارهم (٦) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «بإسناد».

<sup>(</sup>٢) سقطت «اليوم» من المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) سقطت «لو» من المخطوطة والهندية والمطبوعة ، والاستدراك من «البدع والنهي عنها» لابن وضاح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص٦١).

<sup>(</sup>٥) سقطت «من» من النسخ الثلاث، والاستدراك من «البدع والنهي عنها» لابن وضاح.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «أعشاركم» ، انظر «البدع والنهي عنها» (ص٦٢).



أخبرنا يحيى بإسناده ، عن أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة (١).

حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده (٢) عن أنس ، قال: ما أعرف إلا الله»(١).

أخبرنا محمد بن سعيد (٣) بإسناده عن الحسن ، قال: لو أن رجلًا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئًا ، قال : ووضع يده على خده ، ثم قال : إلا هذه الصلوات ، ثم قال : أما والله لمن عاش في هذه النكر ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعًا يدعو إلى بدعة ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح ، ليسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرًا عظيمًا فكذلك كونوا إن شاء الله .

حدثنى عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران ، قال: لو أن رجلًا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة (٤).

<sup>(</sup>١) «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ص٦٦).

<sup>(</sup>Y) في المطبوعة: «بإسناد».

<sup>(</sup>٣) في النسخ الثلاث: «أخبرنا أسد» ، والتصويب من «البدع والنهي عنها» (ص٦٧) .

<sup>(</sup>٤) «البدع والنهي عنها» (ص٦٧).

أخبرنا محمد بن قدامة بإسناده عن أم<sup>(۱)</sup> الدرداء قالت: دخل على أبو الدرداء مغضبًا فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف<sup>(۲)</sup> فيهم من أمر محمد شيئًا إلا إنهم يصلون جميعًا، وفي لفظ: لو أن رجلًا تعلم الإسلام وأهمه، ثم تفقده ما عرف منه شيئًا (۳).

حدثني إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمرو، قال: لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيها في بعض هذه الأودية، لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئًا مما كانا عليه (٤).

قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة تلا قوله تعالى: ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ﴾ [النصر: ١]، فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجًا كها دخلوا فيه أفواجًا (٤).

فإذا فهمت هذا علمت أن هذا الرجل من أجهل الناس وأشدهم غباوة ، وإلا فها ذكرناه لا يخفى على من له إلمام بالعلوم ، وله معرفة بالمنطوق والمفهوم من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل التحقيق من المعلماء ، وهذا الرجل وأضرابه من المتمعلمين لا يعرفون إلا ما ألفوه من العادات ، وينكرون ما لم يعرفوه (٥) من العبادات ، فكان المعروف

<sup>(</sup>١) في الهندية والمطبوعة : «إمام» .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «ما عرفت».

<sup>(</sup>٣) «البدع والنهي عنها» (ص٦٧ ، ٦٨).

<sup>(</sup>٤) «البدع والنهي عنها» (ص٦٨).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة والهندية: «يعرفونه».

لديهم منكرًا والمنكر معروفًا ، فينكرون ما ثبت النص به في الجهر بالذكر (١) عقب الصلاة ؛ لأنهم ما ألفوا ذلك ولا اعتادوه ، ويجهرون بالتهليلات العشر بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وهو لم يرد بالجهر بذلك حديث عن النبي رفح الله عن النبي ولا ينكرون هذا لأنه مما اعتادوه وهذا (٢) من قلة علمهم ومعرفتهم وعدم اطلاعهم ، فالله المستعان .

<sup>(</sup>١) سقطت «بالذكر» من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة والمطبوعة : «وهذه» .



### فصل(۱)

وقد ذكر ابن القيم كَلَّلَهُ في "إعلام الموقعين" (٢) نحوًا من ثلاثة وسبعين مثالًا في الرد على من رد السنن الثابتة المحكمة (٣) الصحيحة الصريحة عن رسول الله على بأنها زائدة على ما في القرآن، ومخالفة للأصول وللقياس أو الظاهر، أو لعمل أهل المدينة، أو لعمل غيرهم من أهل المذاهب، فذكر كلامًا طويلًا أفاد فيه وأجاد.

ثم قال (1): وإذا أردت وضوح ذلك فانظر العمل في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه في جهره بالاستفتاح في الفرض في مصلى النبي عليه وعمل الصحابة به ، ثم العمل في زمن مالك بوصل التكبير بالقراءة من غير استفتاح ولا تعوذ ، وانظر العمل في زمن الصحابة كعبد الله بن عمر في اعتبار خيار المجلس ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد ، ولا يخالفه في ذلك صحابي (٥) ، ثم العمل به في

<sup>(</sup>١) هذا الفصل غير موجود في المخطوطة .

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٩٤) ط. الكليات الأزهرية.

<sup>(</sup>٣) في الهندية: «الحكمة».

<sup>(3)(7/007).</sup> 

<sup>(</sup>٥) ثبت ذلك عن ابن عمر هيض في الصحيحين، لكن لا يقر هيئ على ذلك العمل، لما روى الترمذي وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله»، قال الترمذي: هذا

زمن التابعين وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيب يعمل به ويفتي به، ولا ينكر عليه منكر ، ثم صار العمل في زمن ربيعة وسليمان بن بلال ىخلاف ذلك.

وانظر إلى العمل في زمن رسول الله ﷺ والصحابة خلفه وهم يرفعون أيديهم في الصلاة في الركوع وفي الرفع منه ، ثم العمل في زمن الصحابة بعده حتى كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع يديه حصبه ، وهو عمل كأنه رأي عين ، وجمهور التابعين يعمل به بالمدينة وغيرها من الأمصار كما حكاه البخاري<sup>(١)</sup> ومحمد بن نصر المروزي<sup>(٢)</sup> وغيرهما عنهم ، ثم صار العمل بخلافه (٣) ، وانظر إلى العمل الذي (٤) كأنه رأي عين من صلاة رسول الله على ابني بيضاء سهيل وأخيه

حديث حسن ، وهو كما قال: فإن الأئمة ما زالوا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

قال الإمام ابن قدامة كَخْلَلْتُهُ في «المغنى» (٣/ ٤٨٥) ط. القاهرة: «... قول النبي ﷺ يقدم على فعل ابن عمر ، والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه هذا ، ولو علمه لما خالفه». اه. وقال الحافظ ابن حجر تَحَلَّلُهُ في «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٣) ط. الكليات الأزهرية: تنبيه: لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور. آه.

وقول الإمام ابن القيم يَخلَقْهُ «ولا يخالفه في ذلك صحابي» يريد أنه لم يخالفه صحابي في أن البيع ينعقد بالتفرق ، ما لم يكن هناك خيار .

<sup>(</sup>١) في رسالته «رفع اليدين».

<sup>(</sup>٢) في كتاب «الصلاة».

<sup>(</sup>٣) في الهندية «بخلاف».

<sup>(</sup>٤) في الهندية «الديمي».

في المسجد والصحابة معه ، وصلت عائشة على سعد بن أبي وقاص في المسجد (١) ، وصُلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد ، ذكره مالك عن نافع عن عبد اللَّه ، قال الشافعي: ولا نرى أحدًا من الصحابة حضر موته فتخلف عن جنازته ، فهذا عمل مجمع عليه عندكم ، قاله بعض المالكية ، وروى هشام عن أبيه ، أن أبا بكر صلى عليه في المسجد (٢).

فهذا العمل حق، ولو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن رسول الله ﷺ ودرست رسومها وعفت آثارها ، وكم من عمل قد (٣) اطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان ، وإلى الآن وكل وقت تترك فيه سنة (٤) ويعمل بخلافها ويستمر عليها العمل، فتجد يسيرًا من السنة معمولًا به على نوع تقصير ، وخذ بلا حساب ما شاء الله من سنن قد أهملت وعطل العمل بها [جملة ، فلو عمل بها](٥) من يعرفها لقال الناس: ترك السنة ، فقد تقرر أن كل عمل خالف السنة الصحيحة الصريحة لم يقع من طريق النقل البتة ، وإنها يقع من طريق الاجتهاد ، والاجتهاد إذا خالف السنة كان مردودًا ، وكل عمل طريقه النقل فإنه لا يخالف سنة صحيحة البتة . انتهى .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الجنائز (٢/ ٦٦٨ ، ٦٦٩) من طريق عباد بن عبد اللَّه بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن عائشة . . . به .

<sup>(</sup>٢) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) سقطت «قد» من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) في الهندية: «تترك وسنة».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من الهندية .



وبهذا تعرف غلط هذا المتكلم وعدم اطلاعه على كلام أهل التحقيق من أهل العلم الذين هم القدوة وبهم الأسوة ، والله المستعان وبه الثقة والعصمة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين<sup>(١)</sup>.

تم بحمد الله

<sup>(</sup>١) في آخر النسخة الخطية: «تم نسخ هذه الأوراق سنة ١٣٣٣ هـ».

قال محققه عفا الله عنه: تم تحقيق هذه الرسالة وتخريج أحاديثها في شهر جمادي الثانية سنة ست وأربعهائة بعد الألف، والحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.



# أهم المراجع

- ۱ «تفسير ابن جرير الطبري».
- ٢ «تفسير ابن كثير» ط. الاستقامة ، مصر ، ١٣٧٦ هـ.
  - ٣- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ط. السلفية.
    - ٤ «مسند أحمد».
    - ٥- «صحيح مسلم».
    - ٦ «سنن أبي داود».
    - ٧- (سنن الترمذي) .
    - ۸- «سنن ابن ماجه».
      - 9 «سنن النسائي».
    - ١ «البداية والنهاية» لابن كثير.
    - 11- «الأم» للشافعي ، ط. دار الفكر.
      - 17 «مصنف عبد الرزاق».
      - ۱۳ «مصنف ابن أبي شيبة» .
        - ١٤ «مسند الحميدي».
        - ١٥ «مستخرج أبي عوانة».
      - ١٦ «المعجم الكبير» للطبراني.
        - ١٧ «شرح السنة» للبغوي.
          - ۱۸ «سنن البيهقى».

# قعيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام



١٩ - «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى .

• ٢- «كشف القناع عن متن الإقناع».

٢١- «المغنى» لابن قدامة.

٢٢- «مجموع فتاوى ابن تيمية» لابن قاسم ، الرياض .

٢٣- «منتقى الأخبار» للمجد ابن تيمية .

٢٤- «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية ، المكتب الإسلامي.

٢٥- «نصب الراية» للزيلعي.

٢٦- «البدع والنهي عنها» لابن وضاح.

٧٧- «التلخيص الحبير» لابن حجر، الكليات الأزهرية.





# فهرس الموضوعات

| يحة | الموضوع الصف                                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣   | ترجمة المؤلف                                                                                          |
| ۸   | النسخ المعتمد عليها في التحقيق                                                                        |
| ٩   | صور من الأصول المعتمدة                                                                                |
| ۱۷  | سبب تأليف هذه الرسالة                                                                                 |
| ١٨  | الرد على من احتج بكلام الحافظ ابن كثير على عدم مشروعية الجهر من<br>وجوه أربعة                         |
| ۲۱  | كلام نفيس في بيان أن كثيرًا من الناس حظهم من العبادات العادات وما<br>وجدوا عليه الناس                 |
| ۲۱  | انقسام الناس في مسألة الجهر بالذكر بعد السلام إلى طرفين ووسط                                          |
| 27  |                                                                                                       |
| ۲۳. | استحباب شيخ الإسلام وابن حزم وطائفة من علماء الحنابلة للجهر                                           |
| ۲ ٤ | الإجابة عما نقله الحافظ ابن كثير عن أبي الحسن بن بطال من أن أهل المذاهب الأربعة على عدم استحباب الجهر |
|     | الإجابة عن قول الإمام الشافعي: إنها كان الجهر ليعلم الناس أن الذكر                                    |
| 40  | بعد الصلوات مشروع فلما علم ذلك لم يبق للجهر معنى                                                      |
| 40  | كلام الشافعي في وجوب الرجوع إلى السنة                                                                 |

|      | _ |
|------|---|
|      |   |
|      | ~ |
|      |   |
|      |   |
|      |   |
| 2445 |   |
|      |   |
|      | • |
|      | • |

|     | كلام الإمام ابن القيم في أن النبي على أقر أصحابه على الجهر بالذكر بعد |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 77  | السلام                                                                |
| 77  | اختلاف العلماء في لبث الجنب في المسجد إذا توضأ                        |
| 27  | الترهيب من تقديم قول أحد من الناس على قول رسول الله ﷺ                 |
|     | الجواب عن قول الناقل: فهذه حال الجهر بالذكر كما ترى خلافًا            |
| ۲۸  | للمذاهب الأربعة                                                       |
|     | قل مسألة من مسائل العلم إلا وللعلماء فيها خلاف والواجب في هذه         |
| 4   | الحالة الرجوع إلى الكتاب والسنة ، وترجيح قول من وافقهما               |
|     | الجواب عن قوله إن قول ابن عباس في الجهر يدل على أنه متروك في عهد      |
| ۳.  | الصحابة من وجهين                                                      |
|     | إنكار ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة على الناس تركهم            |
| ۲۱  | بعض السنن                                                             |
|     | الجواب عن قوله تقريرًا لعدم مشروعية الجهر: رحم اللَّه من نظر بعين     |
| 3 3 | الإنصاف وترك طريق العناد والاعتساف                                    |
|     | الجواب عن شبهة من قال: إن الجهر لإعلام الناس فلما علموه تركوا         |
| ٣0  | الجهر                                                                 |
|     | فصل: ومما يدل على أن كثيرًا من السنن القولية والفعلية وكذلك           |
| ٣٧. | الأعمال الشرعية قد ترك العمل بها                                      |
|     | فصل: وقد ذكر ابن القيم في الإعلام نحوًا من ثلاثة وسبعين مثالًا في     |
|     | الرد على من رد السنن الثابتة عن رسول الله بأنها زائدة على ما في       |
| ٤١  | القرآنالقرآن                                                          |

| تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام |  |
|-------------------------------------------------|--|
| حيق المعدم في مسروحية الجهر بالمدحر بمداسمدا    |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |  |

| ٤١ | مشروعية دعاء الاستفتاح     |
|----|----------------------------|
| ٤١ | خيار المجلس                |
| ٤٢ | رفع اليدين في الصلاة       |
| ٤٢ | الصلاة على الميت في المسجد |
| ٤٥ | المراجع                    |
| ٤٧ | فهرس الموضوعات             |

# مُنَا صِحَةُ الإِنامِ وَهَا لِإِنْ مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْم

اعتَىٰ بنَشْرِهَا فَضِيْلَةَ الشَّيْخِ الدِّكُوْرَ خَبْرُ الْمِيْئِ الْمِرْئِ بْرِيْجِيْرُ الْحَيْبِ الْكِيْرِ نَحْمُهُ الله رَحْمُهُ الله ۱۳۸۷هـ - ۱۲۵۵ه

### المقدمة

الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .

### أما يعد:

فإن الخوارج قوم سوءٍ ، ودعاة فتنة ، وراية تَفَرُّقٍ ، ما إن يستقيم للمسلمين أمرهم وينتظم جمعهم إلا ووظيفة الخوارج تمزيق ما استقام ، وإفساد ما صلح .

ومنذ أن ظهروا لم ينقطعوا ، فلا يخلو منهم الزمان ، حتى يكون آخرهم مَنْ يخرج مع الدجال .

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ﷺ بالتحذير منهم، وبيان صفاتهم، وحكم الله تعالى فيهم.

ولذا قاتلهم صحابة رسول الله على ، ومن جاء بعدهم من الولاة على مرّ العصور الإسلامية .

ولم يسلم من طعنهم وكيدهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ولاأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ولاأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان حرضي الله عنهم أجمعين، حتى الخليفة عمر بن عبد العزيز ﷺ إلله لم

يسلم منهم ، فقد خرجوا عليه ؛ فهم في الحقيقة أعداء أهل الإسلام ، لا يرضون بحكم أحد من المسلمين مهما بلغ صلاحه .

حتى أن رسول الله ﷺ لم يسلم من طعنهم ، حيث قال له إمامهم ذو الخويصرة: «اعدل يا محمد» فطعن في عدالة رسول الله ﷺ.

والخوارج في كل زمان ومكان بينهم رحمٌ تنزع بالشبه ، فقلوبهم متشابهة ، وألسنتهم متشابهة ، وأفعالهم متشابهة .

وفي هذه الرسالة التي استللتها من ترجمة الإمام وهب بن منبه وَفِي هذه الرسالة التي استللتها من ترجمة الإمام وهب بن منبه وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

أ- عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الأمر من المسلمين ؛ بناء على رأي الخوارج في تكفيرهم، وزعمًا أنهم لايضعونها في مواضعها.

ب- عدم الاستغفار لمن لا يرى رأيهم ؛ بناء على أنه كافرٌ بالله العظيم .

فتأثر بهذه الأطروحات من تأثر ممن قل نصيبه من العلم ، فخدعه زهد الخوارج وعبادتهم وشدتهم في الدين .

وكان ممن تأثر بهم رجلٌ كبير السن كثير المال من أهل اليمن ، فلما أراد الله به خيرًا ساقه إلى الإمام وهب بن منبه ﷺ إلى فناصحه الإمام وهب في شأنهم ، وأقنعه بفساد رأيهم ، وخطورته على دين المرء

ودنياه، كل ذلك بأسلوب واضح مدعم بالأدلة التي يفهمها أولو الألباب.

وإذا تأملت ماكان يطرحه الخوارج آنذاك، ورأيت ما يطرحه خوارج هذا العصر، حضر في ذهنك قول الله تعالى: ﴿ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ مُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٨].



# ترجمة الإمام وهببن منبه

هو: وهب بن منبه بن كامل بن سِيَج بن ذي كِبار . أبو عبدالله اليهاني الصنعاني ، قَدِم والده إلى اليمن من خراسان من هَرَاة .

وُلد وهبٌ سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان هِيلُك .

وروى عن جماعة من الصحابة ، منهم: أنس بن مالك ، وجابر ابن عبدالله، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري.

وروى -أيضًا- عن طاوسبن كيسان، وعمروبن دينار، وعمرو بن شعيب ، وأخيه همام بن منبه ، وغيرهم .

قال الإمام أحمد: كان من أبناء فارس ، قال: وكل من كان من أهل اليمن له «ذي» هو شريف، يقال: فلان له ذي، وفلان لاذي

وقال العجلي: تابعي ثقة ، وكان على قضاء صنعاء (٢).

ووثقه أبو زرعة والنسائي ، وغيرهم .

ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز كَ الله في صنعاء (٣) ، حديثه في

<sup>(</sup>۱) «العلل» (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>٢) «ثقات العجلي» (٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) «أخبار القضاة» لوكيع (٣/ ٣٠٣).

«الصحيحين» ، عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير ، وهومعدود من الزهاد أهل الورع والتقوى ، كثير العبادة .

مات سنة عشر ومائة (١١٠هـ) بصنعاء في أول خلافة هشام بن عبد الملك، وقيل: مات سنة أربع عشرة ومائة (١١٤هـ)، ورجَّح هذا ياقوت في «معجم الأدباء»(١).

<sup>(</sup>۱) (۱/۱۱۵)، وينظر: «تذكرة الحفاظ» (۱/۱۰۰)، و«تهذيب الكهال» (۱۱/۱٤۰/۳۱).

### مصدر هذه الرسالة

وردت هذه الرسالة في ترجمة الإمام وهب بن منبه يَحْلَلْلهُ في كل ن :

- ۱ «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۱۷/ ۲۰۰۰/ ۱۸۸۱).
  - ۲- «مختصر تاریخ دمشق» لابن منظور (۲٦/ ٣٨٨).
- ٣- «تهذیب الکهال» للمزي (٣١/ ١٥٠ ط. مؤسسة الرسالة)،
   وقد قابلت ما جاء في مطبوعة «تهذیب الکهال» على المخطوطة
   (٣/ ١٤٨١ مصورة دار المأمون).
  - ٤- «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٥٥٣).

## عملي في الكتاب

جعلت سياق «تهذيب الكهال» أصلًا ، وقابلت عليه سياق بقية المراجع المذكورة وأثبت الصواب ، كها علقت تعليقات يسيرة على ما يحتاج إلى تعليق .

والله أسأل التوفيق والإعانة ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

كتبه

د. عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم ٦/ ٦/ ١٤١٨ هـ

قَالَ على بن الْمَدِينِيّ : حَدثْنَا هِشَام بن يُوسُف الصَّنْعَانِيّ أَبُو عبد الرَّحْمَن قَاضِي صنعاء ، قَالَ : أَخْبرنِي دَاوُدبن قيس ، قَالَ : كَانَ لِي صديق من أهل بَيت خولان(١) من حُضُور(٢) يُقَال لَهُ: أَبُو شمر ذُو خولان، قَالَ: فَخرجت من صنعاء أُرِيد قريته، فَلَمَّا دَنَوْت مِنْهَا وجدت كتابا(٣) مَخْتُومًا فِي ظَهره : إلى أبي شمر ذِي خولان .

فَجِئْته فَوَجَدته مهموما حَزينًا فَسَأَلته عَن ذَلِك، فَقَالَ: قدم رَسُول من صنعاء فَذكر أن أصدقاء لي كتبُوا إلَى كتابا فضيعه الرَّسُول، فَبعثت مَعَه من رقيقي من يلتمسه بَين (٤) قريتي وَصَنْعَاء فَلم يجدوه، وأشفقت من ذَلِك .

قلت: فَهَذَا الْكتابِ قد وجدته.

فَقَالَ: الْحَمدالله الَّذِي أقدرك عَلَيْهِ، ففضه فقرأه.

<sup>(</sup>١) نسبه إلى خولان بن عمرو بن مالك بن الحارث بن سبأ ، وإليه تنسب قرية : «خَوْلان» باليمن، فتحت أيام عمر بن الخطاب سنة ثلاث أو أربع عشرة. ينظر: «معجم البلدان» (٢/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) بالفتح، ثم الضم، وسكون الواو، وراء: بلدة باليمن من أعمال زبيد، قيل: هي المقصود بقوله تعالى: ﴿ وَكُمَّ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً . . . ﴾ [الأنبياء: ١١] فقد سلط الله عليهم بُختنصر فاستصأل أهلها ؛ لقتلهم أحد أنبياء الله . ينظر : «معجم البلدان» (٢/ ٢٧٢) ، و «الدر المنثور» (٥/ ٦١٨).

<sup>(</sup>٣) أي : وجد كتابًا قد فقد من صاحبه ، مكتوب عليه : إلى أبي شمر ذي خولان .

<sup>(</sup>٤) في مطبوعة «تهذيب الكمال»: «من» ، والمثبت من المخطوطة .

فَقلت: أقرئنيه.

فَقَالَ: إنِّي لأستحدث سنك.

قلت: فَمَا فِيهِ قَالَ ضرب الرّقاب.

قلت: لَعَلُّه كتبه إِلَيْك نَاس من أهل حروراء فِي زَكَاة مَالك.

قَالَ: من أَيْن تعرفهم.

قلت: إِنِّي وأصحابا (١) لي نجالس وهب بن مُنَبَّه، فَيَقُول: لنا احذورا أَيهَا الْأَحْدَاث الأغهار هَوُّلَاءِ الحروراء، لَا يدخلوكم فِي رَأْيهمْ الْمُخَالف؛ فَإِنَّهُم عرة لَهَذِهِ الْأَمة، فَدفع إلي الْكتاب فَقَرَأته فَإِذا فِيهِ:

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، إلى أبي شمر ذِي خولان، سَلام عَلَيْك، فَإِنَّا نحمد إليك الله الَّذِي لَا إِله إِلَّا هُوَ، ونوصيك بتقوى الله وَحده لَا شريك لَهُ، فَإِن دين الله رشد وَهدى فِي الدُّنْيَا، وَنَجَاة وَفَوْز فِي الْآخِرَة، وَإِن دين الله طاعَة الله (٢) وَمُخَالفَة من خَالف سنة نبيه وشريعته، فَإِذَا جَاءَك كتَابِنَا هَذَا فَانْظُر أَن تُؤدِّي -إِن شَاءَ الله وَلايَة الله وَولاية مَا افْترض الله عَلَيْك من حَقه؛ تسْتَحقّ بذلك ولاية الله وَولاية أوليائه، وَالسَّلَام عَلَيْك وَرَحْمَة الله.

فَقلت لَهُ: فَإِنِّي أَنهاكُ عَنْهُم.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة : «وأصحاب» ، والمثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ الجلالة من المطبوعة ، وأثبته من المخطوطة .



قَالَ: فكيف أتبع قَوْلك وأترك قول من هُوَ أقدم مِنْك.

قَالَ : قلت : أفتحب أن أدخلك على وهب بن مُنَّبِّه حَتَّى تسمع قَوْله ويخبرك خبرهم؟ قَالَ: نعم.

فَنزلت وَنزل معى إلى صنعاء ، ثمَّ غدونا حَتَّى أدخلته على وهب ابن مُنَبِّه ، ومسعود بن عَوْف وَال على الْيمن من قبل عُرْوَة بن مُحَمَّد .

قَالَ عَلِيّ ابْن الْمَدِينِيّ: هُوَ عُرُوة بن مُحَمّد بن عَطِيّة السَّعْدِيّ، ولاؤنا لَهُم من سعدبن بكربن هوَازن(١١)، قَالَ: فَوَجَدنا عِنْد وهب نَفرا من جُلَسَائِهِ، فَقَالَ لِي بَعضهم: من هَذَا الشَّيْخ؟ فَقلت: هَذَا أَبُو شمر ذُو خولان من أهل حُضُور ، وَله حَاجَة إلى أبي عبدالله .

قَالُوا: أَفلا يذكرهَا.

قلت: إِنَّهَا حَاجَة يُرِيد أَن يستشيره فِي بعض أمره ، فَقَامَ الْقَوْم . وَقَالَ وهب: مَا حَاجَتك يَا ذَا خولان ، فهرج (٢) وَجبن من الْكَلَام. فَقَالَ لِي وهب : عبر عَن شيخك .

فَقلت: نعم يَا أَبَاعبداللَّه ، إِن ذَا خولان من أهل الْقُرْآن وأهل الصّلاح فِيمَا علمنَا وَاللَّه أعلم بسريرته ، فأَخْبرنِي أنه عرض لهُ نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء فَقَالُوا لَهُ: زكاتك الَّتِي تؤديها إلى

<sup>(</sup>١) والذي ولاه أمر اليمن هو الخليفة أمير المؤمنين؛ عمر بن عبد العزيز ﴿ إِلِّهِ الْحَالِمُ اللَّهِ الْ ينظر: «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) هرج بمعنى : خَلَّط في كلامه . ينظر : «القاموس» (ص٢٦٩) .

الْأُمَرَاء لَا تَجزي عَنْك فِيمَا بَيْنك وَبَين اللّه؛ لأَنهم لَا يضعونها فِي مَوَاضعهَا، نقسمها فِي فُقَرَاء مؤاضعها، نقسمها فِي فُقَرَاء الْمُسلمين وَنُقِيم الْحُدُود.

وَرَأَيْت أَن كلامك يَا أَباعبدالله أَشفى لَهُ من كَلَامي ، وَلَقَد ذكر لي أَنه يُؤَدِّي إِلَيْهِم الثَّمَرَة لوَاحِدَة مائة فرق (١) على دوابه ، وَيبْعَث بَهَا مَعَ رَقِيقه .

فَقَالَ لَهُ وهب: يَاذَا خولان أَثُرِيدُ أَن تكون بعد الْكبر حروريا تشهد على من هُوَ خير مِنْك بالضلالة؟! فَمَاذَا أنت قَائِل للله غَدا حِين يقفك الله؟

وَمن شهِدت عَلَيْهِ، الله يشْهد لَهُ بِالْإِيمَان وأنت تشهد عَلَيْهِ بِالْكِفر، وَالله يشْهد لَهُ بِالْهدى وأنت تشهد عَلَيْهِ بالضلالة، فأين تقع إذا خَالف رَأْيك أَمر الله وشهادتك شَهَادَة الله؟!

أخبرني يَاذَا خولان مَاذَا يَقُولُونَ لَك؟ فَتَكَلَم عِنْد ذَلِك ذُو خولان وَقَالَ لوهب: إِنَّهُم يأمرونني أن لَا أتصدق إلا على من يرى رَأْيهم، وَلَا أَسْتَغْفر إِلَّا لَهُ.

فَقَالَ وهب: صدقت ، هَذِه محبتهم (٢) الكاذبة .

فَأَما قَوْلهم فِي الصَّدَقَة ، فَإِنَّهُ قد بَلغنِي أَن رَسُول الله ﷺ ذكر : «أَن امْرَأَة من أهل الْيمِن دخلت النَّار فِي هرة ربطتها ، فَلَا هِيَ أطعمتها

<sup>(</sup>١) قيل: إنه ثلاثة آصع. رواه مسلم عن سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : «محنتهم» .

وَلَا هِيَ تركتهَا تأكل من خشَاش الأَرْض<sup>(١)</sup>» ، أفإنسان مِمَّن يعبد الله ويوحده وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا أحب إلى اللَّه من أن تطعمه من جوع أَوْ هرة؟ وَاللَّهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللهُ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُوزَاءَ وَلَا شُكُورًا ١٠ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨-١٠]، يَقُول: يَوْمًا عسيرًا غضوبًا على أهل مَعْصِيَته ؛ لغضب اللَّه عَلَيْهِم ﴿ فَوَقَنَّهُمُ ٱللَّهُ شَرَّذَالِكَ ٱلْيَوْمِ ﴾ حَتَّى بلغ ﴿ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشَّكُورًا ﴾(٢) ثمَّ قَالَ وهب: مَاكَاد تبَارك وَتَعَالَىٰ أَن يَفْرغ من نعت مَا أعد لَهُم بذلك من النَّعيم فِي الْجنَّة .

وأما قَوْلهم لَا يسْتَغْفر إلا لمن يرى رَأْيهمْ ، أهم خير من الْمَلَائِكَة وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَقُول فِي سُورَة ﴿حَمَّ ۞ عَسَقَ ﴾(٣) : ﴿وَٱلْمَلَآيِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «بدء الوحي، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» (٦/ ٢٥٤). ومسلم في «البر والصلة» رقم (٢٢٤٢) عن ابن عمر. وأخرجه مسلم عن أبي هريرة - أيضًا .

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، الآيات: (١١-٢٢)، وهي بتهامها: ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِرِ وَلَقَنَهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا (اللهُ وَجَزَعُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَزَابِكُ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ رِيرًا ﴿ آ ۚ وَدَانِيَةً عَلَيْمٍ طِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُونُهَا لَذَٰلِيلًا ﴿ الْ أَوْكُولُمُ وَيُطُافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرَا (الله عَوَارِيرَا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقَايِرًا (الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله الله عَلَيْ عَلَى الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَل عَنْنَافِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴿ ﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ أَوْلُؤُا مََنْثُورًا ﴿ وَإِذَا وَأَيْتَ ثُمَّ زَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞ عَلِيْهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَخُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَفَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًاطَهُورًا ١٠ إِنَّ هَلَا أَكَانَ لَكُوْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿

<sup>(</sup>٣) هي سورة الشوري .

وَأَنا أقسم باللَّه مَا كَانَت الْمَلَائِكَة ليقدروا على ذَلِك وَلَا ليفعلوا حَتَّىٰ أَمرُوا بِهِ ؛ لأَن اللَّه تَعَالَىٰ قَالَ : ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِبِ وَهُم بِأَمْرِهِ ـ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٧] ، وأنه أَثْبَتَت هَذِه الْآيَة فِي سُورَة ﴿حَمَّ اللَّهُ عَسَقَ ﴾، وفسرت فِي ﴿حمد ﴾ الْكُبْرَى (١) قَالَ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجِمُلُونَ ٱلْعَرْشَوَمَنَّ حَوْلَهُ وَيُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامَنُوا ﴿(٢)... الآيَات.

أَلا ترى يَاذَا خولان أنِّي قد أَدْركْت صدر الْإِسْلَام، فَوَاللَّه مَا كَانَت للخوارج جَمَاعَة قطِّ إلا فرقها اللَّه على شَرّ حالاتهم ، وَمَا أَظهر أحد مِنْهُم قَوْله إلا ضرب اللَّه عُنْقه ، وَمَا اجْتمعت الْأمة على رجل قطُّ من الْخُوَارِجِ.

وَلُو أَمكن اللَّهُ الْخَوَارِجِ مِن رَأْيهِمْ لفسدت الأَرْضِ، وَقطعت السبل، وَقطع الْحَج عَن بَيت اللَّه الْحَرَام، وَإِذِن لعاد أَمْر الاسلام جَاهِلِيَّة حَتَّىٰ يعود النَّاس يستعينون برءوس الْجبَال كَمَا كَانُوا فِي

 <sup>(</sup>١) هي سورة غافر.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ، الآية : (٧) . والمراد بالآيات قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرّْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ٧٣ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ ٱلسَّكِيَّاتِ ۚ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيِّعَاتِ يَوْمَهِ لِم فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

الْجَاهِلِيَّة ، وَإِذِن لقام أكثر من عشرة أَوْ عشْرين رجلا لَيْسَ مِنْهُم رجل إللَّ وَهُو يَدْعُو إِلَى نَفسه بالخلافة ، وَمَعَ كل رجل مِنْهُم أكثر من عشرة آلاف يُقاتل بَعضهم بعْضًا ، وَيشْهد بَعضهم على بعض بالْكفْر ، حَتَّىٰ يصبح الرجل الْمُؤمن خَائفًا على نَفسه وَدينه وَدَمه وَأَهله وَمَاله ، لا يدري أَيْن يسلك أَوْ مَعَ من يكون .

غير أن الله بِحكمِهِ وَعلمه وَرَحمته نظر لَمَذِهِ الْأَمة فَأَحْسن النّظر لَهُمْ ، فَجَمعهُمْ وَأَلف بَين قُلُوبهم على رجل وَاحِد لَيْسَ من الْخَوَارِج ، فحقن الله بِهِ دِمَاءهُمْ وستر بِهِ عَوْرَاتهمْ وعورات ذَرَارِيهمْ ، وَجمع بِهِ فرقتهم ، وأمن بِهِ سبلهم ، وقاتل بِهِ عَن بَيْضَة الْمُسلمين عدوهم ، وأقام بِهِ حدودهم ، وأنصف بِهِ مظلمومهم ، وجاهد بِهِ ظالمهم رَحْمَة من اللّه رَحِمهم بها .

قَالَ اللّهَ تَعَالَىٰ فِي كتابه: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ إلى ﴿ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ (١) ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا ﴾ حَتَّى بلغ ﴿ أَمْتَدُونَ ﴾ (٢) ، وقَالَ اللّه تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية : (٢٥١) . والآية بتهامها : ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم اللهِ يَنْ اللَّهِ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّةِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية : (١٠٣) . والآية بتهامها : ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّوُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَنَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ ـ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ .

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ إلى ﴿ٱلْأَشْهَالُـ ﴾ (١) ، فأَيْنَ هم من هَذِه الْآيَة؟! فَلَو كَانُوا مُؤمنين نصروا .

وَقَالَ: ﴿ وَلَقَدْسَبَقَتُ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۚ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِنَّ جُندَنَا لَهَ مُ ٱلْغَنْلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١-١٧٣].

فَلُو كَانُوا جِنداللَّهُ غَلْبُوا وَلُو مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْإِسْلَامِ.

وَقَالَ اللَّهَ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾ حَتَّى بلغ ﴿ نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) ، فَلُو كَانُوا مُؤمنين نصروا .

وَقَالَ: ﴿ وَعَدَاللّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ حَتَّى بلغ ﴿ لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْئًا ﴾ (٣) ، فَأَيْنَ هم من هَذَا؟ هَل كَانَ لأحد مِنْهُم قط أخبر إلى الإسلام من يَوْم عمر بن الْخطاب بِغَيْر خَليفَة وَلَا جَمَاعَة وَلَا نظر (٤)؟ وَقد قَالَ اللّه تَعَالَىٰ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولَهُ وَلَا جَمَاعَة وَلَا نظر (٤)؟ وَقد قَالَ اللّه تَعَالَىٰ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٱلْرَعَ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ وَلَا جَمَاعَة وَلِا نظر (٤)؟

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية : (٥١) . والآية بتهامها : ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى َالْحَيَوْةِ الدُّنَيَاوَبَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ، الآية : (٤٧) . ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَا مُوهُم بِٱلْبَيِنَتِ
فَانَنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع المصادر ، ولم أتمكن من قراءة هذه الجملة قراءة صحيحة .

وأنا أشهد أن الله قد أنفذ مَا وعدهم من الظَّهُور والتمكين والنصر على عدوهم وَمن خَالف رَأْي جَمَاعَتهمْ .

وَقَالَ وهب: أَلا يسعك يَاذَا خولان من أهل التَّوْجِيد وأهل الْقَبْلَة وَأَهل الإقرار بشرائع (١) الْإِسْلَام وسننه وفرائضه مَا وسع نَبِي الله نوحًا من عَبدة الْأَصْنَام وَالْكَفَّار؟ إِذْ قَالَ لَهُ قومه: ﴿قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴾ حَتَّى بلغ ﴿تَشْعُرُونَ ﴾ (٢) ، أُولا يسعك مِنْهُم مَا وسع نَبِي الله وخليله إِبْرَاهِيم من عَبدة الْأَصْنَام؟ إِذْ قَالَ: ﴿وَالجَنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَام؟ وَلا يسعك يَاذَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَام ﴾ حَتَّى بلغ ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٣) ، أولا يسعك يَاذَا خولان مَا وسع عِيسَى من الْكَفَّار الَّذين اتخذوه إِلَهًا من دون الله ؟

إِن اللّه قد رَضِي قَول نوح وَقُول إبراهيم وَقُول عِيسَىٰ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لِيقتدي بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَمن بعدهمْ، يَعْنِي: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٨]، وَلَا يُخالفون قُول أَنْبِيَاء اللّه ورأيهم فبمن (٤) يُقْتَدَىٰ إِذَا لَم يُقتد بِكِتَاب اللّه وَقُول أَنْبِيائه ورأيهم؟!

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «لشرائع».

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ، الآيات : (١١١-١١٣) . ﴿ قَالُوٓاْ أَنْوَمِنُ لَكَ وَاُتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ، الآيات : (٣٥، ٣٦) . ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيٓ أَن نَعۡنُبُدَ ٱلْأَصۡنَامُ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ ٱضۡلَلۡنَكَؿِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِيٍّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «فيمن» ، والمثبت من المخطوطة.

وَاعْلَم أَن دخولك عَلِيّ رَحْمَة لَك إِن سَمِعت قولي وَقبلت نصيحتي لَك ، وَحجَّة عَلَيْك غَدا عِنْداللّه إِن تركت كتاب الله وعدت إلى قَول الحروراء.

قَالَ ذُو خولان : فَمَا تأمرني؟

فَقَالَ وهب: انْظُر زكاتك الْمَفْرُوضَة فأدها إلى من ولاه الله أمر هذِه الْأمة وجمعهم عَلَيْهِ، فَإِن الْملك من الله وَحده وَبِيَدِهِ يؤتيه من يَشَاء وينزعه مِمَّن يَشَاء، فَمن ملكه الله لم يقدر أحد أن يَنْزعهُ مِنْهُ، فَإِذا أدّيت الزّكاة الْمَفْرُوضَة إلى وَالِي الْأَمر بَرِئت مِنْهَا، فَإِن كل فضل فصل بِهِ أرحامك ومواليك وَجِيرانك من أهل الْحَاجة وضيف إِن ضافك.

فَقَالَ ذُو خولان: فَقَالَ: أشهد أَنِّي نزلت عَن رَأْي الحرورية وصدقت مَا قلت .

فَلم يلبث ذُو خولان إلا يَسِيرا حَتَّىٰ مَاتَ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تمت هذه الرسالة ، وقد فرغت من تصحيحها في الرياض ١٤١٨/٦/١هـ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

# فهرس الموضوعات

| الصفحة   | الموضوع           |
|----------|-------------------|
| ٣        | المقدمة           |
| ٦        | ترجمة وهب بن منبه |
| <b>^</b> | مصدر هذه الرسالة  |
| ٩        | عملي في الكتاب    |
| ١٠       | نص المناصحة       |
| ۲ •      | فهرس الموضوعات    |

# تَأْسِيْسِ مِنْ الْبِيْسِ وَالْوِدَبِ جَرِجِينَ في كَشَفِ تَلِيسِ دَاوِدَبنِ جَرِجِيسَ

للعالم العكرمة عبد الرحمن أبابطين عبد الله برعبد الرحمن أبابطين ١١٩٤ م

تَجَعَيْق فَضِيْلَةَ الشَّيْخِ الدَّكُوْرَ خِبْ الْمُنْكِ اللَّهِ الله رَحَهُ الله ١٣٨٧ه - ١٤٢٥ه



## المقدمة

الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ﷺ .

### أما بعد:

فبين يديك -أيها الموفق- رسالة محررة من يد أحد فحول العلماء وأكابرهم العالم الشهير الفقيه الكبير عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين، ردًّا على شبهات أثارها: داود بن جرجيس، تتعلق بقضايا في توحيد الألوهية.

هذه الشبهات ما زال لها أهلون ، يثيرونها كلما درست ، ويحيونها كلما خبت ، ليضلوا عباد الله ، ويصرفونهم عن عبادته وحده لا شريك له ، وعن تعظيمه -جل جلاله- اللائق به دون من سواه إلى عبادة غيره من المخلوقات!!

عجبًا لأولئك الذين يرمون أهل التوحيد والسنة بأنهم يتنقصون الأولياء بل الأنبياء؛ إذ لم يجوزوا دعاءهم من دون الله؟! أليس هم قد تنقصوا الله -جل جلاله- إذ جوزوا أن تصرف العبادة لغيره وهو القائل: ﴿ وَأَنَّ الْمَسْحِدَلِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللّهِ الله الله عليه والله ، وتنقصوا الله جل جلاله ، وتنقصوا المناء الأنبياء والأولياء؛ لأن أنبياء الله ورسله وأولياء الله -تعالى- براء مما يعملون . بل أرسلوا

ليجاهدوا إخوان هؤلاء من كفار بني إسرائيل وكفار قريش بالحجة والسرهان وبالسيف والسنان .

قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهَنُولَآ إِيَّاكُوْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ الْمَا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ الْمَا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ الْمَا يُعْبُدُونَ الْجِنَّ الْمَا يَعْبُدُونَ الْجَنْ الْمَا يَعْبُدُونَ الْجَنْ الْمَا يَعْبُدُونَ الْمَا يَعْبُدُونَ الْمَا يَعْبُدُونَ اللَّهُ وَلَا صَرَّا وَنَقُولُ لِللَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ [سبأ: ٤٠-٤٠].

فهذه براءة الملائكة عَلِمُهُمُّلًا من عبادة المشركين لهم ؛ إذ زعموا أنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفي .

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ مِن وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلُوا ٱلسّبِيلَ ﴿ ﴾ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَا كَانَ يَلْبَغِي لَنا آنَ نَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِكِن مَتَّعْتَهُمْ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَى نَسُوا ٱلذِّكَر وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴾ [الفرقان: ١٧، ١٧].

وبراءة أخرى لنبي الله عيسى -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّى قَالَ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَنْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ اللّهَ يَنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللّهَ بَحَننكَ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْ تَهُ أَلَهُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ الْفُيُوبِ قُلْتُهُ فَقَد عَلِمْ تَهُ إِلّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَلَى اللّهُ وَي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اللهُ مَا قُلْتُ فَي إِلَا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَلَى اللّهُ وَي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمّتُ فِيهِمْ فَلَمَا تَوْقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ مَا أَمْرتَنِي كُنتَ أَنتَ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴾ أَلْائدة : ١١٦ ، ١١٦].

كل ذلك وما جاء في معناه في القرآن العزيز والسنة المطهرة ليؤكد أن الواقعين في دعاء الأنبياء والأولياء والملائكة ، فضلًا عن غيرهم من الجن والشياطين ؛ هم المذمومون المتنقصون حقًا لجناب الأنبياء والصالحين ؛ إذ خالفوا أوامرهم ، بل نقضوا أصل دعوتهم : لا معبود بحق إلا الله وحده ، ﴿ فَأَدْعُواْ اللّهَ عُزِّلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [النساء: ٣٦].

إن هؤلاء الذين يضلون الأمة ويربونها على تنقيص جانب الربوبية ، ويزيدون على ذلك: رمي أهل الحق والتوحيد بأعظم الفرئ وأقبح الشائعات ليصدوا الناس عن سبيل الله تعالى ، لينتقم الله تعالى منهم ، ومن انتقام الله —تعالى – منهم وغيرته —تعالى وتقدس على حدوده ومحارمه ؛ بعث من يتصدى لهم: يبطل ما بنوه ، ويفرق ما جمعوه ، ويكشف ما ستروه: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللّهَ هُو ٱلْحَقُ وَأَتِ مَا يَحْمُونَ مِن يُصْرِبُ مِن دُونِهِ مُو ٱلْمَلُلُ وَأَن ٱللّهَ هُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَارِيرُ ﴾ [الحج: يَحْمُون مِن يضرب مثل في ذلك ؛ فمثل عزيز: أمة في رجل .

إنه محمد بن عبد الوهاب ﴿ إِللهِ العالم الإمام شيخ الإسلام. رجل واحد حمل لواء الدعوة إلى التوحيد، وتبديد ما أرساه القبوريون بثقل علماء السوء وولاة السوء، فجعل بفضل الله وحده ذلك كله قاعًا صفصفًا، وبنى للتوحيد وأهله بناء مشيدًا وحصنًا عظيمًا، صمد إلى الآن أمام كل التحديات، بل تثلمت معاول الهدم التي هرع إليها حفدة القبوريين ووراثهم، وذلك دليل صدق على عون الله تعالى للشيخ محمد، وتأييده له، وأنه صادق مخلص محب لصلاح الأمة مشفق عليها.

لقد ترامت دعوته المباركة في جميع الأقطار، واستجاب لها أهل الفطر والأبصار، فلا بلد بحمد الله -تعالى- إلا وأثر دعوة الشيخ فيه واضحة وآثاره مرفوعة ظاهرة (١).

وخلفه في هذا المنصب الكبير أبناؤه وأحفاده وتلامذة الجميع رحمهم الله تعالى- رحمة واسعة .

والشيخ العالم الفقيه: عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين، أحد ثمار غرس الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، فقد تتلمذ على يد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن ناصر بن معمر، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين، وغيرهم من تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى كان من أوعية العلم وفحول العلماء: درس وقضى، وأفتى، ووعظ، وألف.

وكان مما جلس فيه للقضاء من الأمصار: القصيم، حيث بعثه الإمام تركي بن عبد الله عام ١٢٤٨هـ إلى ذلك. ثم رجع إلى شقراء للتدريس والإفتاء بعد مقتل الإمام تركي سنة ١٢٤٩هـ. وفي سنة ١٢٥١هـ بعثه الإمام فيصل بن تركي إلى القصيم لتولي القضاء، فذهب واستوطن عنيزة حتى سنة ١٢٧٠هـ.

<sup>(</sup>۱) زعم بعضهم: أن الشيخ محمدًا «قام مع من شاء الله من إخوانه من علماء نجد بالدعوة إلى التوحيد» وهذا قول جاهل بمبادئ تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ إذ قد أجمع الناس كلهم على أن القائم بالدعوة إلى التوحيد هو الشيخ محمد وحده، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا راد لفضل الله تعالى.

وقد جاء إلى عنيزة وقت قضاء الشيخ بها رجل عراقي يقال له: داود بن جرجيس، في طريقه إلى الحج، فقرأ على الشيخ طرفًا من «تفسير البيضاوي» ، وبعضًا من فقه الحنابلة ، ثم طلب من الشيخ أن يجيزه في فقه الحنابلة ، فأجازه ، وأذن له بالتدريس .

ثم إنه وقعت منه مخالفات عقدية ، فأحضره الشيخ عبد اللَّه ، وكشف شبهته فيها، وكتب رسالة في ذلك سماها بعض طلبته: «الانتصار» (١).

فأظهر داود الرجوع عما وقع فيه من الخطأ، ثم إن داود حج ورجع إلى بلده ، وأخذ ينصر تلك الشبهة ، ويتطلب أشياء من كلام العلماء ليؤيد بها شبهته ، فأخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أشياء ظنها له ، وهي عليه .

وبعد أربع سنوات حج داود مرة أخرى، ونزل أيضًا في بلد عنيزة ، وصرح بأنه ما زال على تأييد شبهته ، وأن رجوعه السابق قد رجع عنه .

فأحضره الشيخ عبد الله، وسأله عن نقضه لرجوعه السابق، فأبرز داود عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية. فطلب الشيخ عبد الله إحضار الكتب التي نقل منها تلك العبارات ، فوجدت إيرادات يوردها

<sup>(</sup>١) طبعت عدة طبعات. آخرها طبعة بتحقيق الشيخ الفاضل الدكتور الوليد بن عبد الرحمن الفريان.

ابن تيمية للرد عليها وإبطالها ، فسكت داود وأسر في نفسه العداوة للشيخ وعامة علماء نجد.

فلم ارجع إلى بلاده في العراق ؛ أرسل رسالة إلى أحد أصدقائه في بلد عنيزة ضمنها أدلة لما رد به على الشيخ عبد الله ، فاطلع الشيخ عليها ، فوجدها نفس الشبهة الأولى إلا أنه زاد عليها : أنه لا فرق بين الأحياء والأموات ، وأن السؤال من الميت كالسؤال من الحي . فانتدب لها الشيخ وردها بكتاب سماه : «تأسيس التقديس» .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من مخطوطة للكتاب عند الشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن البسام، نقله عنها في كتابه الفريد المحرر: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» (٤/ ٢٣٠).



# عملي في الكتاب

\* اعتمدت في ضبط نص الكتاب على ثلاث نسخ:

الأولى: الطبعة الأولى في مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة ١٢٤٤ هـ في رمضان منها.

جاء على صفحة العنوان منها:

طبع بإذن الشيخ عبد الله بن حسن خطيب الحرم المكى.

الثانية: نسخة خطية في ملك الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ 

الثالثة: نسخة خطية نسخت عام ١٣٠٦هـ، وهي مصورة عندي. ورمزها «أ» .

\* عزوت الأحاديث إلى مخرجيها.

\* وضعت فهرسًا للموضوعات.

\* \* \*

نماذج من النسخ الخطية

# تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس



99

والدارمنالهم كالسكرة ونستعينه ونستغفره ونتوب اليهونعود ما بسرور شرور انغيشا وسيئآت اعالنامن بهتزالله ولامضل لرومنا يصلل فلا صاديله واشهدا نالاالدالاا ستروحده لاشر كالمرواشهدان محاعده ومسوله صلى بسعليه وعلى الروسارتسليا اصابعد فانرقهم علينا والتي عشراستين بنتر رجل اسمدوا و دبرسليان البغدادي ومعرشي مركت المذهب وجلس عندنامدة وتطلب مني احارة في العتما غالمذهب وكتبت له وبعد ولك بنعوار بعسنين قدم حليا و دكرلي ان معدور فترفيها عبال تربت كلام الشيخ تعي العبين يشبه بهاعلى الناس يضع كلام الشيخ على غير موضعه فاحضرته و بحثته فا دا حقیقته امره د عوالا استحالته وقوع الشرک نیم الامترا نمحدیترویزعم ان دعا الاموات والغا پیبین داندیم والنذر لغيرا مدو<del>ا لذبح لغيرا مد</del>ليس بشرك ويقول ان العكك من الإمعات والغايبي لايسى دعاءً بل نطاء ويعول الشرك هوالسيود لغيرا سرفقط وسالتهعن معنى لاالدالاا معروما معنى الألكر فارتبك وتحبر فقلت اخبرائ عنا حقيقة النيك الذي حربس للهوا خبراندلا يغفرك فقال هوالسحه لغرابله فقلت نهى البرعن السحدو لغبج لكن ما وليلك على انه نفريني فلميكن عنده حواب فلمأاوتردت بعض الادلة علىطلان دعوانا ودحضت هجتدا ظهرالموا فعتر قصلا لقعلع الكاذا لاللموآ فقدباطنا لافكالمحترفيما انظن وكتبت على ورقترالتي معد نحوثلاثين وبرقدسماها بعض الطلبة إلانتصأ منظت وكك طلب مني بعض الإخوان بيان معني بعض ابيات الدر وتشطيرها للرهل المذكور فكتبت عليها قديروم قتدني

تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس

ما استخالاها مُمعتق الديا به النجدية عبدًا مديث عبدًا الإضالاح الإبطارة مجدا لعد كذبّ و كاو وهوا ذراك في إطابية قا عد عبدًا وتت استيلاً المسلمي وذك بعدًا تقام من يجلب مناظرة عالت اطريقية احكم السنة والحاجة وذك في المعلم ومن هذ عالت اطريقية احكم السنة والحاجة وذك في المعلم أوقع الحبر لعد تحتية على السنة والحاجة والمديرة المديرة ومن يضلو المن المرابية المواسمية الارادا تقديمة و على أو وهذا بالمودة المديرة المودة المديرة المودة المديرة المودة المديرة المودة المديرة المودة المديرة المودة المودة المديرة المودة المودة المديرة المودة المودة المودة المودة المودة المودة المديرة المودة المودة المديرة المودة المودة المودة المودة المودة المديرة المودة المود

101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |

Participal Exists

المادفاريك وتديفك خرن عرجعة بالتايالة جراسة يزاجائ خالفنا خالدها، ولدند لدم جددون نجول، بع المراس علاموني مويعس، من عسر من المناجعة المناجعة منها المناجعة منها المناجعة منها المنابعة في المنابعة المنابعة في المنابعة ف عمالي دلنياسفط فالانعوس الالالالية بآمع فالمحادي لدول مدل فلالبله البدو حديلام إول عماما مبذ إلطلبة الانصال وعبد والعطب من بعد المعلمة الو فالمدمع عليا إنجانت عشهر بيتاين السندلأبي ومغسة شيئين كشب الذيب ميطبس عندثامة ولكب غ الترب ابيبه بأعلناس بشها كالم الشيغ عائ يوصفعها حفتم وتزع تران دعامهات والعابب والدندرالن ولغرامه ليوائز ويجذبه فاداح تهدامها اجالد ويوارزا والالالمان ديقول انتطاب المجموات وإلغابين كاليعيرها لمزيله ومقولالنا لنستنعض وبنوب البدر بعود بالملهم شودالقند いるというというという رستان احالناس مماكما عدالاصل دس جلا براشوالتحرالة جيلحه نقيعهون كالما إفياز بالمنافع الثاركت عامن فيرا للبعد يتن إلى إفاة المعقال باعق الدوة وتنطيها الماليان كانت عايا مدين من والتادل دائان الكبرهر والمكتفري بونفام رغلد والخاد ونجااء يمهلاه مداقة الأيائة تبزنهم اعلى الننج يحلب عبدالوقاب الدالة على عدمة مرمن سعيد من المناقبة نصلا أغرب المنافع المدالة على المنافعة المناف و ناستيار بنها وزادس عده فضايج رضع إيونسوم منالالدي العاري في درال علائد على ملك مناعدي وفا اوردت بعني و منصنة يم على فك على الدين بدي الدي الديارة المولد والوا المائزادية والمثالي النابزي للدواء أودعا رائبته بكتب ديج إي عليون بع زوج عالهجال مؤيدانه يقدن علم ينط بأن ألبسعه الما مترب مراسال الماصي إن زرخ الذب بفول من بنا ألله ميرف في فيا وليانسوره بالكفريس البطقيعناه رمن تلعالهم لأنا تبسيح أنفالي مانعال المطلب ونادلها فلمن دلاللغ لأس ادلك بدماختا للح زعمان اكنباله منضر ر منال في المرابط الله تقال المالية عمال في المرابط ال



رسولاالله صلاالتعاملانتم عليه الانبلتك مإندالسنعان وعجده منام الديهاء والتدخل على على الديهاء معضا ففان ابن مالك بدرست وهويل ففلن ارما يكل وفال إنرقال بالعرف كثيا حاددكت عليدان وتام النلبالعة بالآن فظال ماللتر بالعرف فيهم من مرجل الطائع بصلون جيعا مبنيكية دمغت والامروا والمعطعهاذك فقلفة كالنفاؤ يعيم الصحار صواته عنهم وفا المان هريء دخلنا دكره النجائع والالفظاء ماكناء منابيا علىهما ويمرونها الناف الدجاء يالياسطان والاعتاب الدسطاهة عائلم الامتانكرة البيم ف فالملك بالسعيد فقال للومونفي طالبكا ولوالا مع سال معلل بالدين وفي المروط المتر لوادن الدعاة كريدنا فعاعما فالعن فيكريننا ماخوع والسلفيط يشتم كاميس سارت عاقبة وم دا شتلغصنيه فقال دهلكا كالعفائس المارادن مضالة صالحس الجعدد



# ترجمة موجزة للمؤلف

- العالم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبابطين . يرجع نسبه إلى عائذ من عبيدة من قحطان .
  - ولد في : روضة سدير ۲۰/ ۱۲/ ۱۹۶۱هـ.
- قرأ على قاضى روضة سدير الفقيه الشيخ محمد بن طراد الدوسري ولازمه ملازمة تامة.
  - ارتحل إلى شقراء ، وقرأ على قاضيها الشيخ عبد العزيز الحصين .
- ثم رحل إلى الدرعية فقرأ على علمائها: الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. والشيخ حمد بن ناصر بن مُعمّر. وقرأ فيها على الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي الأحسائي ، وأجازه .
  - ولاه الإمام عبد الله بن سعود قضاء عمان .

وولاه الإمام تركي بن عبد اللَّه قضاء الوشم، ثم كلفه بقضاء سدير معها ، فكان يقيم في كل مقاطعة شهرين .

ثم نقله الإمام تركي إلى قضاء القصيم.

ثم ولاه الإمام فيصل بن تركي قضاء القصيم مرة أخرى.



- له مؤلفات منها:
- ١ حاشية نفيسة على «شرح المنتهى».
- ٢- مختصر «بدائع الفوائد» لابن القيم.
  - ٣- مختصر «إغاثة اللهفان».
- ٤ «تأسيس التقديس في كشف شبه داود بن جرجيس».
  - ٥- «الانتصار» في الرد على داود أيضًا .
    - ٦ رسالة في تجويد القرآن الكريم.
  - ٧- «التفصيل والبيان في تنزيه الرحمن».
- الرسائل محررة. طبع بعضها في «مجموعة الرسائل  $-\Lambda$ والمسائل النجدية»، وجمعها أخيرًا الأخ الشيخ إبراهيم بن محمد الحازمي - الشريف.
  - توفی فی شقراء فی ۷/ ۵/ ۱۲۸۲ هـ.

\* \* \*





#### وبه نستعين

الحمد للله ، نحمده ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا .

أما بعد، فإنه قد قدم علينا في أثناء عشر ستين بعد المائتين والألف (۱) رجل اسمه داود بن سليمان البغدادي ومعه شيء من كتب المذهب، وجلس عندنا مدة وطلب مني إجازة في الفتيا في المذهب، وكتبت له، ثم بعد ذلك بنحو أربع سنين قدم حاجًا، وذكر لي أن معه ورقة فيها عبارات من كلام الشيخ تقي الدين يشبه بها على الناس، يضع كلام الشيخ على غير موضعه فأحضرته وباحثته فإذا حقيقة أمر دعواه: استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية، ويزعم أن دعاء الأموات والغائبين والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك، ويقول: إن الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل نداء، ويقول: الشرك هو السجود لغير الله فقط، وسألته عن معنى لا اله الله وما معنى الإله

<sup>(</sup>١) في (أ): «في اثني عشر ستين سنة»، والمثبت من هامش (ب) مع حذف كلمة «السنة» بعد الجملة المثبتة.

فارتبك وتحير، فقلت أخبرني عن حقيقة الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره؟ فقال: هو السجود لغير الله.

فقلت: نهى الله عن السجود لغيره ، لكن ما دليلك على أنه شرك؟ فلم يكن عنده جواب ، فلما أوردت بعض الأدلة على بطلان دعواه ودحضت حجته أظهر الموافقة قصدًا لقطع الكلام لا للموافقة باطنًا فيما أظن ، وكتبت على ورقته التي معه نحو ثلاثين ورقة سماها بعض الطلبة «الانتصار».

وبعد ذلك طلب مني بعض الإخوان بيان معنى بعض أبيات في البردة وتشطيرها للرجل المذكور، فكتبت عليها قدر ورقتين فاشمأز بعض المخالفين لزيغ في قلبه، واعترض على ما كتبته بكتابة ورقة متضمنة شركًا عظيمًا، فكتبت على كلامه قدر ثلاثة كراريس وهم قد رفعوا جوابي الأول والثاني إلى كبيرهم داود المذكور، مستنصرين به، فقام وقعد، وجد واجتهد في البحث عن الأوراق التي اعترض فيها أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب –رحمة الله عليه – فيها دعا إليه من التوحيد، فحصل فيها بلغني جملة منها فاستمد منها وزاد من عنده فضائح وضعها في تسويده هذا الذي عثرنا عليه، فيه ترويج على الجهال.

فرأيت أنه يتعين على مثلي بيان تلبيسه وتمويهه لعل الله أن يحشرنا في زمرة الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

ذكر المعترض في أول تسويده بأنا نكفِّر من كانت البردة عنده ومن قرأها ومن سمعها ، وأننا نبيح قتله ، وهذا من أول كذبه وافترائه .

وزعم أن ما كتبناه متضمن لتنقص الرسول عَلَيْةٍ ، وسلفه في ذلك عباد المسيح ، لما نهى النبي عَلَيْهُ عن عبادته قالوا: تنقص المسيح التَلَيُّلا ، ونحن إنها نهينا عن الغلو فيه ﷺ الذي حذر منه بقوله: «لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم الان.

وقوله : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله» (٢) . وقوله: « $\mathbf{V}$  تقولوا ما شاء الله وشاء محمد»( $\mathbf{v}$ ).

وقوله للذي قال ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندًّا» (٤).

وأما ما ذكره هذا من مدحه نفسه وتزكيتها بدعوى العلم ، وذمه المخالف وتجهيله فالعاقل مايغتر بذلك بل يقوماللهوينظر لنفسه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَذَتْمِنْ أَهْلِهَا . . . ﴾ حديث رقم (٣٤٤٥) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ، كتاب الكفارات ، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت ، حديث رقم (٣١١٨)، وأحمد في «المسند» (٥/ ٤٤٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (٢٣٧) ، وانظر : «السلسلة الصحيحة» (١٣٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٨٠٤)، وأحمد في «المسند» (١/ ٢٦٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (٢٣٥) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٩٩) ، وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (١٣٩).



ويتأمل ما يورده من الحجج ولا يقلد فإن التقليد لا يجوز(١) في هذا الأصل العظيم.

قال وقد روى هذه القصيدة مع الهمزية جماعة من العلماء وشرحها بعضهم ولم يفهموا منها محذورا.

فنقول كما قال الأئمة الأعلام: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ﷺ، وأيضًا لا يلزم أن كل من روى كتابًا أو قصيدة أن يكون مستصوبًا لكل ما روى .

وذكر ممن روى البردة أبو حيان ، والبيضاوي ، والمحلى ، وابن حجر العسقلاني ، وكذا القسطلاني .

فيقال له: تفسير الثلاثة للقرآن موجود، وكذا شرح البخاري، هل تجد في شيء منها ما يمكن تشبيهك به على الناس بما يوافق دعواكم الباطلة من أن علم اللوح والقلم من علوم النبي عَي وأنه لا يخفى عليه شيء من أدواء القلوب كما في بيت الهمزية من قوله: وليس يخفي عليك في القلب داء ، وأن الدنيا والآخرة من جوده ﷺ وأنه يطلب منه اليوم الإنقاذ من عذاب الله والألم ، وأن ما جاز طلبه منه في حياته جاز طلبه منه بعد موته ، وأن الله -سبحانه- أمر عباده المؤمنين بطلب حاجاتهم من الأموات والغائبين وغير ذلك من دعاويكم الباطلة ، ولن تجد في كتب المذكورين وغيرهم من العلماء المحققين إلا ما يبطل حجتك،

<sup>(</sup>١) في (ط): «لما يجوز».



بل يوجد في كلام كثير ممن ليس من أهل العلم المعروفين به شيء كثير تصديقًا لقول النبي عَلَيْهُ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»(١).

قال المعترض: وعصر الناظم متقدم على عصر ابن تيمية ولم ينقل عن ابن تيمية الإنكار عليه.

قلنا: إن كان نظمه هذا قد بلغ الشيخ فهو ممن عنى بقوله: «والاستغاثة به على الله على بعد موته موجودة في كلام بعض الناس مثل يحيى الصرصري ومحمد بن النعمان وأمثالهما. قال: وهؤلاء لهم صلاح لكن ليسوا من أهل العلم بل جروا على عادة كمن يستغيث بشيخه عند الشدائد ويدعوه» ، وقد يكون البوصيري وغيره ممن أراد بقوله وأمثالهما .

وقد صنف شيح الإسلام لَحَمْلَتْهُ كتابًا في الردعلي من جوز الاستغاثة بالنبى ﷺ وقرر أن ذلك من الشرك قال كَغَلَلْتُهُ: «وقد طاف هذا بجوابه - يعنى الذي أجاز فيه الاستغاثة به عِيلاً - على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فيما وافقوه ، وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته فيا خالفوه مع أن قومًا كان لهم غرض وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قيامًا عظيمًا واستعانوا بمن له غرض من ذوي السلطان مع فرط عصبيتهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شيطانهم». انتهى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب: «لتتبعن سنن من كان قبلكم عديث رقم (٧٣٢٠) ، ومسلم ، كتاب العلم ، باب : اتباع سنن اليهود والنصاري حديث رقم (٦٧٢٣).



فهؤلاء علماء مصر في ذلك الزمان لم يخالفوا ما كتبه الشيخ فعدم مخالفتهم دليل الموافقة لا سيما وحال أكثر أهل ذلك الزمان مع الشيخ ومخالفتهم له في أشياء غير ذلك معلومة، فلو رأوا لمخالفته في هذه المسألة مساغًا لبادروا وأظهروا ذلك .

قال البغدادي معترضًا على ما كتبناه على قول الناظم: «فإن من جودك الدنيا وضرتها». قال: ومن قال لك: إن الدنيا والآخرة لغير اللَّه ، أفلا يجوز أن اللَّه يعطي الدنيا لأحد وهو يجود بها أو منها؟ أو ليس كل الوجودللهوقد ملكه لعباده؟ فها هذا الاعتراض الفاسد؟

قال: وقد ورد أن الدنيا والآخرة خلقتا لأجله، وورد في البخاري أنه أكرم من الريح المرسلة ، فهاذا يضر لو كرم بها لربه (١) وهو حبيبه الأعظم . انتهى .

فنقول: هل يشك أحد في جوده ﷺ، فهو أجود الناس، وأجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه، والمعترض حرف قول الصحابي وهو ابن عباس في قوله ﴿ يَنْكُ : ﴿ فَلُوسُولُ اللَّهُ عَيْكِيُّ حَيْنَ يَلْقَاهُ جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة»(٢). فحرفه المعترض وقال إنه أكرم من الريح المرسلة. وقوله: أفلا يجوز أن الله يعطى الدنيا لأحد وهو يجود بها أو منها .

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): «بيال ربه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب: بدء الوحي ، باب: ٥ حديث رقم (٦) . ومسلم ، كتاب الفضائل، باب: كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة... حديث رقم (٥٩٦٤).

يعنى أنه يجوز أن الله يعطى الدنيا كلها لإنسان ، وذلك الإنسان يعطى من يشاء ويمنع من يشاء ، وهذا لا يليق به -سبحانه- أن يجعل رزق العباد عند غيره بحيث يصير ذلك الغير هو مقصودهم الذي يرغبون إليه ويسألونه قضاء حوائجهم ، ومقتضى قول الناظم «فإن من جودك الدنيا وضرتها الله عَلَيْ هو الذي جاد بهما ؛ لأن الله أعطاه ذلك ليجود به على عباده ، بل مقتضى كلامه -وإن لم يرده- أن النبي ﷺ هو الذي جاد على أهل الدنيا بإعطائهم ما يحبون ويجود على أهل الجنة بها .

وقوله: أوليس كل الوجود له وقد ملَّكه لعباده.

فهذا كلام باطل ؛ لأن الوجود يتناول كل موجود من ذلك الجنة والنار والسماء والأرض والعرش والكرسي والحجب وغير ذلك من العالم العلوي والسفلي مما لا يعلمه إلا الله ، ولم يملكه لأحد من عباده ، بل لم يملك عباده من الوجود إلا النزر القليل.

قوله: وقد ورد أن الدنيا والآخرة خلقتا لأجله(١) ﷺ.

فهذا حديث لا يصح ، والله -سبحانه- قد أعلمنا بالحكمة في خلق هذه المخلوقات كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما أخرجه الديلمي وابن عساكر بلفظ: «لو لاك ما خلقت الجنة ولو لاك ما خلقت النار» . وفي رواية ابن عساكر: «لولاك ما خلقت الدنيا» . وهو حديث موضوع كما قال السيوطي في «اللالئ» (١/ ٢٧٢) والعلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» (١/ ٤٥١).

وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُوَكُمْ أَيْكُمُ الْمَرْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيبْلُوكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوالْعَزِيزُ الْعَفُورُ ﴾ [الملك: ٢] ، وقال تعالى : ﴿ اللّهُ اللّهِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَكُرُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْما ﴾ [الطلاق: ١٢] . وقال تعالى : ﴿ جَعَلَ ٱللّهُ الْحَمْبُ اللّهُ مَلْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عَلِيكُ وَأَنَّ ٱللّهُ مَا فِي ٱلسَّمَونَ وَمَا فِي ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامُ وَٱلْمَدَى وَٱلْقَلَيْدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَونَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة : ٧٧] .

فأخبر -سبحانه- بالحكمة في خلق هذه الأشياء، وأنه إنها خلقها للحكم التي ذكرها لا لأجل أحد من عباده، مع أن هذا الحديث -لو صح- لم يكن فيه حجة ولا شبهة يستأنس بها لما ادعاه، مع أنه ولا أكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه وسيلة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين، لكنه نهى عن الغلو فيه فقال: «لا تطروني كها أطرت النصارى بن مريم إنها أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» (۱).

وقول المعترض: فهاذا يضره لو كرم بها لربه.

مقتضى هذه العبارة أنه يتصرف في خزائن الرب سبحانه ؛ لأن التصرف والتكرم بها في يده ليس مختصًا به على الله والتكرم بها في يده ليس مختصًا به على الله وملكه ، والنبي على إنها يتصرف فيها في يده يضعه حيث

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٢١).

أمره ربه. قال علي الله العلي الله العلي احدًا ولا أمنع احدًا وإنها أنا قاسم أضع كها أمرت»<sup>(۱)</sup>.

وقال في حكم الزكاة: «إن الله لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء(Y).

وقول الناظم: إن من جودك الدنيا وضرتها: أي من عطائك وإنعامك وإفضالك الدنيا والآخرة ، وهذا كلام لا يحتمل تأويله بغير ذلك، ووازن بين قول الناظم من جودك الدنيا وضرتها، وبين قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُرُ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ [الجن: ٢١]. وقوله: ﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّ إِبْنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

قال ابن كثير (٣): ﴿ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَّ إِنْ ٱللَّهِ ﴾ أي خزائن رزقه فأعطيكم ما تريدون، ﴿ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ فأخبركم بما غاب ممامضي وما سيكون ، ﴿وَلَآ أَقُولُ لَكُمُّ إِنِّي مَلَكُ ﴾ لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الآدمي ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب: قول اللَّه تعالى : ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَــُهُ. وَلِلرَّسُولِ ﴾ حديث رقم (٣١١٧) عن أبي هريرة عِيْنُك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، كتاب الزكاة ، باب من يعطى من الصدقة ، وحد الغني حديث رقم (١٦٣٠)، وضعفه العلامة الألباني كما في «الإرواء» رقم (٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ والصحيح أن هذا كلام البغوي المُلْلِيُهَالَ إلى قوله «الآدمي» ، ينظر: البغوي وابن كثير (٣/ ٣١٢، ٣١٣).

وقوله تعالى ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَالسَّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسَّتَكَ ثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِى ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ وَمَا مَسَنِى ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ وَكَنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

قال ابن كثير: أمر اللَّه نبيه أن يخبر بتفويض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل إلا ما أطلعه الله عليه كما قال تعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَكَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ } أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٦]. فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه. قال: والأحسن في قوله: ﴿ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]. ما رواه الضحاك عن ابن عباس، ﴿لَأَسْتَكَثَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ ﴾ أي من المال ، وفي رواية لعلمت إذا اشتريت رخيصًا ما أربح فيه فلا أبيع شيئًا إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن جرير ﷺ إلى وقال آخرون معنى ذلك ولوكنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من السنة المخصبة ولوقت الغلاء من الرخص. وقال ابن زيد نَحْمُلَتْهُ: ﴿ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّ ﴾ لا اجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته (١). وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِشَى ۗ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

قال المعترض على ما كتبناه على قول الناظم: «ومن علومك علم اللوح والقلم». فقال: قد قال الشراح: المراد باللوح ما يكتبون به. قال: ويحتمل أن يكون المراد باللوح

<sup>(</sup>١) انتهى كلام ابن كثير كَعْلَلْلهُ .

اللوح المحفوظ ولا يلزم على هذا الاعتراض الذي قاله هذا الرجل ؛ لأن مراده علم اللوح غير الفواتح الخمس. قال على أن قوله علم اللوح ، الإضافة فيه جنسية أي بعض علم ما في اللوح ، والجنس يصدق على بعض الأفراد -إلى أن قال- بل ولو لم نقل هذا لم يلزم هذا الاعتراض ؛ لأن فواتح الغيب الخمس لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ ، بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح -إلى أن قال- فتبين من هذا أن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ بل هي أصل اللوح . انتهى .

قوله: إن الشراح قالوا: المراد باللوح ما يكتب فيه الناس وبالقلم ما يكتبون به.

فيقال: هذا بعيد من مراد الناظم ومن مقتضي لفظه؛ لأن أل في اللوح والقلم للعهد الذهني، لا يقع في ذهن السامع غير اللوح المحفوظ والقلم الذي جرئ بالمقادير، وكونه بعيدًا من مراد الناظم في هذه الحال لأنه بالغ في مدح النبي على وإطرائه، فلما وصفه بكون الدنيا والآخرة من جوده فتعدى في وصفه بالجود ناسب أن يصفه بسعة العلم، ولو أراد أقلام الناس لم يخص الألواح بل يأتي بلفظ يعم ما يكتبون فيه من لوح وقرطاس وغيره. وأيضًا فالناس يكتبون بأقلامهم الحق والباطل، ويكتبون الكفر والسحر والشعر وجميع العلوم الباطلة عما ينزه الرسول على عن إضافته إليه، ويكتبون بعد موته على الرسائل والمداينات وغير ذلك مما يقع في غد وذلك من الخمس التي لا يعلمها إلا الله، وقد قالت عائشة أم المؤمنين على «من زعم أن محمدًا يعلم

ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ [لقيان: ٣٤] (١).

وقوله: ويحتمل أن المراد اللوح المحفوظ، ولا يلزم على هذا اعتراض المعترض؛ لأن المراد علم اللوح غير الفواتح الخمس. إلى قوله: وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب، وهي غير اللوح. إلى قوله: فتبين بهذا أن أم الكتاب غير اللوح بل هي أصل اللوح.

فالظاهر أن هذا إشارة إلى أن هذا اللوح الذي وصفه هو أم الكتاب، لم يقل إن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب. وما ذكره عن عطاء عن ابن عباس لم يقل فيه إن اللوح المحفوظ غير أم الكتاب. والمعترض يرى أن البغوي قد جزم عند قوله سبحانه: ﴿وَعِندَهُ وَأُمُ ٱلۡكِتَابِ ﴾ بأن أم الكتاب هي اللوح المحفوظ. وقال البغوي -أيضًا- في قوله سبحانه: ﴿ بَلْ هُوَوُ مَا نُكِيدٌ اللهِ فَي اللوح المحفوظ. وقال البغوي -أيضًا- في قوله سبحانه: ﴿ بَلْ هُوَوُ مَا نُهُ يَحِيدٌ اللهِ فِي اللوح المحفوظ البغوي -أيضًا قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب معنى قول الله على : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةَ أُخْرَىٰ ﴾ حديث رقم (٤٣٨) .

هو الذي يعرف باللوح المحفوظ وهو أم الكتاب ومنه تنسخ الكتب، محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان.

وقال -أيضًا- في قوله شِهَا لِمَهَا لَا : ﴿ وَإِنَّدُ ﴾ يعني القرآن ﴿ فِي أُمِّ ٱلْكِتَنبِ ﴾ في اللوح المحفوظ. قال قتادة رَجَالِين بَجَالُ : أم الكتاب أصل الكتاب وأم كل شيء أصله. قوله: ﴿لَدَيْنَا ﴾ [الزخرف: ٤] أي القرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال: ﴿ بَلْهُوَقُرْءَانٌ يَجِيدٌ ﴿ اللَّهِ فِي لَوْجِ تَحَفُّوظٍ ﴾ [البروج: ٢١، ٢١]. وقال البغوي أيضًا في قوله سبحانه: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ تُبِينِ ﴾ [يس: ١٢]. هو اللوح المحفوظ. وقال الواحدي ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمِّر ٱلْكِتَنبِ ﴾ [الزخرف: ٤] . أي في اللوح المحفوظ. قال الزجاج: أم الكتاب أصل الكتاب، وأصل كل شيء أمه. قال: والقرآن مثبت عند اللَّه في اللوح المحفوظ كما قال : ﴿ بَلْ هُوَقُرْءَانُّ بَجِّيدٌُ 🕥 فِي لَوْجٍ تَحْفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١، ٢١].

وقال الواحدي على قوله: ﴿ بَلْهُوَقُرْءَانُّ بَجِيدٌ ١٣ فِي لَوْجِ تَحْفُوطِ ﴾ عند الله وهو أم الكتاب منه نسخ القرآن والكتب وهو الذي يعرف باللوح المحفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان.

وقال ابن كثير رَحْمُلللهُ: ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ أي القرآن ﴿ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ ﴾ أي اللوح المحفوظ قاله ابن عباس ومجاهد ﴿لَدَيْنَا لَعَالَيْ حَكِيمُ ﴾ وقال في قوله سبحانه: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴾ أي وجميع الكائنات مكتوب مسطور في لوح محفوظ. والإمام المبين هنا هو أم الكتاب قاله مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. انتهى.

وقال البيضاوي ﴿ وَعِندُهُۥٓ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ ﴾ أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب فيه. وقال في قوله سبحانه: ﴿ وَإِنَّدُ فِي أَمِّ ٱلْكِتَابِ ﴾ في اللوح المحفوظ فإنه أصل لكل الكتب السماوية ﴿لَدَيْنَالَعَالَيُّ حَكِيمً ﴾.

وقال النسفي: أم الكتاب أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ لأن كل كائن مكتوب فيه . انتهى .

والمراد بذكرنا كلام المفسرين -رحمهم الله تعالى- وبيان إجماعهم على أن اللوح المحفوظ هو أم الكتاب وهو نص حديث عمران بن حصين الآتي قال: «وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء»(١) تبين كذب هذا وجراءته في جزمه بأن أم الكتاب غير اللوح المحفوظ مع أن هذا لا ينفعه لو سلم له ؛ لأن الكل جرى به القلم ، فيدخل في قول الناظم : «ومن علومك علم اللوح والقلم».

وقوله: إن الإضافة في قوله: «علم اللوح والقلم» جنسية أي بعض علم ما في اللوح ، والجنس يصدق على بعض أفراده .

فيقال علم بعض ما في اللوح لا يختص به عَلَيْ بل يشاركه في ذلك غيره من الأنبياء وغيرهم من آحاد الناس من كل من علم شيئًا مما جرى به القلم، مع أنه لا يصح حمل كلام الناظم على ذلك ولا يحتمله ؟ لأنه قال: «ومن علومك علم اللوح والقلم»، فمن في كلام الناظم للتبعيض فمقتضى اللفظ أن علم اللوح والقلم بعض علومك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٥٧٨).

وزعم بعض المنازعين أن من في قول الناظم من جودك ومن علومك إلخ ، أنها لبيان الجنس ، وبينا غلطه في جوابنا السابق ، ولو سلم أنها لبيان الجنس مع أنها لا تصلح لذلك فالمعنى على ذلك أن علومك هي عين علم اللوح والقلم لا تقصر عنها ؛ لأن هذا هو معنى من البيانية . وكلام الناظم خطأ على كلا التقديرين ، ومما يبين أن مراد الناظم إحاطة النبي عَلَيْ بعلم الغيب قوله في الهمزية في حق النبي عَلَيْ : «ليس يخفى عليك في القلب داء». فوصفه عَلَيْ بالعلم بجميع أدواء القلوب وعللها؛ لأن قوله داء نكرة في سياق النفى فتعم جميع ما احتوت عليه القلوب، وهذا مما اختص به الرب -سبحانه- قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] وقال: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَأَحَذَرُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٥]. وقال : ﴿وَيَعْلَمُمَا ثَشِيُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُورِ ﴾ [التغابن: ٤].

والآيات في هذا كثيرة معلومة وقد قال شِهَالِمَاتَهَا لَمْ فِي آخر ما نزل من القرآن: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَّمُهُمُّ نَحَنُّ نَعَلَّمُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠١].

وقال: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الأنفال: .[7.

وقال النبي عَيَّا \* (إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الشهادات ، باب : من أقام البينة بعد اليمين حديث رقم



قال القاضي عياض في «الشفا» على هذا الحديث: وتجرئ أحكامه الطَّيِّة على الظاهر ، ولو شاء اللَّه لأطلعه على سرائر عباده ومخبآت ضمائر أمته -إلى أن قال- وكل ذلك من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول فيعلمه منه ما شاء ويستأثر بها شاء ، ولا يقدح هذا في نبوته ، ولا يفصم عروة من عصمته (١) ، وخفي عليه ﷺ حال أهل الإفك حتى جاءه الخبر من الله ، ويخفى عليه عَيَالِي أمور كثيرة يطول عدها ، حتى يأتيه الوحى بخبرها .

ذات الشهال فأقول أمتي . فيقال : إنك V تدري ما أحدثوا بعدك  $V^{(Y)}$  .

ثم قال المعترض: وهو -أي الناظم- أثبت للنبي عَلَيْكَ علم اللوح والقلم ، ومراده بتعليم الله له .

ثم قال بعد ذلك: ما المانع أن يكون من علوم النبي على علم اللوح والقلم.

فالعجب من تناقض هذا المبطل، ادعى أولا أن المراد باللوح والقلم ألواح الناس وأقلامهم، ثم ادعى أن الإضافة جنسية، ثم اعترف

<sup>(</sup>٢٦٨٠)، ومسلم، كتاب الأقضية، الحكم بالظاهر واللحن والحجة حديث رقم (٤٤٤٨).

<sup>(</sup>۱) سقطت «ولا يفصم عروة من عصمته» من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة الأنبياء، باب ﴿كُمَا بَكَأْنَـاۤ أَوَّلَ خَلِّقِ نُعِّيدُهُ أَهُ وَعُدًّا عَلَيْنَا ﴾ حديث رقم (٤٧٤٠).

بأن الناظم أثبت للنبي على على علم اللوح والقلم، ثم قال: فما المانع أن يكون من علوم النبي على علم اللوح والقلم.

قال: وهذا الذي قررناه بناء على أن الله -تعالى- يطلع نبينا وغيره على الخمس.

قال: فهناك نقول: من أطلعنا على كلامه.

وذكر أشياء ليس فيها ما يستأنس له به فضلًا عن أن يكون حجة ، وإنها أكثر من النقول للتمويه والترويج على الجهال ، ومنها ما هو حجة عليه كنقله عن شرح المشكاة لعلي القاري على قوله ﷺ: «مفاتح الغيب خمس»(١) أي لا يعلم تفصيله إلا هو ولا يعلم مجمله بحسب خرق العادة إلا من قبله .

وقال في شرح قوله: «في خمس لا يعلمهن إلا الله»، فإن قلت: قد أخبر الأنبياء بكثير من ذلك فكيف الحصر، قلت الحصر، باعتبار كلياتها دون جزئياتها، قال تعالى: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَلَيْهُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وهذا حجة عليه ؛ لأننا لا ننكر أن الله يطلع الأنبياء على أشياء من الغيب معجزة لهم ويكشف لبعض أتباعهم شيئًا من ذلك كرامة لهم ، وإنها ننكر القول بأن محمدًا على يعلم جميع ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الاستسقاء ، باب : لا يدري متنى يجيء المطر إلا الله ، حديث رقم (١٠٣٩).

ومن ذلك مفاتح الغيب الخمس، وأنه ﷺ يعلم جميع ما احتوت عليه القلوب بقوله: «ليس يخفئ عليك في القلب داء».

واستدل المعترض بقوله شِخَانَهُ عَالىٰ: ﴿ عَالِمُ ٱلْعَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ قَالَ الْحَارِضِ بقوله شِخَانَهُ عَلَىٰ عَنْ بَرَسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧]. وبقوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْعَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ مَن وَسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٠]. وبقوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْعَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَن مَنَ الله عَمِران: ١٧٩]. وليس في ذلك حجة له بل هي حجة عليه، ومعنى الآيتين عند جميع المفسرين: أن الله -سبحانه- يطلع رسله على ما يشاء من الغيب آية لهم ومعجزة، ولنبينا ﷺ من ذلك ما لا يحصى ولا يشك فيه مسلم.

واحتج المعترض بها نقله عن المدابغي فقال: قال العلامة المدابغي في حاشيته على «شرح الأربعين» لابن حجر: والحق كها قال جمع إن الله لم يقبض نبينا عليه الصلاة والسلام حتى أطلعه على كل ما أبهمه عنه إلا أنه أمر بكتم بعض وإعلام بعض. انتهى.

قلت: قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وَاللَّهُ الله عن بعض ضلال أهل زمانه أنه ادعى ذلك للنبي وهذه دعوى عظيمة تعارض نصوص القرآن والسنة الصحيحة الصريحة وتخالف ما عليه الصحابة والتابعون والعلماء بعدهم، يحتاج مدعيها إلى دليل واضح ولن يجد إلى ذلك سبيلا، ولا شبهة معه، وإنها هي مجرد دعوى كاذبة جمع مدعيها بين رد نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء وبين افتراء الكذب على الله.

﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِعِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٤].

قال المموه: وقد أشار النبي ﷺ إلى مصارع القتلى يوم بدر، وكل منهم صرع في ذلك المكان، فقد علم أن هذه الأنفس بأي أرض تموت وهي من الخمس، وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كما أخبر، وهذا مما لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. انتهى.

فانظر -أولًا- إلى هذه العبارات الركيكة ، وقوله: وأخبر عن أشياء تقع بعده إلى يوم القيامة فوقعت كها أخبر . مقتضى هذه العبارة أن جميع ما أخبر بوقوعه بعده إلى فناء الدنيا قد وقع ، وليس كذلك وإنها وقع منه ما وقع إلى زمان هذا الرجل ، وأخبر عن وقوع أشياء لم تقع بعد وهي واقعة بلا شك ، والمراد أن هذا الرجل يأتي بعبارات فاسدة .

ويقال -ثانيًا- هل ينكر ذلك مسلم، وهذا ونحوه مما أخبر به من الغيب الذي استثناه سبحانه في قوله: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ [الجن: ٢٧]. فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه.

واستدل بقول المسيح السَّيْنَ : ﴿ وَأُنَيِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي السَّيْنِ السَّيْنِ : ﴿ وَأُنَيِّتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي السَّيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

فنقول وهذا من معجزات المسيح التكيلة.

وأورد ما روي عن ابن مسعود هيئ : «أن الملك الموكل بالرحم يقول : أي رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن كانت مخلقة قال : ذكر أو

و ع اسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس

أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل، ما الأثر، بأي أرض تموت؟ فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة»(١).

قال: فهذا يدل على أن الله يطلع بعض خلقه على شيء من الخمس وهو الملك.

قال: والنبي ﷺ أولى لأنه منصوص عليه في قوله: ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰغَيْـبِهِۦٓ أَحَدًا ۞ ۚ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧].

فقوله: "إنه منصوص عليه". الذي يظهر من كلامه أنه منصوص عليه بأنه يعلم ما في الأرحام، وهذا كذب منه وإنها النص في أنه سبحانه يطلعه على ما يشاء من غيبه، ومن ذلك إطلاعه —سبحانه— رسوله على ما يشاء إطلاعه عليه مما في الأرحام إن كان قد وجد من ذلك شيء، لا أنه يعلم جميع ما في الأرحام، وجميع ما أورده المعترض في هذا للحل من خبر المسيح وأثر ابن مسعود وأمر قتلى بدر وغير ذلك مما يعلم هو أنه لا حجة له فيه وأننا لا ننكره، إنها أراد التجهيم على الجهال وتكثير السواد في القرطاس.

وجاء في الحديث عنه ﷺ قال في الساعة لا يجليها لوقتها إلا الله ، وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله ، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك وما شاء الله من خلقه .

وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه -تعالى- سواه، الكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى أو سعيدًا أو شقيًا علم الملائكة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٩/ ١١٠) وابن أبي حاتم (٨/ ٢٤٧٤).

الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه ، وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدًا في دنياها وأخراها وما تدري نفس بأي أرض تموت.

قال المعترض: وقد أخذ جمع من العلماء أن قول النبي ﷺ لجبريل: «ما المستول عنها بأعلم من السائل»(١) أن المعنى أنا وأنت في العلم بها سواء فكم تعلمها أنت أعلمها أنا .

فالعجب من هذا التحريف لكلام رسول الله عظي الذي شابه فيه اليهود الذي يحرفون الكلم عن مواضعه مع معارضته لنص الحديث نفسه حديث جبريل من رواية أبي هريرة في «الصحيحين» لما سأل النبي عَلَيْ عن الساعة قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها ، إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها ، وإذا رأيت الحفاة العراة رءوس الناس(٢) فذالك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله " ثم تلا رسول الله : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَبَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ ﴾(٣) الآية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب: سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام والإحسان، حديث رقم (٥٠)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: الإسلام ما هو ، وبيان خصاله ، حديث رقم (٩٩) . كلاهما عن أبي هريرة عملينه ، وأخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب: الإيمان والإسلام والإحسان... حديث رقم (٩٣) ، عن عمر بن الخطاب وليشنه .

<sup>(</sup>٢) في (أ): «الحفاة العراة رعاء الشاء رؤس الناس».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، سورة لقمان ، باب قوله : إن اللَّه عنده



وقوله: «في خمس لا يعلمهن إلا الله»(١) أي: هي من الخمس المذكورة في الآية التي اختص الله بعلمها ولا أظن هذا التأويل يصدر ممن عنده علم ؛ لأن نص الحديث يكذبه واحتجاج المعترض بما حكاه في تأويل هذا الحديث وبما نقله عن المدابغي صريح في أنه يقول بذلك وهذا كفر صريح لمعارضته نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة .

واستشهد هذا على دعواه بها نقله عن على القارئ في «شرح المشكاة» أنه قال: ما التوفيق بين قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [لقمان: ٣٤] وبين ما اشتهر عن العرفاء من الأخبار الغيبية كما قال الشيخ الكبير أبو عبد الله في «معتقده» أنه قال: «ونعتقد أن العبد يتنقل في الأحوال حتى يصير إلى نعت الروحانية فيعلم الغيب وتطوى له الأرض ، ويمشى على الماء ، ويغيب عن الأبصار .

فالجواب: أن للغيب مبادئ ولواحق فمبادئه لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبى مرسل وأما اللواحق فهو ما أظهره الله على بعض أحبابه من لوحة علمه وخرج ذلك عن الغيب المطلق فصار غيبًا إضافيًّا وذلك إذا تنورت الروح(٢) القدسية وازداد نورها وإشراقها والمواظبة على العلم والعمل وفيضان الأنوار الإلهية حتى يقوى النور وينبسط في

علم الساعة ، حديث رقم (٤٧٧٧) ، ومسلم ، كتاب الإيهان ، باب الإسلام ما هو وبيان خصاله حديث رقم (٩٩).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): «تنور الريح».



فضاء قلبه فتنعكس فيه النقوش المرسمة في اللوح المحفوظ ويطلع على المغيبات ويتصرف في أجسام العالم السفلي». انتهى.

مراده بالنقوش المرسمة في اللوح المحفوظ الكتابة التي جرى بها القلم في اللوح المحفوظ.

أورد المعترض هذا الكلام بعد قوله: «وهذا الذي قررناه بناء على أن الله سبحانه يطلع نبينا وغيره من المقربين على الخمس، فاحتج بقول هذا الضال على دعواه الباطلة من أن الله يطلع نبينا وغيره على الخمس ، فمن ادعى أنه إذا أراض نفسه يرى ما كتب في اللوح المحفوظ ويعلم الغيب فهو كافر ، فإذا ضم إلى ذلك دعوى أنه يحصل له من القدرة ما يتصرف به في (١) العالم السفلي ازداد كفرًا .

ثم قال المعترض: ويحتمل أن هذه الخمس لم تكتب في اللوح المحفوظ وأنها في غامض علم الله وما استأثر الله به، وقد قال قبل ذلك: وهذه الفواتح لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ بل هي في أم الكتاب وهي غير اللوح. وهنا قال: إنها في غامض علم اللَّه ، وكذب نفسه بذكره بعد ذلك الأثر المروي أن الملك الموكل بالرحم يقول: أي رب مخلقة أو غير مخلقة -إلى أن قال- فيقال اذهب إلى الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة.

فانظر إلى تناقص هذا ، تارة يقول : إن الناظم أراد بقوله اللوح والقلم ألواح الناس وأقلامهم ، وتارة يعترف بأن الناظم أراد اللوح

<sup>(</sup>١) في (ب): «في أجسام العالم».



والقلم الذي جرى بالمقادير(١) ، ولكن هذه الخمس لم تكتب فيه ، بل(٢) هي في غامض علم الله ، وتارة يقول : هي في أم الكتاب ، يعني الخمس (٣) وهي غير اللوح المحفوظ ويجزم بذلك ، وتارة يقول في أثناء كلامه : وهذا بناء على أن الله يطلع نبينا وغيره على الخمس، ويحتج على ذلك بها نقله عن المدابغي والقاري والشيخ الضال الذي يدعي أن الإنسان قد يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم الغيب ويتصرف في العالم السفلي.

وقوله: إنها في غامض علم الله ، يعنى الخمس وأنها لم تكتب في اللوح المحفوظ.

يكذب هذا القول نصوص الكتاب والسنة ، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَلِك عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠] قال ابن كثير في الآية: يخبر شِلْخَاليَّ كَالَىٰ عن كمال علمه بخلقه فلا يعزب عنه مثقال ذرة وأنه -سبحانه- علم الكائنات كلها قبل وجودها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ كما في «صحيح مسلم» عن عبد الله ابن عمرو: قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: ﴿إِن اللَّهُ كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»(٤).

<sup>(</sup>١) في (ط): «به المقادير».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «لم تكتب فيه وتارة يقول هي في غامض».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (أ) يعنى: «الخمس».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ، كتاب القدر ، باب حجاج آدم وموسى عَالِكُمْ ، حديث (٦٦٩٠) .

وفي «السنن» من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله عليه قال: «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن فجرى القلم بها هو كائن إلى يوم القيامة»(١).

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس حبيضة: «خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة (٢) مائة عام. وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش - تبارك وتعالى - اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة، فجرى القلم بها هو كائن في علم الله تعالى إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَ اللَّهُ عَلَى السَّكَمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

وجميع المفسرين على أن المراد بالكتاب في الآية هو اللوح المحفوظ، وأن كل شيء من الكائنات مكتوب فيه، وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن وَأَن كُلُ شيء من الكائنات مكتوب فيه، وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبرًا هَا آ إِنَّ فَصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبرًا هَا أَنفُسِكُمُ الله عَلَيْ : «اقبلو السحيحين» عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ : «اقبلو البشرى يا بني تميم، قالوا: قد قبلنا قد بشرتنا فأعطنا، قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل شيء

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في القدر حديث (۲۰۰۰)، والترمذي، كتاب القدر، باب (۱۷) حديث (۲۱۵٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «مسيرة» ، وفي (ب ، ط): «بمسيرة» ، والمثبت من «تفسير ابن كثير».



وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء ثم خلق السموات والأرض»(١).

فهذا الحديث شاهد للمفسرين في تفسيرهم الكتاب في الآيات باللوح المحفوظ ، وأن كل شيء مكتوب فيه وأنه أم الكتاب. والمراد بيان كذب هذا وبيان تناقضه ، وهو لا يشعر بذلك بل هو خابط خبط عشواء، وثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عمر هينض قال: قال رسول الله على : «مفاتيح الغيب خس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما تغيض الأرحام إلا الله ، ولا يعلم ما في غد إلا الله ، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ، ولا تدري نفس بأي أرض تموت ، ولا يعلم (١) متى تقوم الساعة أحد إلا الله ""). وتقدم حديث أبي هريرة ، وقول النبي ﷺ: (في خس لا يعلمهن إلا الله)(٤).

أفيظن مسلم أن أصحاب رسول الله علي يحدثون الأمة بهذه الأحاديث المصرحة بتفرد الله -سبحانه- بعلم هذه الأمور المذكورة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم ، حديث رقم (٧٤١٨) وفيه : (كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء، هذا نص البخاري ، وأما لفظ المؤلف فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «يدري» ، وفي (ب): «لا يعلم أحد متى».

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ص٣١).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (ص٣٤).

في هذه الأحاديث، وأن عندهم ما يخالف ذلك فيكتمونه فيحصل التلبيس على الناس في هذا الباب، فيلزم من ذلك اعتقاد الباطل حقًّا والحق باطلًا ، والصواب خطأً والخطأ صوابًا ، صانهم الله عن ذلك .

أم يظن مسلم أنه خفي على أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ما ادعاه هؤلاء الضلال وعلموه هم ، هذا من أبطل الباطل ، ويزيد ذلك وضوحًا ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة بيشن قالت: «من زعم أن محمدًا يخبر بما في غد فقد أعظم الفرية على اللَّه ، ثم قرأت: ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴾ (١) هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري: «من حدثكم أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًا﴾»(٢). ومرادها ﴿شِكَ نَفَى ذَلَكَ عَنْهُ ﷺ في حال<sup>(٣)</sup> حياته .

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود ويشخ قال: «أوتي نبيكم مفاتيح كل شيء غير خمس ثم قرأ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ لِـ ٱلْغَيْثُ ﴾ الآية (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب معنى قول اللَّه ﷺ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ حديث رقم (٤٣٨) وفيه: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَإِلَّا رَّضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ بدل ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْ سِبُ غَدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، سورة النجم ، باب (١) حديث رقم (٤٨٥٥) .

<sup>(</sup>٣) سقطت «حال» من (أ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/٥٥٧).



وفيها ذكرنا من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة كفاية في بيان بطلان دعاوى هذا البغدادي ومن نقل عنه كالمدابغي والقاري وغيرهما كمحرف قوله على السنول عنها بأعلم من السائل»(١).

وأورد المعترض حديث المنام وقوله ﷺ: «رأيت ربي في أحسن صورة ، فقال يا محمد فيم يختصم الملأ(٢) الأعلى -إلى أن قال- فتجلى لي كل شيء وعرفت -وفي رواية- فعلمت ما في السهاء والأرض -وفي رواية- فعلمت ما بين المشرق والمغرب»<sup>(٣)</sup>.

وليس في ذلك ما يدل على أنه ﷺ علم ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، ولا أنه علم مفاتيح الغيب. قال غير واحد ممن شرح الحديث: يحمل ذلك على أن الله -سبحانه- كشف له عن الأعيان الموجودة إذ ذاك.

وهذا هو الظاهر وهو صريح رواية «نعلمت ما في السماء والأرض» ورواية «فعلمت ما بين المشرق والمغرب» وما موصولة ، أي فعلمت الذي بين المشرق والمغرب ، أي الموجود بينهما(٤) ، يوضح ذلك لو(٥)

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٣٩).

<sup>(</sup>٢) سقطت «الملأ» من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٤٦٠) والترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب «ومن سورة ص» حديث رقم (٣٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب): «والذي في السياء والأرض».

<sup>(</sup>٥) في (ب): «إنك لو قلت».



قلت : دخلت دار فلان فعلمت ما فيها ، إنها يتناول علمك الموجود فيها من الأشياء حين دخولك ، لا ما يوجد فيها بعد ذلك والله أعلم .

ولما ذكر ابن كثير قول بعض المفسرين على قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٧٥]. أنه فرجت له السموات فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن ، قال(١): فيحتمل هذا أنه كشف له عن بصره حتى رأى ذلك عيانًا ، ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما في ذلك من الحكم الباهرة والدلالات القاطعة .

كما روى الإمام أحمد ، والترمذي وصححه عن معاذ بن جبل عيشف في حديث المنام: «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد، فيم يختصم الملا الأعلى " - فذكر الحديث - ثم تلا: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ (٢). انتهى.

وذكر المعترض حديث حذيفة أنه قال: «إن النبي عَيْكِيْ أخبرنا عن كل ما يقع إلى يوم القيامة حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حتى إنا لنرى الطائر يقلب جناحيه فنذكر منه علمًا».

هكذا أورده البغدادي ، جعل ذلك كله من قول حذيفة ، وحرف اللفظ والمعنى ، فأول هذه الجملة من كلام حذيفة ، وآخرها من قول

<sup>(</sup>١) ابن كثير رَجِّالِلِيُّهِ إِلَىٰ اللهُ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٤٦).

أبي ذر ، لكنه غير الكلام فأفسد اللفظ والمعنى . فنميز قول حذيفة من قول أبي ذر هينض ؛ ليتبين للناظر تخبيط هذا الجاهل ، ففي «صحيح البخاري» عن حذيفة ولين قال: «قام فينا رسول الله عَلَيْة مقامًا فما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه ، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ، قد علمه أصحابي هؤلاء ، وإنه ليكون من الشيء فأعرفه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم رآه عرفه»(١).

قال حذيفة: «ما أدري أنسى أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله على من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدًا إلا سماه لنا باسم أبيه وقبيلته» هذا لفظ حذيفة .

وقال أبو ذر: «لقد تركنا رسول الله ﷺ وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما»(٢). انتهى.

فانظر إلى تخبيط هذا وتحريفه الفاحش، يقول أبو ذر: «وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما» يعنى: إلا ذكر لنا النبي منه علما ، وهذا يقول: «إنا لنرى الطائر يقلب جناحيه فنذكر منه علما» أي نذكر نحن من الطير علما. فغير كلام الصحابي وأبدله بكلام لا معني له .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّ مَّدُّورًا ﴾ حديث رقم (٢٦٠٤)، ومسلم، كتاب إخبار النبي على فيها يكون إلى قيام الساعة، حديث رقم (۷۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٢٠٠).



وقول أبي ذر وحذيفة يدل على أنه ﷺ أخبرهم بأمور جزئيات من الغيب تحدث بعده أطلعه الله عليها ، وهل في ذلك ما يدل على أنه أخبرهم بوقت الساعة؟

أو أنه أخبرهم بما في أرحام نسائهم ودوابهم؟ أو أنه أخبر كل واحد بأي أرض يموت؟ أو بها يحدث له من الذرية، ومتى يموت هذا؟ مما يعلم قطعًا أنه لم يكن منه شيء.

وكذلك حديث المنام ليس فيه ما يستأنس به لهذا المبطل، وما ذكرنا من قول عائشة وابن مسعود كاف في بطلان دعوى من قال: إن الله لم يقبض نبيه حتى أطلعه على جميع ما كتمه عنه. وكذلك ما حدث به أصحاب رسول الله عَيْكِيْ عنه عَيْكِيْ مثل قوله: «مفاتح الغيب خمس لا يخبر الصحابة التابعين بذلك ؛ والتابعون يخبرون من بعدهم ، وأهل الحديث يروون هذه الأحاديث ويثبتونها في كتبهم ولا يذكرون ما يخالفها مما هو الحق في زعم هؤلاء الملحدين حتى يجيء هؤلاء المفترون على الله الكذب وعلى رسوله فيبينون للناس ما خفي على الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين!! هذا مما يقطع ببطلانه كل عاقل.

وأبلغ من ذلك إخبار اللَّه –سبحانه– في كتابه بتفرده بعلم الغيب ونفيه عن غيره حتى عن نبيه محمد ﷺ. والمفسرون من الصحابة ومن بعدهم يقررون ما دلت عليه الآيات ولم يذكر أحد منهم خلاف

<sup>(</sup>١) سقطت «وقوله عن الساعة: في خمس لا يعلمهن إلا الله» من (ب).



مدلولها وهذا ظاهر والله الحمد، لكن لأجل ترويج الكذبة على الجهال يحتاج إلى إيضاح ذلك.

واعترض هذا على ما كتبناه على قول الناظم:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بــه

سواك....

إلى قوله مع قول المشطر:

إن لم تكن في معادي آخذًا بيدي

ومنقذي من عذاب الله والألم

أو شافعا لي مما قــد جنيـت غــدا

فضلًا و إلا فقل يا زلة القدم

قال: هذا الاعتراض باطل من وجوه:

الأول: أن هذا الرجل يزعم أن قول الناظم «إن لم تكن في معادي آخذا بيدي». وقول المشطر: «ومنقذي من عذاب الله والألم. أو شافعا لي» إلى آخره: أن هذا الإنقاذ بالفعل، وأنه غير الشفاعة وأنه إن لم يحصل بالفعل فبالشفاعة.

وليس كما زعم لأن الإنقاذ والأخذ باليد هو أيضا بالشفاعة لأن غير الشفاعة يكون استقلالا من دون الله ، ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم ولو كان بدويًّا جاهلًا ، والمراد: تنوع الشفاعة ؛ فالنوع الأول هو الأخذ باليد والإنقاذ ، وقد ورد هذا في الأحاديث الصحيحة في الشفاعة : «فأقول: يا رب، أمتي أمتي!! فيقال: انطلق فأخرج من في قلبه مثقال

ذرة من إيبان ، فأنطلق فأفعل . فأقول : يا رب ، أمتى أمتى!! فيقال : انطلق فأخرج من في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيهان، فأنطلق فأخرجهم من النار»(١). -إلى أن قال- في المانع من إطلاق هذا اللفظ؟ وهل هذا الإخراج إلا الإنقاذ من العذاب؟

الوجه الثاني: أن النبي عليه في المعاد وهو يوم القيامة حي كحاله في الدنيا هو وجميع الخلائق فلا مانع ذلك اليوم من أن يتسبب ويخرج وينقذ من الشدة لأنه حي حاضر.

قال: وعند هذا الرجل وأشياعه أن الحي الحاضر له قدرة بنفسه، قال ابن عبد الوهاب في «كشف الشبهات» في جواب الحديث الصحيح: «أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى حتى ينتهوا إلى محمد ﷺ وعليهم أجمعين فيقول: أنا لها أنا لها»<sup>(۲)</sup>.

قال: فأجاب عن هذا بأن الاستغاثة بالمخلوق فيها يقدر عليه جائزة كما قال تعالى في قصة موسى (٣): ﴿ فَأُسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ [القصص: ١٥] وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. انتهى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب التوحيد ، باب كلام الرب على يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم حديث رقم (٧٥١٠)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب حديث الشفاعة، حديث رقم (٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث المتقدم تخريجه آنفًا.

<sup>(</sup>٣) سقطت «في قصة موسىي» من (أ).

قال: فإذا كان الحي الحاضر عند هؤلاء ينسبون له الفعل لأنه يقدر عليه ، وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي ﷺ في معادي وهو يوم القيامة آخذًا بيدي فضلاً و إلا فقل يا زلة القدم، والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة فيها يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية ، ونسبة الأفعال إلى فاعلها وأسبابها جائزة شرعًا وعرفًا.

فكيف ينكر إنقاذ النبي ﷺ أمته من العذاب ويجعله ممتنعًا وأنه خلاف الشفاعة! مع أن النبي ﷺ حينئذ حاضر، له قدرة فيها يقدر عليه ذلك اليوم، ويقدر على ذلك كما هو في حال الحياة الدنيا، كما كان يرمى العدو وهم ألوف بكف من تراب فيعميهم، ويروي الألوفِ العطاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعام، وفي الحديث: «إنكم تتهافتون في النار تهافت الفراش، وأنا آخذ بحجزكم لئلا تقعوا فيها»(١).

وأعظم من هذا أن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات إلى الطاغوت وهي الأصنام، مع أنها لا قدرة لها بوجه، لكن لما كانت سببًا للإخراج نسب الإخراج إليها وكذلك هنا لما كان النبي ﷺ سببًا للإنقاذ من العذاب نسب الإنقاذ إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٤٨٨) عن عبد اللَّه بن مسعود ﴿ لِللَّهُ وأخرج نحوه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب الانتهاء من المعاصى ، حديث رقم (٦٤٨٢) ، ومسلم ، كتاب الفضائل ، باب شفقته على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم ، حديث رقم (٥٩١٤).

وفي دعاء الاستسقاء: «اللهم أغثنا غيثا مغيثا»(١) قالوا: معناه منقذًا من الشدة ، مع أن الغيث جماد لا قدرة له ، لكن لما كان سببًا للإنقاذ والإغاثة نسب الإنقاذ إليه، وقد اشتهر عند العلماء: أنبت الربيع البقل، ومنع البقاء تقلب الشمس، مع أن المنبت في الحقيقة هو الله، والمانع للبقاء هو الله ، وقال: ﴿ فَوَكَّزُهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ١٥]. مع أن القضاء من الله.

وقال في حق نبيه: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] مع أن الواضع هو الله، لكن لما كان سببًا للفعل نسب الفعل إليه ، بل جميع الأفعال تنسب إلى فاعلها فيقال: فلان أعطى وفلان منع ، وفلان نفعني وفلان ضرني ، ويلزم على قول هذا ألا تنسب الأفعال إلى فاعلها ولا قائل به .

قال: وورد نسبة الإنقاذ من النار إلى المعاني من الأعمال، وقد ورد في حديث صحيح قال: «رأيت رجلًا من أمتى عذب في قبره، فجاءته صلاته فأنقذته من العذاب، والآخر أنقذه حجه، والآخر

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٢) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء حديث رقم (١١٦٩ بلفظ: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعاً مريئاً . . . » وأخرج نحوه البخاري ، كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء ، في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم (١٠١٤)، ومسلم، كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، حديث رقم (٢٠٧٥ بلفظ: «اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا" .



صيامه»(١). فإذا جاز نسبة الإنقاذ من النار إلى المعاني لكونها أسبابًا فنسبتها إلى الذوات من باب أولى ، خصوصًا أشرف الذوات من المخلوقين . انتهيي .

وجوابه أن يقال: أولًا وازن بين قول: «يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك» ، وبين قول الذي قال له النبي عَلَيْ : «أجعلتني لله ندًا» حيث قال له: ما شاء الله وشئت (٢). فهذا لو قال: ما لي من ألوذ به إلا الله وأنت، لكان أقبح من قول القائل: ما شاء الله وشئت؛ لأن الله أثبت للعبد مشيئة بقوله: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٨]. ﴿ فَمَن شَآءً أَتَّكَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴾ [الإنسان: ٢٩] فكيف إذا أفرد الرسول باللياذ والالتجاء من عذاب ذلك اليوم الذي لا تكلم فيه نفس إلا بإذنه!

وقد ذكرت في الجواب السابق الفرق بين قول هذا في تشطيره «ومنقذي من عذاب الله والألم»، وبين قوله: «أو شافعا لي» ؛ لأن المعترض الأول ادعى بجهله أن عطف الشفاعة على الإنقاذ عطف تفسير ومعنى الكلمتين واحد، وبينا بطلان قوله هذا وأن قوله: «أو شافعا لي» لا يصلح كونه عطف تفسير لأنهم ذكروا أن عطف التفسير

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٣٧١) من حديث عبد الرحمن بن سمرة وقال: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليهان بن أحمد الواسطى ، وفي الآخر خالد ابن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٢١).

إنها يكون بالواو خاصة ، وممن ذكر ذلك ابن هشام ، وأما العطف بأو فهو نص في أن المعطوف غير المعطوف عليه ، مع أن العامى فضلًا عن العالم يفرق بين اللفظين ، فلو قصد إنسان إنسانًا وقال: قصدتك لحاجة (١) كذا ، فإما أن تقضيها أو تشفع لي عند فلان في قضائها . فكل أحد يعرف الفرق بين العبارتين كما فرق القرآن بينهما في قول صاحب يس ﴿ ءَأَيَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِكَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا تُغَيْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَكِئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴾ [يس: ٢٣]. فالإنقاذ هو بالنصرة والمظاهرة ، والشفاعة بالجاه والمكانة .

قال ابن القيم بعد كلام سبق على الآية: إن العابد يريد من معبوده أن ينفعه وقت الحاجة دائمًا ، وإذا أرادني الرحمن الذي خلقني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما تنقذني بها من ذلك الضر، ولا من الجاه والمكانة ما تشفع لي إليه لأتخلص (٢) من ذلك الضر فبأي شيء تستحق العبادة ، إني إذا لفي ضلال مبين إن عبدت من دون الله (٣) مَن هذا شأنه . انتهى .

وقال البيضاوي: ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهِكَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَّا تُغَنِّنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُم شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴾ [يس: ٢٣] أي: لا تنفعني

<sup>(</sup>١) في (ط): «لحاجتي».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ولا تخلصني».

<sup>(</sup>٣) سقطت «من دون الله» من (أ).

شفاعتهم، ولا ينقذون بالنصر والمظاهرة: ﴿ إِنِّيَ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴾ [يس: ٢٤]. فإن إيثار من لا ينفع ولا يدفع ضرًّا بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال مبين لا يخفى على عاقل.

وقوله: إن الإنقاذ والأخذ باليد هو -أيضًا- بالشفاعة؛ لأن غير الشافع يكون استقلالا من دون الله ، ولا يتصور اعتقاد هذا من مسلم .

قلت: ولا يتصور ذلك من أحد من مشركي العرب الذين بعث إليهم محمد ﷺ؛ فإنهم كلهم معترفون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من دون اللَّه ، ونصوص القرآن كثيرة في ذلك كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَّ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴾ [يونس: ٣١] أي: أفلا تتقون الشرك في الألوهية إذا أقررتم بالربوبية .

وقال تعالى : ﴿ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِا ٓ إِن كُنتُمْ تَعَامُونِ اللهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَّكَّرُوكَ اللهِ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْمَكْرُشِ ٱلْعَظِيمِ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَّقُونَ ١ هُلْ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُنَّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٥-٨٩]. ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٩].

واعترفوا أيضا بصفة العزة (١) والعلم لله ، والآيات في هذا كثيرة معلومة عند الجميع يحتج -سبحانه- عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الألوهية كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُّ تُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشِّرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: إيهانهم إذا قيل لهم من خلق السموات والأرض والجبال؟ قالوا: الله، وهم يعبدون معه غيره! ولهذا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال عطاء في الآية: إيهانهم إخلاصهم الدعاء للهفي الشدائد وينسون في الرخاء كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]. الآية.

والآية تعم ذلك كله فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافًا جازمًا غير مترددين ولا متوقفين ، بل يقرون بجملة من صفات الرب شِجَالِيَ عَالَىٰ ينكرها كثير من المسلمين المنحرفين كإقرارهم بصفة العزة والعلم، ويقرون -أيضًا- بعلوه فوق سمواته كما في حديث حصين بن المنذر لما قال له النبي عَلَيْ : «كم إِلْمًا تعبد؟ " قال: سبعة؛ ستة في الأرض وواحد في السماء، قال: «فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال الذي في السماء (٢). وكما في

<sup>(</sup>١) في (أ): «العز».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب (٧٠) ، حديث (٣٤٨٣) . من حديث



شعر أمية بن أبي الصلت وغيره.

وأخبر اللَّه عنهم أنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند اللَّه في أمور دنياهم، وكذا من يعترف منهم بالآخرة، فإذا طلبوا من آلهتهم حاجة من حوائجهم من رزق أو نصر على عدو ونحو ذلك لم يقولوا إن آلهتهم تحدث شيئا من مطلوبهم من دون الله وتستقل بذلك، لم يقل هذا أحد منهم ، وإنها كانوا يقولون : إننا إذا طلبنا حاجتنا من هذا الوجيه عند اللَّه حصل مطلوبنا لوجاهته عند اللَّه ؛ ولهذا يخلصون الدعاء للله في الشدائد وينسون الوسائط كما قال تعالى: ﴿ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٤١].

إذا تبين هذا فإذا خوطب النبي ﷺ أو غيره من الأموات والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة بقول: أغثني ، أو أنقذني من كذا ، أو خذ بيدي ، أو اقض حاجتي ، أو أنت حسبي ، أو أشكوا إليك حاجتي ، ونحو ذلك ، يتخذه واسطة بينه وبين اللَّه في ذلك فهذا شرك العرب الذين بعث إليهم رسول الله ﷺ .

عمران بن حصين ، قال: قال النبي عَيْكُ لأبي: (يا حصين . . . ) الحديث . وضعفه العلامة الألباني . انظر : ضعيف الترمذي رقم (٦٩٠) ، والحديث على ضعفه فإن السؤال فيه موجه إلى والد عمران بن حصين وهو الحصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، وليس إلى الحصين بن المنذر كما ذكر المؤلف. ثم إنى لم أجد أحدًا من الصحابة سمى بالحصين بن المنذر «بالصاد المهملة» وقد وجد في التابعين من اسمه الحضين بن المنذر «بالضاد المعجمة» روى عن عثمان وعلي والمهاجر بن منقذ . . . ومات سنة ٩٧ هـ . انظر : «تهذيب التهذيب» (٢/ ٣٥٦) .

وقول المستغيث: خد بيدي ، أو أنقذني ، من أبلغ ألفاظ الاستغاثة فلو اعتقد الداعي أن من دعاه وطلبه يقضي حاجته استقلالا من دون الله كان هذا شركا في توحيد الربوبية والألوهية .

قال شيخ الإسلام تقي الدين رُجُالِين الله الله عنه الله سبحانه أن الدعاء المتضمن شركًا كدعاء غيره إن يفعل ، أو دعائه إن يدعو ، ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة، فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط وكشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٠-٤١]. وقال: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧]. وقال: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَلَّ إِذَا دَعَاهُ ۖ وَيَكْمِيثُ لَا اللَّهَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٢]. وقال: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآ ءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ ثُنَّ أَقُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٣-٤٤]. فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به.

قال كَخْلَلْتُهُ: وجماع الأمر أن الشرك نوعان:

شرك في ربوبيته: بأن يجعل لغيره معه تدبير ما ، كما قال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ

السَّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ : ٢٢]. فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالًا ، ولا يشركونه في شيء من ذلك ، ولا يعينونه على ملكه ، فمن لم (١) يكن مالكًا ولا شريكًا ولا عونًا فقد انقطعت علاقته .

وشرك في الألوهية: بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة ، كما قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيبُ ﴾ فكما أن إثبات المخلوقات سببًا لا يقدح في توحيد الربوبية ، ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ، ولا يوجب أن يدعي المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة (٢) كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابًا لا تقدح في توحيد الألوهية ، ولا تمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص ، ولا توجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب عليه ، ويكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته ؛ إذ قد جعل الخير كله في ألا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا به .

قال: وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه -سبحانه- قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشَفَعُ عِندَهُ وَ قطع أثر الشفاعة بدون إذنه كقوله سبحانه: ﴿ مَا لَذِي يَعَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓا إِلَّا بِإِذْ نِهِ ٱلَّذِينَ يَحَافُونَ أَن يُحَشَرُوٓا إِلَّا بِإِلَّا فِي رَبِّهِ مُ لَكِيلًا لَهُ مُ مِن دُونِهِ وَلِي وَلا شَفِيعُ لَعَلَهُم يَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ٥١]. وقال: ﴿ وَذَكِر بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ وقال: ﴿ وَذَكِر بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ وقال: ﴿ وَذَكِر بِهِ آن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) في (ب، وط): «فلم».

<sup>(</sup>۲) في (ط): «استغاثة».

تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس

وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ٧٠]. وقال: ﴿ وَلَقَدَّ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَّنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ وَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُأَلَقَد تَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنصُم مَّا كُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴾ وَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُركَتُوا أَلَقَد تَقَطَع بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنصُم مَّا كُنتُم تَزَعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٤].

وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيهان، وكذلك قوله: ﴿ ثُرُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُمْ مِن دُونِدِ مِن وَلِي وَلاشَفِيعٍ ﴾ [السجدة: ٤]. وقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِدِ آولِيكَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]. وقال: ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللّهِ شُفَعاً قُلْ أَوَلَو اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]. وقال: ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللّهِ شُفَعاً قُلْ أَوَلَو كَاللّهِ مُلْفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ الله فَا لَلّهِ الشّفَعةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٣، ٤٤]. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا.

قال: والقرآن عامته إنها هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. انتهى.

وما احتج به هذا الملحد من قول النبي ﷺ: «أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من في قلبه كذا وكذا من إيهان» (١) وقوله: فما المانع من إطلاق هذا اللفظ -يعني لفظ الإنقاذ- وطلبه من النبي ﷺ، وهل هذا الإخراج إلا الإنقاذ من عذاب الله.

فالعجب من هذا التمويه، فهل فعل هذا ﷺ بنفسه أو بأمر الله له بذلك؟! فالله -سبحانه- هو الذي أكرمه بهذه الشفاعة، فهو ﷺ

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (ص٥١).



عبد مأمور لا يشفع إلا بإذن ربه فيمن أذن الله له أن يشفع فيه فقط، لا يتجاسر أن يشفع في غير من أذن له فيه ربه.

ثم انظر قول هذا: إن النبي ﷺ حي كحاله في الدنيا هو وجميع الخلائق؛ فلا مانع في ذلك اليوم من أن يتسبب ويخرج وينقذ من الشدة لأنه حي حاضر ، والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرة فيها يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية.

قال: وعند هذا الرجل وأشياعه أن الحي الحاضر له قدرة بنفسه، فكيف ينكر إنقاذ النبي أمته من العذاب ويجعله ممتنعا مع أن النبي حينئذٍ حاضر له قدرة فيها يقدر عليه ذلك اليوم ، ويقدر على ذلك كها هو في حال الحياة الدنيا، كما كان يرمي العدو وهم ألوف بكف من تراب فيعميهم، ويروي الألوف العطاش ويشبعهم بقليل من الماء والطعام.

فلينظر المنصف إلى تقرير هذا المبطل وجعله النبي بل وغيره يتصرفون في ذلك اليوم كتصرفهم في الدنيا ، وأنه ﷺ يخرج وينقذ من الشدة ، ويقرر ذلك هذا التقرير ، وأنه على يقدر على ذلك أي الإنقاذ ، وتعجبه ممن ينكر ذلك فقال: وكيف ينكر إنقاذ النبي أمته من العذاب، ويحتج علينا بأنا إذا قلنا: إن للحي(١) الحاضر قدرة في الدنيا على التصرف بالفعل بنفسه يقول (٢) فيلزمكم أن تثبتوا ذلك في الآخرة لا فرق-ثم قال- ويقدر على ذلك كما هو في حال الحياة الدنيا.

<sup>(</sup>١) في (ط): «بأن للحي».

<sup>(</sup>Y) في (ط): «فنقول».

وقوله: والنبي وجميع الخلائق ذلك اليوم لهم قدرة فيها يقدرون عليه من الأمور العادية الحسية ، والمراد بالأمور العادية : الأشياء التي يفعلها الحي في العادة ، والحسية : الأفعال المشهودة بالعيان مثل إعطاء بعضهم بعضًا ومعاونة بعضهم لبعض وكذا جناية بعضهم على بعض، والعجب من هذا الضال سوى في هذه الأمور بين الدنيا والآخرة ولم يجعل لإخباره سبحانه بتفرده بالملك والأمر في ذلك اليوم فائدة ولا معنى، وأي محادة للَّه ورسوله أكبر من هذا؟! وهذه نصوص الكتاب والسنة نذكر بعضها فيعرض المنصف كلام هذا الرجل عليها.

قال تعالى: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّيبِ ﴾ قال ابن كثير: إنها أضيف الملك إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هناك شيئًا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه (١) ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيْكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]. وقال: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ـ ﴾ [هود: ١٠٥]. وقال: ﴿ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّمْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا ﴾ [طه: ١٠٨]. وقال الضحاك عن ابن عباس: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّيبِ ﴾ يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم حكمًا كملكهم في الدنيا -قال- ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم يدينهم بأعمالهم إن خيرًا فخير ، وإن شرًا فشر إلا من عفى عنه -قال- وكذا قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر (٢).

<sup>(</sup>١) في «تفسير ابن كثير»: «كما قال تعالى».

<sup>(</sup>٢) انتهى كلام ابن كثير رُجُلِيْنَهُالى .

وقال البغوي: ﴿ مَالِكِ مَوْرِ الدِّينِ ﴾ إنها خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكًا للأيام كلها ؛ لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له ، قال تعالى : ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ بِدِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ ﴾ [الفرقان: ٢٦] . وقال : ﴿ وَالْمَ مُرْيَوْمَ بِذِ النَّامُ اللَّهُ الْمَرْمُ لِللَّهِ الْمَرْمُ لِللَّهِ الْمَرْمُ اللَّهُ الْمَرْمُ لَكُومَ إِلَا أَمْرُ يَوْمَ بِذِ لِللَّهِ ﴾ [الانفطار: ١٩] . وقال ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِ لِللَّهِ ﴾ [الانفطار: ١٩] . انتهى .

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ [فاطر: ٤]. وقال: ﴿ وَإِلَيْهِ كُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [هود: ١٢٣]. وهذا معنى قوله: ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِلِيّهِ ﴾ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [هود: ١٢٣]. وهذا معنى قوله: ﴿ وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِلِيّهِ ﴾ [الانفطار: ١٩] وقال تعالى: ﴿ قَوْلُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلَّكُ يَوْمَ إِلِيّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ الصُّورِ ﴾ [الأنعام: ٣٧]. وقال: ﴿ المُلكُ يَوْمَ إِلِيّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الخبج: ٥٦]. وقال: ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَ إِلِيّ الْحَمْنَ ﴾ [الفرقان: ٢٦]. وقال: ﴿ وَالنَّمْ اللَّهُمْنَ ﴾ [البقرة: ٤٨].

قال البيضاوي في هذه الآية: ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا ﴾ قال: وإيراده شيئًا منكرًا مع تنكير النفسين (١) للتعميم والإقناط الكلى ، انتهى .

وما ذكره البيضاوي من أن النكرة في سياق النفي تعم مجمع عليه عند البيانيين والأصوليين وعليه جميع المفسرين والفقهاء.

وقال تعالى: ﴿ وَأَخْشَواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ صَيْعًا ﴾ [لقهان: ٣٣]. وقال: ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلُ عَن مَوْلُ

<sup>(</sup>١) في (ط): «النفس».

تاسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس

شَيْعًا ﴾ [الدخان: ٤١]. وقال: ﴿ يُومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْعًا ﴾، [الانفطار: ١٩]، فنكر النفسين وشيئا، وهذا من أبلغ صيغ العموم في النفي كما قال البيضاوي، فيعم جميع الأنفس وكل ما يقع عليه اسم شيء، ثم أكد بقوله: ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِيلَّهِ ﴾ [الانفطار: ١٩].

وقال ابن كثير: ﴿ وَمَا أَدَّرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ۚ اللَّهِ مُمَّ مَا أَدَّرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الانفطار: ١٧- ١٨]. تهويل لشأن ذلك اليوم ولهذا قال: ﴿ يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ﴾ [الانفطار: ١٩]. أي لا ينفع أحد أحدًا ولا يدفع أحد عن أحد شيئًا ولهذا قال: ﴿ وَٱلْأُمَّرُ يُوْمَ إِذِ لِلَّهِ ﴾ كقوله: ﴿ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَهِـذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ ﴾ [الفرقان: ٢٦]. وقوله: ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمَ ﴾ وكقوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيبِ ﴾ قال قتادة: ﴿ وَٱلْأَمْرُ يُوْمَهِدِ لِللَّهِ ﴾ قال: والأمر –والله-للهاليوم ولكن لا ينازعه يومئذٍ أحد ولا يصنع أحد شيئًا إلا رب العالمين.

وقال الزمخشري: ﴿ وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ ثُمَّ مَاۤ أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الانفطار: ١٧-١٨]. يعنى أن أمر يوم الدين عظيم بحيث لا يدرك كنهه في الهول والشدة ، وكيفها تصورت فهو فوق ذلك وعلى أضعافه ، والتكرير لزيادة التهويل ، ثم أجمل القول عن وصفه فقال : ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْتًا ﴾ أي لا تستطيع دفعًا عنها ولا نفعًا لها بوجه ولا أمر إلا الله وحده (١).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۳/ ۳٥۸).

وفي «تفسير الجلالين»: ﴿ يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْتًا ﴾ من المنفعة ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِذِيلَهِ ﴾ لا أمر لغيره معه ، أي لم يمكن أحدًا من التوسط فيه (١) بخلال الدنيا (٢).

وقول المعترض: إن البغوي قال في قوله تعالى: ﴿ يُومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ﴾ إن هذا في النفس الكافرة.

وكذب في نسبة ذلك إلى البغوي، فإن البغوي حكى ذلك عن مقاتل، فيحتمل أن مقاتلا خص بعض ما تناولته الآية لمعنى ما، والظاهر أن مراده أن غير الكافر يشفع فيه الشافعون ويرى (٣) أن من أذن له في الشفاعة يملك ما أذن له فيه كما قال بعض المفسرين في قوله سبحانه: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّمْنِ عَهَدًا ﴾ [مريم: ٨٧]. وقوله: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَا مَن شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦] بناء على أن الاستثناء في الآيتين متصل، وأن من أذن له في الشفاعة يصدق عليه أنه ملك الشفاعة فيمن أذن له فيه فقط.

والشفاعة المأذون فيها هي من الأمر (٤) الذي اختص به سبحانه في قوله: ﴿وَٱلْأَمْرُ يُومَ إِذِ لِللَّهِ ﴾ والألف واللام في الأمر تفيد العموم عند الجميع كقوله: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ ، ﴿وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُهُ

<sup>(</sup>١) في (ط): «لم يمكن لأحد من الخلق التوسط فيه».

<sup>(</sup>٢) «تفسير الجلالين» (ص٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب) : «ويروى».

<sup>(</sup>٤) في (ط) هي «غير الأمر».

ٱلْأُمُورُ ﴾ (١) فهو سبحانه الآمر والآذن فله الأمر كله وله الملك كله. ﴿ قُلُ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ فَلَ اللَّهِ الشَّفَاعِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرَّوحُ وَالْمَلَئِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبأ: ٣٨]. والعموم في قوله شِنجَانِي فَقَالَ : ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْتًا ﴾ [الانفطار: ١٩]. كالعموم في نظائرها من الآيات التي قدمنا ذكرها كقوله : ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا جَزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْتًا ﴾ [الأيات التي قدمنا ذكرها كقوله : ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا جَزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْتًا ﴾ [الأيات التي قدمنا ذكرها كقوله : ﴿ وَاتّقُواْ يَوْمًا لَا جَزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْتًا ﴾ [الإنفطار: ١٩].

وما رأينا أحدًا من المفسرين قال في هذه الآيات بالخصوص بل قرروا عمومها على مقتضاه ، ولم يقل أحد منهم في شيء منها إنه مختص بالكفار سوى ما ذكره البغوي عن مقاتل في قوله: ﴿ يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ﴾ وليس هو بصواب ، وهو مخالف لما عليه المفسرون وأهل العربية والأصوليون (٣) والفقهاء في قولهم بعموم النكرة في سياق النفي ، فمن له نظر في كتب الجميع وجد ذلك صريحًا .

قال في «شرح مختصر التحرير»: ومن صيغ العموم نكرة في نفي، صرح به أهل العربية. وكذا قال العراقي في «شرح جمع الجوامع» إن النكرة في سياق النفي تعم ولم يذكر خلافًا، وهذا يفهمه كل أحد من

<sup>(</sup>١) في (ب) والألف واللام في الأمر كقوله: ﴿ وَإِلَيْهِ يُرَّجَعُ ٱلْأَمْرُكُلُّهُ ﴾ ، ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ تفيد العموم عند الجميع .

<sup>(</sup>٢) سقطت الآية من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب و ط): «والأصوليين».

مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُظُلَمُونَ نَقِيرًا ﴾. ﴿ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ﴾. ﴿ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا ﴾. ﴿ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴾. ﴿ لَا اللَّهُ مَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾. ﴿ فَلَا يَغَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾.

فمن سمع هذه الآيات ونحوها لم يشك في عمومها ، كيف وفي قوله يُلِخَانِكَ تُعَالَىٰ : ﴿ يَوْمَ لَاتَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴾ زيادة تأكيد للنفي لأنه نكر النفسين وشيئًا ، فهو كها قال البيضاوي في قوله : ﴿ لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْئًا ﴾ إذ قال : وإيراده شيئًا منكرًا مع تنكير النفسين (١) للتعميم والإقناط الكلى .

ولا ريب أن الشفاعة الحاصلة بإذنه شِهَا لَهَ الست داخلة تحت النفي حتى يقال إن هذا مخصوص بالكافرة ، وإنها المنفي نفع أحد أحدًا بشفاعة أو غيرها بدون إذنه —سبحانه – كها قال قتادة : وليس أحد يصنع يومئذ شيئًا إلا رب العالمين .

ومما يوضح خطأ من خصّ الآية بالكافرة ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عيش قال: لما نزلت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ ﴾ من حديث أبي هريرة عيش قال: لما نزلت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّا قَرْبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قال رسول الله عيس الله شيئا إلى أن قال: يا فاطمة بنت اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا إلى أن قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا) (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): «التفسير».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء الولد في الأقارب، حديث رقم (٢٧٥٣) ومسلم، كتاب الإيهان، باب في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ حديث رقم (٥٠٣).



وفي رواية الترمذي لحديث أبي هريرة: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرًّا و لا نفعًا ، إلى أن قال : يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرًّا ولا نفعًا ، إن لك رحمًا سأبلها ببلالها»(١).

وفي «صحيح مسلم» من طريق آخر عن أبي هريرة قال: لما نزلت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ دعا رسول الله ﷺ قريشًا فعم وخص، فقال: «يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله لا أملك لكم من الله شيئًا إلا أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها»(٢).

وفي «صحيح مسلم» عن عائشة ﴿ عَلَيْ قالت : لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله عليه فقال: «يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيمًا سلوني من مالي ما شئتم» (۳).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الشعراء ، حديث رقم . (TINO)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ حديث رقم (٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، كتاب الإيمان ، باب في قوله تعالى : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ حديث رقم (٥٠٢).

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عين قال: قام فينا رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله الفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك» (١) الحديث.

فأخبر الصادق المصدوق أنه لا يملك لابنته سيدة نساء الأمة وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار من الله شيئًا ولا يغني عنهم من الله شيئًا، فهذه الأحاديث ونحوها شاهدة للعموم في قوله شِهَا الله في فَو الله المُعَالِقَ الله الله المَعْمُ الله الأحاديث لا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴾ مع أن الآية صريحة في ذلك، فهذه الأحاديث تزيد الواضح وضوحًا ولله الحمد، مع أن قول مقاتل ليس فيه حجة لهذا المبطل لأننا نقطع أن مقاتلًا لم يرد أن أحدًا يفعل في ذلك اليوم شيئًا من دون الله سبحانه، أو أن أحدًا يشفع عنده بغير إذنه، وإنها أراد نفى الشفاعة في الكافر.

وليتأمل المنصف ما ذكرنا من الآيات والأحاديث المصرحة بتفرد الله -سبحانه- بالملك والأمر في ذلك اليوم، وأنه لا حاكم ولا متصرف هناك سواه سبحانه، ويعرض قول هذا الملحد المشرك بين الله وبين رسوله، بل وغير الرسول في التصرف والأمر في ذلك اليوم العظيم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب الغلول حديث رقم (٣٠٧٣) ، ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب غلظ تحريم الغلول حديث رقم (٤٧١١) .

بقوله: إن النبي عَلَيْ يقدر على إنقاذ أمته من العذاب في ذلك اليوم، وإنه يقدر على ما كان يقدر عليه في الدنيا، وإنه يتصرف في ذلك اليوم هو وغيره كما كانوا في الدنيا، فيعرض كلامه هذا على ما ذكرنا من كلام الله وكلام رسوله ليتبين الهدى لمن أراد الله هداه .

قال المعترض: وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي ﷺ في معادي آخذًا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم.

فيقال له: قول صاحب البردة وقولك ليس إخبارًا ، بل هو استغاثة (١) بل من أبلغ ألفاظ الاستغاثة ، كقول الأبوين ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]. وقول نوح: ﴿ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧]. وقول بني إسرائيل: ﴿ لَهِن لَّمْ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِن ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٩].

أترى أن الأبوين وجميع المذكورين يخبرون اللَّه بأنه إن لم يغفر لهم ويرحمهم فهم خاسرون وأن هذا منهم مجرد إخبار، بل كل أحد يعرف أن هؤلاء الذين أخبر الله عنهم بهذا الكلام يسألون الله ويرغبون إليه في أن يغفر لهم ويرحمهم ومعترفون بأنه إن لم يغفر لهم ويرحمهم فهم خاسرون وهذا الجاهل لا يفرق(٢) بين نوعي الكلام من الإنشاء والخبر.

<sup>(</sup>۱) سقط «بل» من (ط) و (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «لا يعرف يفرق» ، وفي (ط): «لا يعرف الفرق» .



فالكلام عند علماء البيان نوعان : خبر وإنشاء ، فالخبر ما احتمل الصدق والكذب، أي ما احتمل أن يكون قائله صادقًا ويحتمل أن يكون كاذبًا كقوله: جاء زيد وقدم عمرو، فهذا قول يحتمل أن يكون صدقًا وأن يكون كذبًا ، فهذا تعريف الخبر ، وما سواه يسمى إنشاء .

وأما قول صاحب البردة وقول المشطر:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

سواك....

إلى قولهما:

إن لم تكن في معادي آخذًا بيدي

ومنقذي من عذاب اللَّه والألم

فضلا(١) وإلا فقل يا زلة القدم

أي وإن لم تأخذ بيدي وتنقذني من عذاب اللَّه فقل يا زلة القدم. أي فأنا خاسر أو هالك ، فهو كقول الأبوين : ﴿ وَإِن لَّرَ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]. وقول نوح: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمِّنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧]. وقول بني إسرائيل: ﴿ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٩].

<sup>(</sup>١) في (ط): «إلى قوله».

ثم أورد المعترض أشياء يستدل بها لقوله: «ومنقذي من عذاب الله والألم».

وليس فيها ما يستأنس له به فضلًا عن أن يكون حجة ، وإنها أراد الإكثار من الكلام إيهامًا للطغام .

وقد قدمنا جملة من شبهه حقيقتها نسبة المسبب إلى سببه، منها قوله: ﴿ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ [القصص: ١٥]. قال: مع أن القضاء من الله ، يعني أن القضاء في هذا الموضع هو فعل الرب —سبحانه – الذي بمعنى التقدير كها يقال: قضى الله كذا ، أي قدر كذا ، وقد أخطأ في معنى هذه الكلمة ، وإنها المراد بالقضاء في قوله: ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ القتل الذي هو فعل موسى لا فعل الرب ، يقول: فوكزه موسى فقضى عليه ، أي قتله . هذا هو المراد عند جميع المفسرين ، تقول العرب: قضى فلان أي قتله . هذا هو المراد عند جميع المفسرين ، تقول العرب : قضى فلان على فلان إذا قتله ، ويقال قضى فلان أي مات .

وقوله ﷺ: «وأنا آخذ بحجزكم عن النار»(١) المراد تحذيرهم عن الأعمال التي توجب غضب الرب وتورد النار.

وقوله: إن الله نسب إخراج الكفار من النور إلى الظلمات إلى الطاغوت وهي الأصنام.

فأخطأ في قوله: إن المراد بالطاغوت هنا الأصنام، وأكثر المفسرين يقولون المراد بالطاغوت هنا الشياطين، وقيل: المراد كعب بن الأشرف

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٥٢).

وأشباهه من علماء اليهود ، ولم نر من فسر الطاغوت هنا بالأصنام ؛ ولهذا قال: ﴿ يُخْرِجُونَهُم ﴾ فأتى بضمير العقلاء.

فلو ذهبنا نتتبع خطأه وتخبيطه في نحو ذلك لطال الكلام.

وذكر قول الشاعر: «منع البقاء تقلب الشمس».

وقولهم: «أنبت الربيع البقل».

ومن استدل بنحو ذلك على جواز الاستغاثة بالنبي ﷺ وغيره من الأموات والغائبين بطلب الحاجات منهم، ثم طلب الإنقاذ من عذاب يوم القيامة وشدائده فقد أتى بما ينكره العامي السليم الفطرة ولكن الهوى يعمى ويصم.

ونحن لا ننكر إضافة الأشياء إلى أسبابها ولكن الله -سبحانه-هو خالق الأسباب والمسببات ولا يلزم من ذلك أن نعتمد على الأسباب فضلًا عن أن نسألها ونرغب إليها وهي مخلوقة ، بل يتعين على العباد أن يعتمدوا على خالق الأسباب ويرغبوا إليه ويستعينوا به ويعبدوه وحده ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ .

وقال شيخ الإسلام تقى الدين في أثناء كلام له: «إن إثبات المخلوقات أسبابًا لا يقدح في توحيد الربوبية ، ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة» . انتهى ، وقد تقدم .

وهذا المبطل يقول: إذا كان الله قد جعل النبي سببًا للإنقاذ من النار من أراد الله هدايته جاز أن يطلب الإنقاذ من النار منه ﷺ فطرد هذا الأصل الباطل أن يجوز ذلك في جميع الأسباب، وقد قال الله تعالى : ﴿ اَللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا ﴾ [الروم: ٤٨]. فيلزمه أن يجوز للناس أن يطلبوا من الريح أن تثير (١) لهم سحابًا ماطرًا.

وقال تعالى في حق نبيه: ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [إبراهيم: ١]. والمراد بالظلمات ظلمات الجهل والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان، فيجوز على أصل هذا أن يقال: يا رسول الله أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهذا حقيقة هداية الصراط المستقيم فيقال: يا رسول الله اهدنا الصراط المستقيم، وهذا لازم لهذا المبطل على أصله الباطل لا محيد له عنه ولا أستبعد التزامه ذلك لجهله وعناده، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أُحبَبُّتُ ﴾ [القصص: ٥٦].

قوله: «وقد ورد نسبة الإنقاذ إلى المعاني من الأعمال . . . » إلى آخر كلامه.

هذا مما احتج به لقوله: «ومنقذي من عذاب الله والألم» ، فانظر هذا القياس الفاسد وجعله هذا من باب أولى ، وقياسه هذا أقبح من قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، لو أنه ساوى بين الأمرين فكيف وهو يقول: هذا من باب أولى.

<sup>(</sup>١) في (ط): «تسير».



فكذب على اللَّه وعلى رسوله في زعمه إن ذوات المخلوقين تنقذ من عذاب الله كما تنقذ الأعمال الصالحة بل هي أولى في زعمه.

ومراده طلب الإنقاذ من المخلوقين ؛ لأنه أراد بذلك الاحتجاج لطلبه الإنقاذ من النبي عَلَيْ بقوله ومنقذي من عذاب الله والألم، وبقوله: إن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبين، وهذا من الكذب على اللَّه ، وشرع دين لم يأذن به اللَّه ؛ حيث زعم أن اللَّه يجب من عباده أن يطلبوا من غيره أن ينقذهم من عذابه ، وأنه يحب من المؤمنين طلب الحاجات من الأموات والغائبين ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [الشورى: ٢١]. وقال تعالى: ﴿ قُلَّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِأُللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلُطَكْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وَاللَّهُ –سبحانه– جعل دخول الجنة والنجاة من النار معلقًا على الأعمال الصالحة ، لا على الالتجاء إلى المخلوقين والاستغاثة بهم والتوسل بِذُواتِهِم ، قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْهَلَ ٱدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِحِزَةِ نُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اللهُ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُوْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنكُمُ نَعْلَمُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ وَيُدْخِلَكُرْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ﴾ [الصف: ١٠-١١] الآيتين (١).

فعلق سبحانه النجاة من عذابه ومغفرة ذنوبهم ودخولهم الجنة والنصر على الأعداء على الإيمان باللَّه وبرسوله والجهاد في سبيله.

<sup>(</sup>١) والصواب: «الآيات».

وقال: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ [البقرة: ٢٥]. وقال: ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا أَنَّ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٢-٣]

وقال: ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ اللَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّوْاْ بِٱلصَّابِرِ ﴾ [العصر].

كما جعل - سبحانه - اتباع رسوله سببًا لمحبته ومغفرة الذنوب والفلاح في الدنيا والآخرة ، قال سبحانه : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران : ٣١] . وقال : ﴿ فَٱلَّذِينَ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران : ٣١] . وقال : ﴿ فَٱلَّذِينَ اللّهُ وَعَمْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا ٱلنّورَ ٱلّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُولَئَهِكَ هُمُ اللّهُ وَكَالَمُ فَلِحُونَ ﴾ [الأعراف : ١٥٧].

وهذا المفتري على الله الكذب يزعم أن التقرب إلى الله بذوات المخلوقين أولى من التقرب إليه بالأعمال الصالحة وباتباع رسوله ﷺ.

فيا سبحان الله! كيف يروج تمويه هذا على من يسمع هذه الآيات ونحوها مما لا يحصى من آي القرآن، وعلى من يسمع قول الله سبحانه: ﴿ مَلِكِ بَوْمِ الدِّينِ ﴾ . ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِذِ لِللهِ ﴾ . ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِذِ لِللهِ ﴾ .

ونحو هذه الآيات مع قول النبي ﷺ لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار: «لا أغني عنكم من الله شيئًا، لا أملك لكم من

الله شيئًا» (١) ويؤكد ذلك بحلفه لابنته وعمته أنه لا يغني عنهم من الله شيئًا.

وقوله في الهمزية الأمان الأمان ، أي أسألك الأمان ، فأكده تأكيدًا لفظيًا ، فهو يطلب من النبي على أن يؤمنه ويجيره من عذاب الله ، وقد قال النبي على: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل (٢)، وكان أكثر دعاء النبي على : «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» (٣) .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المرضى والطب، باب تمني المريض الموت، حديث رقم (٥٦٧٣)، ومسلم، كتاب صفات المنافقين، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى، حديث رقم (٧٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب الدعوات ، باب قول النبي على : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» حديث رقم (٦٣٨٩) ، ومسلم كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الدعاء بداللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ، حديث رقم (٦٧٨١) .



ومن دعائه ﷺ: «رب قني عذابك يوم تبعث -أو تجمع-عبادك»(١) ، وفي دعاء الخروج إلى الصلاة: «أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه V يغفر الذنوب إلا أنت $V^{(Y)}$ .

فالنبي عَلَيْ يسأل الله أن يقيه عذابه وعذاب النار ويسأله أن ينقذه من النار وهذا يطلب الإنقاذ من النبي علي الله عظمه من ضلال!

وفي بعض أدعيته عَيَّالِيَّة : «أسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار»(٣). وقال للذي قال لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ : «إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار حولها ندندن» (٤). ومن دعائه ﷺ: «لا ملجاً ولا منجا منك إلا إليك»(٥). «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك V أحصى ثناء عليك $V^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب ، باب ما يقول عند النوم ، حديث رقم (٥٠٤٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه ، كتاب المساجد ، باب المشى إلى الصلاة ، حديث رقم (٧٧٨) ، وابن السنى في «عمل اليوم والليلة» رقم (٨٥). وضعفه العلامة الألباني، انظر «السلسلة الضعيفة» رقم (٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٣٤) من حديث ابن مسعود. وصححه. قال الذهبي: فيه حميد الأعرج وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة ، حديث رقم (٧٩٢) ، وابن ماجه كتاب الدعاء ، باب الجوامع من الدعاء حديث رقم (٣٨٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ، كتاب الدعوات ، باب ما يقول إذا نام ، حديث رقم (٦٣١٣) ، ومسلم، كتاب الذكر، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، حديث رقم (٦٨٢٢) عن البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم ، كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود ، حديث رقم (۱۰۹۰) عن عائشة ﴿ الله عَنْ عَائِشَةُ مُوسِكُ .



فالتجأ إلى اللَّه منه واستعاذ به منه . وصاحب البردة والمشطر التجأا إلى الرسول ﷺ من عذاب الله ، وعاذا به منه وقد قال النبي ﷺ للذي قال: اللهم إني أتوب إليك لا إلى محمد: «عرف الحق لأهله»(١).

وزعم هذا المتخبط أن الشفاعة نوعان:

أحدهما: الأخذ باليد والإنقاذ.

والثاني: معنى قولي أو(٢) شافعًا لي(٣) باستغفاره. فالأولى شفاعة فعلية بأن يخرجه من العذاب بعد وقوعه فيه. والثانية شفاعة قولية بأن كال بين المذنب وبين المؤاخذة (٤) . انتهى .

فانظر إلى هذا التقسيم الباطل ، وهل يعقل الناس شفاعة إلا بالكلام من الشافع كما في حديث الشفاعة الطويل: «حتى أستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له أو خررت ساجدًا لربي فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع محمد ، قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه ، فأرفع رأسي

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٥٦٢ - ٥٦٣) والطبراني في «الكبير» (٨٣٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢٥٥/٤)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: ابن مصعب ضعيف. قلت: وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين الحسن والأسود بن سريع ، فإن الحسن لم ير الأسود ، انظر: «نصب الراية» (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «أي».

<sup>(</sup>٣) سقطت «لي» من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «بين الذنب وبين المؤاخذة به».

فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدًا فأدخلهم الجنة»(١). وذكر الثانية كذلك والثالثة والرابعة .

وكذلك ، شفاعة النبي عَلَيْهِ في إخراج ناس من النار يقال له انطلق فأخرج من في قلبه كذا من إيهان .

فالعجب من ترويج هذا المبطل وهل يسمى الفعل المجرد عن القول شفاعة عند عالم أو جاهل؟! إنها الشفاعة بالكلام وقبولها بالفعل من الشافع فيها أذن له فيه، فإدخاله على المنافع فيها أذن له فيه، فإدخاله على المنافع من النار من أمره بإخراجه هذا حقيقة قبول الشفاعة، لا أن ذلك شفاعة أخرى.

وهل يوجد في حديث أنه ﷺ أدخل أحدًا الجنة أو أخرج أحدًا من النار بغير أمر الله؟ وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى توضيح لكن ربها يحصل بكلامه تشبيه على الجاهل فلو ذهبنا نتتبع ما في كلامه من الركاكة والتناقض والعيب لاحتمل مجلدًا.

من ذلك قوله على قوله في القصيدة: «أو شافعًا لي مما قد جنيت»: «فمراد إخباره عن نوع آخر من الشفاعة وهو كونه شافعًا لي باستغفاره أو بدعائه لا بفعله، فيشفع لي شفاعة ثانية مما جنيت من الذنوب فلا يؤاخذني بها فلا أرى العذاب بالكلية أو يزيد في درجاتي».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، حديث (٦٥٦٥)، ومسلم كتاب الإيمان، باب حديث الشفاعة، حديث (٤٧٤).

ثم قال بعد ذلك : «وقولي ثانيًا أو شافعًا لي مما قد جنيت غدًا فهي شفاعة أخرى غير شفاعة الإنقاذ بالاستغفار للذنب، قال تعالى: ﴿ وَٱسۡتَغۡفِرْ لِذَنَّبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩]. وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤]. فالأولى شفاعة فعلية بأن ينقذه من العذاب بعد وقوعه فيه ، والثانية شفاعة قولية بأن يحال بين المذنب وبين المؤاخذة -قال- وهذا ظاهر». انتهى.

أقول بل كله كلام باطل متناقض ، من ذلك كونه جعل قوله في خطابه للنبي ﷺ ومنقذي من عذاب الله والألم أو شافعًا لي إخبارًا فهذا باطل، بل هو استغاثة به ﷺ لا خبر وقد قدمنا -عند قوله فيها تقدم: وصاحب البردة يخبر أنه إن لم يكن النبي ﷺ آخذًا بيده وإلا فقل يا زلة القدم- إيضاح ذلك ولكن لو سلم أنه خبر مع استحالة كونه خبرًا فهو إخبار منه للنبي ﷺ؛ لأن الخطاب معه فهو يخبر النبي ﷺ بأن يشفع له شفاعتين قولية وفعلية ، فهو يخبر النبي بما لا يعلمه ؛ لأنه لو كان يعلم ذلك لم يحتج إلى إخباره له بذلك.

وحقيقة كلامه إذا جعله خبرًا أنه يقول: أنت يا رسول اللَّه تشفع لي شفاعتين فعلية وقولية. فهل يوجد كلام أسمج من هذا الكلام؟! مع تضمنه الكذب على الله وعلى رسوله وتزكية نفسه بحصول شفاعة النبي ﷺ له ، فهو والحالة هذه شاهد لنفسه بأنه من أهل الجنة ، وجعله الشفاعة الأولى بأن ينقذه النبي عَلَيْ من العذاب بعد وقوعه فيه ، والشفاعة الثانية استغفار النبي ﷺ له ما أعجب هذا!! هل في الآخرة توبة واستغفار؟! وإنها الواقع من الأنبياء وغيرهم الشفاعة، ولم يأت أهل الموقف إلى الأنبياء يقولون استغفروا لنا بل يقولون اشفعوا لنا.

وأيضًا ، إذا حصلت لهذا الشفاعة الفعلية بزعمه ، وهي الإنقاذ من العذاب فقد سلم من المؤاخذة بذنبه فلا يحتاج أن يشفع له ثانيًا بألا يؤاخذ بذنبه ، ومن له أدنى نظر تبين له فساد كلامه وتناقضه في أكثر المواضع من تسويده هذا . والله الهادي إلى سواء السبيل .

وذكر المعترض أني استدللت بقول الله سبحانه: ﴿ أَفَا أَنَ تُنقِذُ مَن فِي السّودة عندي ، ولا شك أن فِي النّادِ ﴾ ولا أذكر ذلك ولا وجدته في المسودة عندي ، ولا شك أن معنى الآية أن من كتبه الله شقيًا لا تنقذه مما هو فيه من الضلالة ؛ لأن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له .

وكقوله على الله له الأمة ولقرابته: «أنقذوا أنفسكم من الله النار فإن لا أملك لكم من الله شيئًا». وقوله للمهاجرين والأنصار:

«لا أملك لكم من الله شيعًا» (١) ومعنى لا أملك لكم من الله شيعًا: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا كما في رواية الترمذي للحديث.

قال البغدادي: وهذا الرجل ينكر نسبة الإنقاذ من النار بالفعل إلى رسول الله على ويذكر الأحاديث التي فيها نسبة الإنقاذ من النار إلى قريش ولا يدري أنها رادة عليه مدعاه الذي يدعيه؛ إذ يقال كيف نفى الله الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش بقوله: «أنقذوا أنفسكم من النار»؟ فإنه نسب الإنقاذ من النار لهم. فإن قلت: أراد أنكم تتسببون في إنقاذ أنفسكم بالإسلام. قلنا: وكذلك إطلاق كلامنا ككلامه، فإن مرادنا بقولنا: ومنقذي من عذاب الله والألم، أي متسببًا في إنقاذي أو منقذي بفعله». انتهى.

فانظر إلى هذا الكلام الباطل والقياس الفاسد، يقول: كيف ينفي الإنقاذ عن نبيه ويثبته لأقاربه من قريش، وقوله وإطلاق كلامنا ككلامه . . . . إلخ .

قلنا: أما الاتفاق في الحروف فنعم وأما في المعنى فبين الكلامين من التباين ما لا نهاية له ، فالعجب من هذا التلبيس الذي لا يخفى على العامى السليم الفطرة .

ويقال له أيضًا: كذبت في قولك كلامنا ككلامه، فهو ﷺ يقول أنقذوا أنفسكم من النار بطاعة الله ورسوله، فهذا السبب الذي أمرهم

 <sup>(</sup>١) تقدم تخریجه (ص٦٩).

به على في دار العمل، وأنت تطلب الإنقاذ من النار من النبي على في دار الجزاء، فسببك الذي تعتمد عليه الشرك وهو الاستغاثة به على لينقذك من عذاب الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والسبب الذي أمر به على التوحيد ولزوم طاعة الله ورسوله، فالسبب الذي أمر به على يوصل إلى رضى الله والجنة والسبب الذي تدلي به يبعد عن الله غاية الإبعاد وهل قال النبي على لابنته وعمه وعمته والمهاجرين والأنصار أنا أنقذكم من عذاب الله أو أتسبب في إنقاذكم فلا تخافوا، فلو كان له على شيء من هذا الأمر ذلك اليوم لكان هؤلاء أحق من غيرهم.

وقوله: كيف ينفى الإنقاذ عن نبيه ويثبته لقريش.

قلنا: لم ننف الإنقاذ عنه ﷺ، بل هو الذي نفاه عن نفسه بقوله: «لا أملك لكم من الله شيئًا» فالإنقاذ الذي أمرهم به غير الإنقاذ الذي نفاه عن نفسه.

قال المعترض: وأما استدلاله بقوله -سبحانه - عن صاحب يس: ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهِ كَةَ إِن يُرِدِنِ ٱلرَّمْ مَن يَضِرِ لَا تُغَنِ عَنِي شَفَاعَتُهُم مَ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴾ [يس: ٣٣]. فإن هذا في الأصنام التي اتخذها الكفار آلهة وأربابًا من دون الله - قال - فهل يستدل من له أدنى تمييز على عدم شفاعة النبي عليه وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل الذي ساوى فيه الأصنام بسيد الأنام بعدما أخبر الله عنه بقوله ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ وَبُكُونَهُمُ فَي الضحى: ٥].



قال: وظاهر كلام هذا الرجل إنكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا نص في أن من أراده الله بضرِّ فلا منقذ له ولا شفيع - قال - ومعلوم أن من استوجب العذاب من المسلمين أو دخل فيه وشفع فيه الأنبياء أو الملائكة أو المؤمنون لا شك أن اللَّه أراده بضر ونفعه (١) شفاعة الشافعين ، فكيف يجوز لمسلم إنكار الشفاعة وهو يدعي أنه من أهل السنة والجماعة ويستدل عليها بآية الأصنام المتخذة أربابًا. انتهى.

قوله: إن هذه الآية أعنى آية يس في الأصنام خاصة فهو كاذب ضال في قوله هذا ، بل الآية عامة في كل ما عبد من دون الله ؛ لأن من أراده اللَّه بضرِّ لم يغن عنه معبوده شيئًا سواء كان معبوده ملكًا أو نبيًّا أو غيرهما فلا يكشف عنه ضرًّا أراده اللَّه به ولا يجلب له نفعًا ، وأتى --سبحانه- في الآية بضمير العقلاء بالواو والميم فهي عامة في كل معبود من دون الله سواء كان عاقلًا أو جمادًا ، يوضح ذلك قوله: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ [الإسراء:٥٦].

قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هم الملائكة والمسيح وأمه وعزير. وقال ابن مسعود نزلت في أناس يعبدون ناسًا من الجن فأخبر -سبحانه - أن هؤلاء لا يملكون كشف الضرعمن عبدهم ولا تحويلًا من موضع إلى موضع. وقال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ رَإِلَّاهُوَ ﴾ [الأنعام: ١٧].

<sup>(</sup>١) في (ط): «ونفعته».

وهذا المعترض يقول هذه الآية آية يس فيمن عبد الأصنام، ومقتضى كلامه أن من عبد غير الأصنام أن معبوده ينفعه بشفاعة وغيرها، ومن المعلوم بالسنة المتواترة وإجماع أهل السنة بل الأمة أن من مات مشركًا لا شفيع له ، وأخبر سيد الشفعاء -صلوات الله وسلامه عليه- أن شفاعته لمن مات لا يشرك بالله شيئًا ، فمن عبد غير الله من ملك أو نبى أو صالح أو صنم أو غير ذلك ، فإنه لا يشفع فيه شافع ولا يدفع عنه دافع ، قال الله تعالى : ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨]. وقال: ﴿ فَمَا نَنَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]. وقال: ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَيَ ﴾ [النجم: ٢٦]. ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَي وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وانظر إلى إنكار هذا المعترض قولنا: إن من أراده اللَّه بضر فلا منقذ له ولا شفيع كما هو نص الآية بقوله ظاهر كلام هذا الرجل إنكار الشفاعة بالكلية لقوله وهذا نص في أن من أراده الله بضر فلا منقذ له ولا شفيع ، فيا عجبًا من جرأة هذا ، وهل قلت من عند نفسى : إن من أراده الله بضر فلا شفيع له ولا منقذ ، أو هذا قول الله شِهِا لِهَا لَا قُولُ غَيرِه؟! وزعم أن استدلالنا بالآية إنكار منا للشفاعة وهو يعلم أننا لا ننكر الشفاعة الواقعة بإذن اللَّه، وإنها ننكر الشفاعة الشركية التي يثبتها هو وأشباهه .

قوله: وهل يستدل من له أدنى عقل على عدم شفاعة النبي ﷺ وإنقاذه لأمته بمثل هذا الدليل الباطل.

فوصف الخبيث كلام الله بالبطلان مما يبين جهل هذا وفجوره، فلو قال الاستدلال الباطل لكان أخف إثما؛ لأن وصف الدليل بالبطلان كفر صريح؛ لأن القرآن هو الدليل، قال الإمام أحمد: الدالله والدليل القرآن والمبين الرسول، والمستدل أولو العلم، هذه قواعد الإسلام. والمقصود بذكر كلام الإمام أحمد بيان أن الذي يوصف بالدليل هو القرآن، فقول المعترض مثل هذا الدليل الباطل وصف للقرآن بالبطلان.

وانظر قوله: ومعلوم أن من استوجب العذاب أو دخل فيه وشفع فيه الملائكة والأنبياء وغيرهم لا شك أن الله أراده بضرِّ ونفعه شفاعة الشافعين.

فصريح كلامه هذا تكذيب لصاحب يس -الذي صدقه الله فيه، ويشهد له من نصوص القرآن ما لا يحصى إلا بكلفة - في قوله: ﴿إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِ لَا تُغَنِّ عَنِي شَفَاعَتُهُم شَيَّا وَلَا يُنقِذُونِ ﴾ [يس: يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِ لَا تُغَنِ عَنِي شَفَاعَتُهُم شَيَّا وَلَا يُنقِذُونِ ﴾ [يس: ٢٣]. فيقال لهذا المتخرص: إنها تكون الشفاعة لمن أراد الله رحمته وإن كان قد عذبه قبل ذلك، فإذا أراد الله -سبحانه - رحمة إنسان قد استوجب العذاب أو قد دخل النار أخرجه منها برحمته، أو أذن لمن يشاء من عباده أن يشفع فيه كما في بعض أحاديث الشفاعة «أن الله -سبحانه عباده أن يشفع فيه كما في بعض أحاديث الشفاعة فيه» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣/٥).

وأما من أراد الله ضره في الآخرة أو في الدنيا فلا منقذ له ولا شفيع ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧].

وقوله: لا شك أن الله أراد بضر ونفعه شفاعة الشافعين.

فنقول: لا شك في بطلان هذا الكلام، بل هو كفر؛ لأن حقيقة كلامه هذا أن شفاعة الشافعين منعت من نفوذ إرادة الله ، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبرًا.

قال المعترض: وأما استدلاله بقول الله شِنْعَالِيَّا : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. فيقال هذه نازلة في أناس مخصوصين من الكفار آذوا النبي ﷺ فدعا عليهم بالهلاك وكان علم الله فيهم من يؤمن فقال: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ ﴾ فهذه الآية في أناس مخصوصين، ونحن كلامنا في نفع النبي ﷺ أمته بالشفاعة فقد أخبره الله بقوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ وأنزل له جبريل بقول الله(١) ﴿إِنَّا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك (٢) ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء. انتهيل.

يزعم المعترض أن قوله سبحانه: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ في أناس مخصوصين ، ونحن كلامنا في نفع النبي ﷺ أمته بالشفاعة وقد

<sup>(</sup>١) في (ب): «وأنزل له جبريل بقوله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب الإيهان ، باب دعاء النبي ﷺ لأمته وبكائه شفقة عليهم ، حديث رقم (٤٩٨).

أخبره بقوله: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء .

فيقال: وهل في قوله سبحانه: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعَطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴾ معارضة لقوله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ فالأمر كله له وحده ووعد نبيه أنه سيرضيه، وقوله: إن الآية في أناس مخصوصين، مراده أن حكمها لا يتعداهم، ليس مراده أنهم سبب النزول فهو يقول: إن غير هؤلاء المخصوصين للنبي من أمرهم شيء، فيكون شريكالله في أمر غير هؤلاء المخصوصين؛ ولهذا احتج بقوله سبحانه: ﴿ وَلَسَوْفَ عَيْرِ هؤلاء المخصوصين؛ ولهذا احتج بقوله سبحانه: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى ﴾ قال: ولم يقل هنا ليس لك من الأمر شيء.

فجعل قوله سبحانه: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ معارضا لقوله: ﴿ لِيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ لأنه عارض هذه الآية بتلك الآية وضرب كلام الله ورسوله بعضه ببعض، مع أنه ليس بين الآيتين ما يوهم التعارض فالذي له الأمر كله وعد نبيه أن يعطيه فيرضى، وإنها مراده بإيراد الآية التلبيس والإيهام للجهال، والله —سبحانه - لم يقل ليس لك من أمر هؤلاء المخصوصين شيء وإنها قال: ﴿ لَيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ والألف واللام تفيد العموم عند الأصوليين، وقال تعالى: ﴿ فَلُ إِنَّ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلُ إِنَّ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ لِللّهِ ﴾ وقال: ﴿ فَالَ يَلِهُ اللّهُ مُر مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَلُ إِنَّ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ لِللّهِ ﴾ وقال: ﴿ فَالْ إِنَّ الْأَمْرُ كُلَّهُ لِللّهِ ﴾ .

قال ابن كثير على قول سبحانه: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ بعد الكلام على أول الآية قال: ثم اعترض بجملة دالة على أن الحكم في

الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له فقال: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ بل الأمر كله لي كما قال تعالى (١): ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ وقال: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِ نَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاهُ ﴾ ، قال عمد بن إسحاق: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ أي ليس لك شيء من الحكم في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. انتهى.

قال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ أورد ابن جرير عند تفسير هذه الآية حديثًا مرفوعًا إلى النبي ﷺ قال: من زعم أن الله جعل للعباد شيئًا من الأمر فقد كفر بها أنزل الله على أنبيائه لقوله: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ فله سبحانه الأمر كله وله الملك كله والحمد كله وإليه يرجع الأمر كله.

فالأمر كله له -سبحانه- في الدنيا والآخرة ، وإنها خصّ يوم القيامة في نحو قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِلِ القيامة في نحو قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِلِي التصرف والحكم والتدبير ، فليس لأحد معه في ذلك اليوم تصرف ولا تدبير ولا أمر ولا نهي ، بخلاف الحال في الدنيا فإن الله -سبحانه- ملك أهلها ما خولهم فيها ، فهم يتصرفون فيها أعطاهم بحسب اختيارهم مع كون الملك والأمر في الحقيقة للهوحده في الدنيا والآخرة ، وقد قال الله - سبحانه- لنبيه لما قال في شأن عمه أي طالب : «الأستغفرن لك ما لم

<sup>(</sup>١) في (ط) و (ب) سقطت «تعالى».

أنه عنك» (١) ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَنْ يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْيَكِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَكِّنَ لَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣]. وقال في شأن المنافقين: ﴿ ٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٨٠]. وقال: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ ﴿ [التوبة: ٨٤].

قال المعترض: «وأما استدلاله بقوله لقرابته وبضعته «لا أغنى عنكم من الله شيئًا» معناه: إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله لا أغني عنكم من الله شيئًا بدليل قوله: «أنقذوا أنفسكم من النار»(٢). يعني بالإسلام -قال- وفي بعض روايات «الصحيحين» أنه ﷺ دعا قريشًا فاجتمعوا وقال : «يا بنى كعب أنقذوا أنفسكم من النار - إلى أن قال - فإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله ". انتهى .

هذه الجملة من قوله: «لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله الله كل هذه الجملة التي عزاها للصحيحين كذب وافتراء منه ، ليس في «الصحيحين» منها حرف واحد ، ما أجرأ هذا على الكذب على الله ورسوله وعلى العلماء ، ثم المعارضة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله ، حديث رقم (١٣٦٠)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع ، وهو الغرغرة ، حديث رقم (١٣١) . (٢) تقدم تخريجه (ص٦٩).

لكلام الله وكلام رسوله في مواضع من أوراقه هذه، ثم العجب ممن تلقى ذلك كله بالقبول ولم يفطنوا لشيء من فضائحه ، فيا أسفى من غلبة الجهل واستيلاء الهوى وعمى التقليد على أكثر النفوس، فإنالله وإنا إليه راجعون.

ثم كيف يقول: إلا أن تقولوا لا إله إلا الله ، وهو يقول لابنته وعمته والمهاجرين والأنصار:

«لا أغني عنكم من الله شيئًا» «لا أملك لكم من الله شيئًا» أليس هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله الذين هم أحق بها وأهلها ، قال الله تعالى في حقهم : ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُوۤا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ وقد قال تعالى في حق نبيه ﷺ: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [أي لا أملك لنفسي جلب نفع ولا دفع ضر إلا ما شاء الله] (١) ربي من النفع لي ودفع الضرعني ﴿ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَارَشَدًا ﴾ .

ومن المعلوم يقينًا أن من أراد الله به سوءًا من أهل التوحيد أن النبي ﷺ وغيره لا يملكون دفعه عنه كحال أهل الكبائر من أهل لا إله إلا الله الذين يعذبون في النار حتى تدركهم رحمة أرحم الراحمين فيأذن في الشفاعة فيهم لمن أراد إكرامه بها.

ثم انظر إلى قول هذا المفتري إن قوله ﷺ لابنته وقرابته لا أغنى عنكم من الله شيئًا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله! ما أجرأ هذا على

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فين سقط من (أ) .

الافتراء على الرسول وما أقل حياءه من ارتكاب ما فيه فضيحته ، أو ليست ابنته عليه سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟! ثبت ذلك في «الصحيحين»(١). أوليس المهاجرون والأنصار الذين قال لهم النبي عَيْكِ لا أملك لكم من الله شيئًا سادات الأمة الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه؟! وهذا يقول المعنى لا أملك لكم من اللَّه شيئًا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله ، وأيضًا فقوله إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله ، استدراك منه على الرسول علي فهو علي قال: «لا أملك لكم من الله شيئًا» فأطلق ولم يقيد بشرط الإيمان بالله ورسوله ، ومفهوم الشرط الذي زاده هذا بقوله إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله أنه يملك لهم من الله شيئًا إذا آمنوا بالله ورسوله ، وهذا منه رد على النبي ﷺ ، النبي يقول لسادات المؤمنين: لا أملك لكم من الله شيئًا ، وهذا يقول: بل يملك من الله شيئًا لمن آمن به .

ثم قال المعترض: وكيف لا يغني عن بضعته وقرابته شيئًا وقد أنزل الله عليه في حقهم: ﴿إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُورَ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

قال: وكيف لا يغنى عنهم شيئًا وهو لما أنزلت عليه هذه الآية جمعهم وجللهم بكسائه ، وقال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث (٣٦٢٤)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه حديث رقم (٦٢٦٣).

الرجس وطهرهم تطهيرا» (١) هل هذا إلا إغناء وفائدة لهم ، بل هو يغني عن كل من آمن به . انتهى .

فانظر قوله كيف لا يغني عن بضعته وقرابته شيئًا، فهذا منه استفهام إنكار فهو ينكر على النبي على قوله لا أغني عنكم من الله شيئًا، ويكرر الخبيث هذه الكلمة مرتين. النبي على يقل يقول لا أغني عنكم من الله شيئًا، وهذا يقول كيف لا يغني عنهم من الله شيئًا، فهل يستريب من له أدنى نظر أن كلامه هذا رد على الرسول وإنكار عليه، بل العامي البليد يفهم هذا ومن لم يجعل الله له نورًا فها له من نور، وهل في قول الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِينُو عَنصَكُمُ الرِّجْسَ وهل في قول الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِينَا عَنصَكُمُ الرِّجْسَ

وفي دعائه ﷺ لهم معارضة لقوله: (لا أغني عنكم من الله شيئا) ولقول الله سبحانه: ﴿ يَوْمَ لِا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِذِ لِللَّهِ ﴾؟ [الانفطار: ١٩].

وإنها مقصود هذا بتكثير الإيرادات التي لا شبهة له فيها الترويج على الجهال وكثرة التسويد في القرطاس، مثل كلامه في الشفاعة وذكر بعض ما ورد فيها مع علمه أننا لا ننكر ما ورد في الشفاعة من الأحاديث عنه ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، كتاب المناقب ، باب فضل فاطمة بنت محمد ﷺ ، حديث رقم (٣٨٧١) ، قال الترمذي : هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب .



وانظر قوله: فهل هذا إلا إغناء وفائدة(١) لهم.

فنقول: كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته عامة ولأهل بيته خاصة من ربهم فعلى يديه صلوات الله وسلامه عليه، وهل في هذا معارضة لقوله: «لا أغني عنكم من الله شيئا» ولقول الله سبحانه: ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُرُ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ [الجن: ٢١]. ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِلَّهِ ﴾ [الانفطار: ١٩].

قال المعترض: بقى أن يقال: قوله يا أكرم الخلق، فإن هذا عندهم دعاء وهو النداء ، ولا وجه للتكفير به ؛ لأن النداء إذا كان ضارًا وهو دعاء -كما يزعمون- لزم ألا ينادي أحد لا حي ولا ميت ؛ لأن كون الشيء الواحد بالنسبة للحي يكون طاعة وللميت والغائب يكون عبادة ، لم يعهد هذا شرعًا ولا عرفًا ، وإنها الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير اللَّهُ ربًّا وإلمًا ، وهذا لا يقصده أجهل المسلمين فضلًا عن أكابر العلماء. والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين ليس بعبادة بل هو مأمور به شرعًا آيات وأحاديث وآثار وأقوال العلماء الكبار من الأئمة الأربعة الأخيار . . هذا لفظه .

قوله: فإن هذا عندهم دعاء وهو النداء -يقول- هم يسمونه دعاء وليس كما يزعمون ، وإنما هو نداء لا دعاء -يقول- لو كان دعاء كما يزعمون لزم ألا ينادي أحد لا حي ولا ميت ، وهذا الرجل حين

<sup>(</sup>١) في (ب): «فهل في هذا إغناء وفايدة».

واجهنى ادعى ذلك ، فقال : الطلب من الأموات والغائبين لا يسمى دعاء بل هو نداء ، وبينت له بعض الأدلة وأذعن ظاهرًا في هذه المسألة وغيرها ، وظننت أن مراده قطع الكلام لا الموافقة .

فيقال لهذا: تفريقك بين الدعاء والنداء تفريق باطل مخالف(١) للكتاب والسنة وإجماع الأمة مع مخالفته اللغة ، فقد سمى الله -سبحانه-سؤال عباده له دعاء ونداء ، قال تعالى عن نوح : ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَأَنْكُصِرُ ﴾ [القمر: ١٠]. وقال: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكَبُلُ فَأُسَتَجَبُّنَا لَهُ فَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٦]. فسماه في موضع دعاء وفي موضع نداء.

وقال عن زكريا: ﴿إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾ [مريم: ٣]. وقال في موضع: ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِبَّا رَبُّهُ ، ﴾ [آل عمران: ٣٨].

وقال عن أيوب: ﴿ وَأَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣]. وقال: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].

وقال على النون ما دعا بها مسلم إلا استجيب النون ما دعا بها مسلم إلا استجيب له»(٢). وقال بعض الصحابة للنبي على القريب ربنا فنناجيه أم

<sup>(</sup>١) في (ط): «تفريقًا باطلًا مخالفًا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، كتاب الدعوات ، باب ٨٢ حديث رقم (٣٥٠٥) ، والنسائي «في عمل اليوم والليلة» حديث رقم (٦٦١).

بعيد فنناديه» (١) فأنزل اللّه: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۗ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقد سمى الله -سبحانه - طلب المخلوق من المخلوق واستغاثته به دعاء واستغاثة ونداء (٢). قال سبحانه: ﴿ فَالسَّتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى اللَّهِ عَرْ عَدُوِّهِ ﴾ [القصص: ١٥]. وقال الصحابة: «قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق» (٣).

وقال تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ ﴾ [فاطر ١٤]. فهذا نص في دعاء المسألة وقال: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ ﴾ (٤). وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ أَ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ وَلَا يَعْوَدُ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ أَفَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ وَلَا كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]. قوله فادعوهم أي اطلبوا منهم. وقال: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمْ أَسَوَاهُ عَلَيْكُمُ الطلبوا منهم. وقال: ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لَا يَتَبِعُوكُمُ أَسَوَاهُ عَلَيْكُمُ الطلب الذي هو ضد الصمت.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٢/ ١٦٤) وابن أبي حاتم (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ): «طلب المخلوق من المخلوق دعاء واستعانة به واستغاثة ونداء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٩٨/٥) وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ورجاله رجال الصحيح، غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث».

<sup>(</sup>٤) سقطت الآية من (أ).

وقال: ﴿ قُلِ الْدَعُوا شُركا اَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا نُنظِرُونِ ﴾ [الأعراف: ١٩٥] أي استغيثوا (١) بشركائكم. وقال: ﴿ وَقِيلَ الدَعُوا شُركا اَكُمُ ﴾ [القصص: ٢٤] أي استعينوا بهم ليخلصوكم من عذابي ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَرِ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ [القصص: ٣٤]. ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُركا اَءِى اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ ليخلصوكم ما أنتم فيه ﴿ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ فقال في موضع: ادعوا، وفي موضع نادوا. وقوله: فدعوهم صريح في الطلب منهم. وقال: ﴿ وَادَعُواْ مَنِ السَّعَنُوا بهم، وقال: ﴿ وَادْعُواْ مَنِ السَّعَنُوا بهم، فسمى سبحانه – استعانتهم أستَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي استعينوا بهم. فسمى سبحانه – استعانتهم بهم دعاء ، بل قد سمى اللّه نعيق الراعي بالبهائم دعاء ونداء فقال: ﴿ وَمَثَلُ الّذِينَ كَعَرُوا كَمَثَلِ الّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ [البقرة: ١٧١].

فجميع ما قدمنا صريح في أن سؤال العبد ربه يسمى دعاء ونداء وأن استغاثة المخلوق بالمخلوق وطلبه منه يسمى دعاء ونداء.

وقد قال النحويون: النداء هو الدعاء بأحرف مخصوصة وأن المنادئ منصوب، لفظًا أو محلًا بفعل محذوف، فقولك: يا زيد، أي أدعو زيدًا. ومن أقسام المنادئ المستغاث وهو كل من نودي ليخلص من شدة أو يعين على دفع مشقة كقول عمر عليه الله للمسلمين، أي أدعوك للمسلمين.

<sup>(</sup>١) في (أ و ط): «استعينوا».

فاتضح بطلان قول هذا في أن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمئ دعاء بل نداء ، فهو يقول: إن الطلب من الملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن نداء لا دعاء ، فيا أدري ما يقول فيمن طلب من العزئ ومناة واللات! فإن قال: إن الطلب منها لا يسمئ دعاء ، بل هو نداء وأن النداء لا يضر عنده افتضح عند العامة والخاصة ، وإن قال: إنه يسمئ دعاء . قيل له نقضت أصلك حيث جعلت الطلب من هذه الأوثان دعاء ومن غيرها نداء ، فهذا شيء واحد جعلته بالنسبة إلى الأموات والغائبين والملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن نداء ، وبالنسبة إلى العزئ وغيرها من الأوثان دعاء مع أنه يلزمه ألا يسميه دعاء إذا لم يسم مدعوه ربًا وإلهًا لقوله: إن الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربًا وإلهًا .

إذا تبين بطلان قول هذا فالدعاء يكون -أيضًا- أعم من النداء لأنه قد يكون بغير حرف نداء كقول نوح: ﴿وَإِلَّا تَغَفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِيَ أَكُن مِنَ الْهَ يَرْحَمُنَا أَكُن مِنَ الْهَ يَرْحَمُنَا وَقُول بني اسرائيل: ﴿لَمِن لَمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْ فِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٩].

وقول السائل: أشكو إلى الله حاجتي أو ذنوبي، وأسأل الله كذا أو أعوذ به من كذا، وكل هذا يسمى دعاء، وسمى النبي علي قول ذي النون: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ دعوة كما تقدم في الحديث.

وفي الترمذي: «كان أكثر دعاء النبي على يله يوم عرفة لاإله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» (١).

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس عن النبي على النبي على النبي على العرش عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم» (٢) ، فسمى هذا دعاء مع أنه ليس فيه تصريح بالسؤال .

قال شيخ الإسلام تقي الدين كَالله في الكلام على دعوة ذي النون -قال: فالسائل تارة يسأل بصيغة الطلب، وتارة بصيغة الخبر، إما بوصف حاله أو حال المسئول أو بها، وهو من حسن الأدب في السؤال كقول أيوب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، والسؤال بالحال أبلغ من جهة العلم والبيان، وبالطلب أظهر من جهة القصد والإرادة، فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني؛ لأن السائل يتصور مراده فيسأله بالمطابقة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۷۷) وهذا لفظ الإمام أحمد. وأما لفظ الترمذي: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير». أخرجه برقم (۳۵۸۵)، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وحماد بن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني وليس بالقوى عند أهل الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب، حديث رقم (٢) أخرجه البخاري، كتاب الذكر والدعاء، باب دعاء الكرب. حديث رقم (٦٨٥٨).

فإن تضمن وصف حال السائل والمسئول فهو أكمل كقوله: اللهم إني ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ، فيه وصف لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة ووصف ربه أنه لا يقدر على هذا غيره، وفيه تصريح بالمطلوب وفيه وصف الرب بها يقتضي الإجابة وهو وصفه بالمغفرة والرحمة ، فهذا ونحوه أكمل الأنواع . انتهى .

قال ابن كثير: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَاۤ أَنْزَلْتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾ وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسئول كقول ذي النون: ﴿ لَّا ٓ إِلَاهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ وقد يكون بمجرد الثناء على المسئول كقول الشاعر:

أأذكر حاجتي أم قد كفاني

حباؤك إن شيمتك الحباء

إذا أثنه عليك المرء يومًا

كفاه من تعرضه الثناء

وقول المعترض: «إن الشيء الواحد يكون بالنسبة إلى الحي طاعة وللميت أو الغائب عبادة لم يعهد هذا شرعًا ولا عرفًا».

يقال لهذا: وهل يوجد شيء واحد يختلف اسمه باختلاف متعلقه، وهو قولك: إن سؤال الميت والغائب لا يسمى دعاء بل نداء وسؤال العبد ربه يسمى دعاء ، ليس معك على هذا إلا مجرد دعوى باطلة قد بينا بطلانها وافتضاحها . وقوله فيما بعد: «بل على قولكم إن الطلب نفسه عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة والمات ؛ لأن العبادة ممنوعة في الحالين». انتهى .

قوله: يكون بالنسبة للحي طاعة . جعل سؤال الحي طاعة وهو كاذب في جعله طاعة ؛ لأن الله -سبحانه - لم يأمر مخلوقًا قطُّ أن يسأل مخلوقًا ، بل قد تواترت الأحاديث عنه ﷺ في ذم السؤال ، وبايع ﷺ في من الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئًا ، وفي حديث ابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله (۱) أي : إذا سألت فاسأل الله وحده ، وإذا استعنت فاستعن بالله (۱) وحده ، وترك سؤال الناس من كال التوحيد ، وهذا المفتري يقول : إن الله يقول سلوا عبادي خصوصًا الأموات والغائبين واستعينوا بهم ، ومسألة الناس قد تكون محرمة ، وتكون مكروهة ، وتكون جائزة ، وتسميتها طاعة خطأ وضلال ، وكذا قوله : ولا عرفًا . خطأ لأن العرف لا مدخل له في العبادات .

وأما قوله: إذا جاز سؤال الحي فالميت كذلك، أي يجوز سؤاله، بل هو يقول إنه طاعة؛ لأن الله -في زعمه- أمر به. ويقول إذا قلتم إن الطلب عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة والمهات وهذه شبهة ربها تدخل في نفوس كثير من الناس.

فيقال أولًا: ذو الفطرة السليمة وإن كان جاهلًا يفرق بين الطلب من الحي الحاضر مما في يده وبين الطلب من الميت أوالغائب

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، في كتاب صفة القيامة ، باب (٥٩) ، حديث رقم (٢٥١٦) .

<sup>(</sup>٢) سقطت الجملتان من (أ) والجملة الأولى فقط من (ب).

ولا يسوي بين الحي والميت إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة التي فطره الله عليها أو إنسان أعماه الهوى والتقليد، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَخْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمُونَ ﴾ [فاطر: ٢٢].

معنى ذلك: أنه لايستوي المؤمن والكافر كها لا يستوي الحي والميت، [شبه المسلم بالحي والميت بالكافر](۱) فلها كان معلومًا عند المخاطبين أن الحي والميت لا يستويان، يقول -سبحانه - فكذلك المؤمن والكافر، فمن سوى بين الحي والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب من الحي فقد سوى بين ما فرق الله والناس بينهها، حتى المجانين يفرقون بين الحي والميت، فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده ميتًا وأهله عنده لعدل إلى الطلب من أهله الأحياء الحاضرين عنده ولم يلتفت إلى الميت.

ومما يوضح بطلان هذه الشبهة أن الله -سبحانه- أمر عباده بالاستعاذة به كما في المعوذتين ومواضع من القرآن معلومة ، وكذلك في السنة عن النبي على من ذلك كثير ، وفعل العبد ما أمره به ربه أمر إيجاب أو استحباب عبادة له بإجماع العلماء ، فإذا امتثل العبد أمر ربه فاستعاذ به أو بصفاته فقد عبده ، والاستعاذة نوع من الدعاءت ؛ لأن المستعيذ يلتجئ إلى الله ليدفع عنه ما يحذر وصوله إليه مما يكره أو ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك ، كما في الحديث «أعوذ بعزة الله وقدرته ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك ، كما في الحديث «أعوذ بعزة الله وقدرته

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ط).



## من شر ما أجد وأحاذر»(١) وهذا حقيقة الدعاء.

فلم كان مستقرًا عند العلماء أن الاستعاذة بالله عبادة له قالوا: لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، فلم كان هذا الأصل مستقرًّا عندهم استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الاستعادة بكلمات الله التامات فعلًا منه وقولًا ، وهذا من حجة أهل السنة على الجهمية القائلين بخلق القرآن -يقولون- لو كان القرآن مخلوقًا امتنعت الاستعاذة به ، فعلى ما ذكرنا أن الاستعاذة نوع من الدعاء كما قرره شيخ الإسلام تقى الدين، وهو واضح، فالعلماء القائلون بامتناع الاستعاذة بالمخلوق يقولون لا يجوز دعاء المخلوق؛ لأن الاستعاذة دعاء حقيقة ؛ لأن المستعيذ بربه يطلب منه دفع مكروه أو رفعه وهذا حقيقة الدعاء.

قال شيخ الإسلام تقي الدين كَغُلَّلته : فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها نوع من الدعاء ، وهي ألفاظ متقاربة ، وسمى النبي ﷺ الاستعاذة دعاء ، كما في «السنن» أن رجلًا قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به قال : «قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي $^{(Y)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الطب، باب كيف الرقىي، حديث رقم (٣٨٩١)، والترمذي ، كتاب الطب ، باب ٢٩ حديث رقم (٢٠٨٠) . وابن ماجه ، كتاب الطب، باب ما عوذ به النبي علي وما عوذ به، حديث (٣٥٢٢)، وصححه العلامة الألباني ، انظر: صحيح ابن ماجه رقم (٢٨٥٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة حديث رقم (١٥٥١)،

وقال أبو هريرة: كان رسول الله ﷺ يدعو فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة»(١)، رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وفي «السنن» عن عائشة وشف أن النبي على كان يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، ومن شر الغنى والفقر» (٢).

وفي «صحيح مسلم»: كان من دعاء النبي ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك» (٣).

والمقصود من إيراد هذه الأحاديث بيان أن الاستعاذة تسمى دعاء في كلام النبي عليه وأصحابه.

فلم قال العلماء: إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق بل هي مختصة بالله سبحانه؛ لأنها دعاء فهكذا سائر أنواع الدعاء، إذا تقرر هذا

والترمذي، كتاب الدعوات، باب (٧٥)، حديث رقم (٢٤٩٢)، والنسائي، كتاب الاستعادة، باب الاستعادة من شر السمع والبصر، حديث رقم (٥٤٥٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاستعادة حديث رقم (١٥٤٧)، وابن والنسائي، كتاب الاستعادة، باب الاستعادة من الخيانة رقم (٥٤٨٣)، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب التعوذ من الجوع، رقم (٣٣٥٤)، وحسنه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (٢٧٢٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب (۷۷)، حديث رقم (٣٤٩٥)، والنسائي، كتاب الاستعاذة، باب من شر فتنة القبر، حديث رقم (٥٤٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، حديث (٦٨٧٩).

فمن المعلوم بالضرورة أنه لو خاف إنسان من عدو له فالتجأ إلى حي حاضر ليجيره من عدوه لم يكن بهذا بأس عند جميع المسلمين، وليس بداخل تحت قول العلماء إن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق، فهذا شيء واحد اختلف حكمه باختلاف متعلقه، فبالنسبة للحي الحاضر جائز وبالنسبة لغيره ممتنع، فكذلك دعاء غير الله بطلب قضاء الحاجات لا يجوز لقوله تعالى: ﴿فَلَاتَدْعُواْمَعَ اللهِ الْجَن : ١٨]. ولا يدخل في هذا النهي طلب الإنسان حاجة من حي حاضر مما يدخل تحت قدرة البشر.

ويقال –أيضًا – لهذا المساوي بين الحي والميت: لو أعطى إنسان آخر مالًا وقال أودعه عند ثقة ، فذهب به الوكيل وأودعه عند قبر رجل صالح كالشيخ عبد القادر وقال: هذا وديعة عندك لفلان واستحفظه إياه فضاع لعده الناس مجنونًا جنونًا لا يرفع التكليف وألزموه بالضان ، ويلزم هذا الذي ساوئ بين الحي والميت أن يقول هو مصيب فيها فعله ولا ضهان عليه ، وربها أنه لا يلتزم هذا ؛ خوفًا من الفضيحة عند الناس وحينئذ يقول له الوكيل في الإيداع أنا ما فرطت على مذهبك في التسوية بين الحي والميت ؛ لأنك تقول ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من الميت ، وأنا طلبت من الشيخ عبد القادر حفظ هذه الوديعة وهي حاجتي عنده ، وأنت تجوز طلب الحاجات من الأموات فكيف تخطئني؟

ومما يوضح بطلان شبهته ما لو خرج شخصان من بيتهما وقصد أحدهما رجلًا حيًّا غنيًّا وقال: أشكو إليك الجوع، وقصد الآخر هبل



وقال: يا هبل أشكو إليك الجوع، هل يستوي الشخصان عند جاهل فضلًا عن العالم؟! فهذا شيء واحد يختلف حكمه باختلاف النسبة، فالبنسبة إلى هبل شرك وبالنسبة إلى الرجل الحي الحاضر الغني جائز، لا يتوقف في هذا عاقل ، وعلى مذهب هذا الضال في قوله: إن الطلب من المخلوق لا يسمى دعاء بل نداء ، فلا يضر عنده نداء الطالب من هبل ونحوه ؟ لأنه يقول: إنها الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير اللَّه ربًّا وإلَّما، فصريح كلامه أنه لو استغاث بالعزى أو مناة أو اللات ونحوها أن ذلك لا يضر ؟ لأنه ليس بعبادة عنده ما لم يسم من دعاه أو استغاث به ربًّا وإلهًا.

ومن الفرق بين الحي والميت أن الاستغاثة بالحي إنها تكون في الأسباب الظاهرة [العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدقً ونحو ذلك](١) ، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل ، وأما الميت فحركته منقطعة ، وإنما يزعم الذين يدعونهم أن نفعهم بالقوة والتأثير الذي يسميه بعضهم السر، ولا يشك عاقل في انقطاع الحركة من الميت المعهودة من الحي .

فإن قيل: هذه الأوثان المعروفة للمشركين جماد كاللات ومناة والعزى والمقبور إنسان فيا الجامع بينها.

قلنا: نصوص القرآن في النهى عن دعوة غير الله عامة في كل من دعا من دون اللَّه ما لا يضر ولا ينفع قال تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فين سقط من (أ).

مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴾ وقال: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]. وقال: ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا اللَّهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَطِينُ فِي يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا اللَّهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتُهُ الشَّيَطِينُ فِي اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن لَا اللَّهُ مَن لَا يَوْمِ اللَّهِ مَن لَا يَعْدَ إِذْ هَوَن أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَشْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِ مِغَافِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥].

قال البيضاوي على هذه الآية: هذا إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمع دعاءهم فضلًا عن أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم وهم عن دعائهم غافلون ؛ لأنهم إما جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

والذم إنها توجه إلى من دعا من هذه صفته سواء كان بشرًا أو ملكًا أو صنمًا وهو من لا ينفع من دعاه ولا يضر من لم يدعه، ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو ولو سمعه ما استجاب له لاستحالة الإجابة منه، وهذه صفة الميت. وقال سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرُكُمْ وَلَا آنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٧].

وهذه -أيضًا- صفة الميت، ومن المعلوم أن المشركين يعبدون الملائكة والمسيح وأمه وعزيرًا والجن، ويعبدون اللات وهو رجل صالح في قول ابن عباس ومجاهد، ويعبدون الأصنام المصورة في زعمهم على

صورة من يقصدونه كفعل قوم نوح في تصويرهم على صور الذين ذكرهم الله في سورة نوح. قال تعالى فيمن يعبد الملائكة: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ مَ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ أَهَا وَلَا يَعَالُ فيمن يعبد الملائكة: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ مَ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَئِكَةِ كَةَ أَهَا وَلَا يَاكُمُ صَافَوا يَعَبُدُونَ ﴾ [سبأ: ٤٠]. وقال: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَئَمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبندُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَانًا ﴾ [الزخرف: ١٩] إلى أن قال: ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدُ نَهُم ﴾ [الزخرف: ٢٠].

فهذا صريح في أنهم يعبدون الملائكة ، وما قاله الصحابة والتابعون في سورة بني إسرائيل ، والمراد بذلك بيان بطلان ما لو قال جاهل : إنهم إنها يعبدون الأصنام فقط .

وقال ابن القيم بعد كلام سبق: ومن هاهنا اتخذ أصحاب الروجانيات والكواكب أصنامًا زعموا أنها على صورتها، فوضع الصنم إنها كان في الأصل على شكل معبود غائب، فجعلوا الصنم على صورته وشكله وهيئته ليكون نائبًا منابه وقائمًا مقامه، وإلا فمن المعلوم أن عاقلًا لا ينحت خشبة أو حجرًا بيده ثم يعتقد أنه إلهه ومعبوده، ومن أسباب عبادتها –أيضًا – أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشياطين. انتهى.

والمقصود بيان أن عباد الأصنام إنها قصدوا عبادة من صوروا الصنم على صورته من ملك أو نبي أو صالح أو كوكب، فكل ما في القرآن من النهي عن دعاء غير الله والإنكار على من دعا غيره يتناول كل معبود للمشركين من نبي وملك وبشر حي أو ميت أو صنم، يوضح

ذلك قول الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِّن دُونِهِ ﴾ أي ادعوهم فيها يهمكم من جلب نفع أو دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صحّت دعواكم ، فلا يملكون كشف الضر عنكم (١) ولا تحويلا ، أي لا يملكون كشف الضر عنكم في فيره ولا تغيير صفته .

وأما الطلب من الحي الحاضر مما يدخل تحت قدرة البشر فليس مرادًا بالنهي ولا يمنع منه ، قال الله تعالى: ﴿ فَاسْتَغَنَّهُ النَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى النَّذِى مِنْ عَدُوّهِ ﴾ [القصص: ١٥]. وقال: ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾ [الأنفال: ٢٧]. وقال الصحابة: «قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق» (٢) وقال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقَوى ﴾ فمن ساوى بين الأحياء والأموات في ذلك بقوله ما جاز طلبه من الحي جاز طلبه من الميت فقد جمع بين ما فرق الله بينه وضل ضلالًا بعيدًا.

<sup>(</sup>١) في (ب): «عليكم»

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٩٨).

ويقال لهذا المساوي بين الأحياء والأموات: من المعلوم أن أهل الدنيا يستقضون حوائجهم بعضهم من بعض برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم، وقد استعار النبي على أدراعًا من صفوان بن أمية وهو مشرك، واستعان في بعض غزواته بأناس من المشركين، وما زال المسلمون يستقضون حوائجهم من المسلم والذمي والبر والفاجر، فيلزم المساوي بين الأحياء والأموات أن يساوي بين أموات المذكورين كما كانوا في الدنيا كذلك.

فإن قال: طلب الحاجات مختص بموتى الصالحين فلا يجوز طلبها من موتى الكفار والفساق.

قيل له: نقضت أصلك حيث فرقت بين أحياء هؤلاء وأمواتهم.

فإن قال: موتى الصالحين أحياء في قبورهم كما زعم، فهو كاذب في ذلك لم يرد في ذلك حديث إلا ما أخبر الله عن حياة الشهداء، مع أن حياتهم لا تدرك بالحس ولا بالعقل فالله -سبحانه- أعلم بحقيقتها، وأما سوئ الشهداء غير الأنبياء فلم يأت خبر عن الرسول أنهم أحياء في قبورهم، وإنها هو افتراء وكذب من هذا الضال.

فإن قال: إن صالحي الأموات ينعمون في البرزخ.

قيل له: وضدهم يعذبون فيدركون العذاب كما يدرك الصالح النعيم، وهذا إدراك وإحساس لا يعلم حقيقته إلا الله.

والحاصل أن من سوى بين الحي والميت في استقضاء الحوائج فقد ضل في عقله ودينه ، ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول .

واللَّه -سبحانه- جعل أهل الدنيا فيها وخولهم ما ملكهم فيها ، ولا يتم أمرهم إلا بمعاونة بعضهم بعضًا ولم يحجر عليهم -سبحانه- التعاون والتناصر فيما لا يسخطه ، واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .

يوضح ذلك أن دعاء الإنسان للمسلمين واستغفاره لهم وقضاء حوائجهم ومعاونتهم عليها من الأعمال الصالحة المرغب فيها، فلو كان هذا يحصل من الميت لم يكن عمله قد انقطع . وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي علي قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له ١٥٠٠ .

فدل على أن هذه الأشياء التي يطلبها المشركون من الأموات من قضاء حوائجهم أو الدعاء لهم ونحو ذلك التي هي أعمال صالحة من الحي قد استحال وجودها من الميت فطلبها منه طلب مستحيل لعجزه حسًّا ، فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًّا ولاموتًا ولا حياة ولا نشورًا ، فهو داخل تحت قوله : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدَّعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مْ غَلِفُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥]. ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ [يونس: ١٠٦].

والنبي ﷺ فرق بين الحي والميت في الحديث المتقدم آنفًا ، كما فرق اللَّه بينهم ا في مثل قوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَخْيَآهُ وَلَا ٱلْأَمُونَتُ ﴾ وجميع العقلاء بل والمجانين كما قدمنا يفرقون بين الحي والميت، فالميت

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، حديث رقم (١٩٩).

لا يستجيب لداعيه ولا يسمع دعاءه، ولو فرض سهاعه فهو عاجز لا ينفع من دعاه كداعي الجهادات، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَنَ اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوَ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ آَنَ اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوَ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُمْ ﴾ [فاطر: ١٣- ١٤]. فالمتصف بعدم سماع الدعاء وعدم الاستجابة أو المتصف بأحدهما ممتنع دعاؤه شرعًا وعقلًا تتناوله هذه الآيات ونحوها من آي القرآن.

فإن قيل: وردت الآثار بسماع الميت.

قلنا: لم تدل على أنه يسمع كل كلام.

قال شيخ الإسلام تقي الدين تَحْلَلْهُ: وردت الآثار بأن الميت يسمع لكن لا تدل على أنه يسمع كل كلام، قال ابن عبد البر: صحّ عن النبي على أنه قال: «ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا في الدنيا في الدنيا في الدنيا وغيره عليه إلا ردّ الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»(۱). فهذا وغيره يدل على أن روح الميت ليست دائمًا في قبره، وأن لها اتصالًا به لا يعلم حقيقته إلا الله، واعتبر هذا بسرعة نزول الملك وروح النائم وشعاع الشمس ونحوه.

<sup>(</sup>۱) أخرحه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (۱۵۲۳)، وقال هذا حديث لا يصح وقد أجمعوا على تضعيف عبدالرحمن بن زيد، قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته مع رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك.



وقد أخبر النبي عَلَيْكُ عن صفة حياة الشهداء بما في «صحيح مسلم» عن ابن مسعود لما سئل عن ذلك فقال: إنا سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل»(١) الحديث. ففسر حياتهم بذلك.

وثبت في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن كعب بن مالك أن النبي على قال: ﴿إِنهَا نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه "(٢). ورواه الترمذي وصححه. فهذا يدل على أن روح المؤمن في الجنة ، وتدل الآثار على أن لها اتصالًا به في القبر لا يعلم حقيقته إلا الله ، قوله «يعلق» روي بفتح اللام وضمها ، والمعنى واحد وهو الأكل والرعي ، يقول يأكل من ثمار الجنة ويرعى ويسرح بين أشجارها .

وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله (٣). وإنها المقصود هنا بيان

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ، حديث رقم (٤٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» رقم (٩٩٢). وابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر القبر والبلي، حديث رقم (٤٢٧١)، وصححه العلامة الألباني، انظر: «السلسلة الصحيحة» رقم (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) وجد في هامش (ب) عند هذا الكلام ما نصه:

ثم بعد تقريرنا الكلام في الفرق بين الحي والميت وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية جواب سؤال وقد سئل عمن يعظم بعض المشايخ الموتئ \_

بطلان قوله في تسويته بين الحي والميت ، وتجويزه الطلب من الميت ما يطلب من الحي ، وأن ذلك لا يسمى دعاء ، - قال- وإنما الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير اللَّه ربًّا وإلَّما .

وقد بينا فيها تقدم بطلان قوله إن ذلك لا يسمى دعاء ، وأما كونه يسمى عبادة فقد تقدم ما يدل على ذلك وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى .

ومما يوضح ذلك معرفة حد العبادة في الشرع وأنها كل ما أمر اللَّه به ورسوله أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة .

وبعض العلماء يقول: العبادة هي الطاعة ، فيتناول فعل المأمور وترك المحظور، ومما أمر الله به -سبحانه- دعاؤه وسؤاله قال تعالى: ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٥]. إلى قوله: ﴿ وَأَدْعُوهُ خَوَّا وَطَمَعًا ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبٌ لَّكُون﴾ [غافر ٦٠]. وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبُا

ويستغيث بهم فأجاب: من استغاث بغائب من البشر أو ميت بحيث يدعوه عند الشدائد ويطلب منه قضاء الحاجات فيقول: يا سيدي فلان، يستوحيه، ويستغيث به، فإن هذا ضال ظالم مشرك عاص لله باتفاق المسلمين، فهم متفقون على أن الميت والغائب -كلام غير واضح بمقدار سطرين- يطلبون منه في حياته وهذا هو التوسل الذي جاءت به الشريعة . . . انتهى ملخصًا .

فانظر حكايته إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يطلب من الميت والغائب شيء وهذا شرك وضلال . كذا على هامش نسخة شيخنا .

فإذا امتثل العبد أمر ربه فدعاه مخلصًا صار ذلك عبادة منه لربه ، فإذا دعا غيره فقد عبد ذلك الغير . وفي «السنن» عن النبي على «الدعاء هو العبادة» (٢) . وفي الحديث الآخر : «الدعاء مخ العبادة» (٣) . فسمى النبي على الدعاء عبادة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة آخر الليل، حديث رقم (١١٤٥)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، حديث رقم (١٧٦٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب الدعاء ، حديث (۱٤٧٩) ، والترمذي ، كتاب الدعاء ، باب ما جاء في فضل الدعاء ، حديث رقم (۳۳۷۲) ، وابن ماجه ، كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء حديث رقم (۳۸۲۸) ، وصححه العلامة الألباني ، انظر: «صحيح ابن ماجه» رقم (۳۱۰۱) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب الدعاء، باب ما جاء في فضل الدعاء، حديث رقم (٣) أخرجه الترمذي، كتاب الدعاء، باب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، وضعفه العلامة الألباني، انظر: «ضعيف الترمذي» رقم (٦٦٩).



فالدعاء في نفسه عبادة فكل مدعو معبود، وما أدري ما يقول هذا الرجل في دعاء العبد ربه واستغاثته به هل هو عبادة أم لا .

فإن قال: ليس بعبادة ، فهذا مكابرة يعرفه كل عاقل ، ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وإن أقر أنه عبادة من العبد لربه ، قيل له: هل تجد شيئًا واحدًا يكون بالنسبة إلى الله عبادة ، وغير عبادة بالنسبة إلى غيره؟ فيظهر حينئذٍ بطلان شبهته التي اعتمدها في قوله إنه لا يوجد شرعًا ولا عرفًا.

وهذا الرجل لما قرر أن الطلب من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم جائز ، بل يقول هو قربة (١) كما يأتي في احتجاجه بالآية . ثم قال : وإنها الدعاء الذي هو عبادة [فهو اتخاذ غير الله ربًّا وإلمًا فحصر الدعاء الذي هو عبادة](٢) في تسمية المدعو ربًّا وإلَّما ؛ لأنه يقول: إن مجرد الطلب لا يضر مقتضي إطلاقه ، وإن كان المطلوب منه صنمًا أو شجرًا أو حجرًا ، وإن طلب منه مغفرة الذنوب وهداية القلوب وإنزال الغيث وشفاء المرضى ، فإن هذا لا يضر عنده إذ لم يسمه أو يعتقده ربًّا وإلمًا .

وهذا الرجل لما اجتمع بي قبل تسويده هذا بنحو ثمان سنين ومعه ورقة نقل فيها عبارات لشيخ الإسلام ابن تيمية كخلَّله يشبه بها على بعض الناس، فأحضرته وبحثته وإذا هو في هذا الأصل العظيم جاهل جهلًا مركبًا ومعاند ، وإحدى العلتين في المرء تهلكه .

<sup>(</sup>١) سقطت «هو قربة» من (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

وقلت له: أخبرني ما حقيقة هذا الشرك الذي لا يغفر ، وصاحبه مخلد في النار .

فقال: الشرك: السجود لغير الله لا غير. فأوردت عليه بعض الأدلة فبهت وأحب قطع الكلام بالموافقة ظاهرًا، وكتبت على ورقته التي معه أوراقًا سهاها بعض الطلبة بـ«الانتصار»(١) وما زال من ذلك الوقت يدأب ويبحث في تحصيل ما جمعه في هذه الأوراق التي اطلعنا عليها.

وقوله: إن أجهل المسلمين لا يسمي غير الله ربًّا وإلهًا ولا يقصد ذلك .

فيقال: التسمية لا حكم لها، ولا تتغير حقيقة الشيء بتغير الاسم كما جاء عنه على الله ع

<sup>(</sup>١) طبعت بتحقيق الشيخ الفاضل الوليد بن عبد الرحمن الفريان باسم «الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب الخمر يسمونها بغير اسمها، حديث (٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب الخمر يسمونها بغير اسمها، حديث (٣٣٨٤)، والإمام أحمد في «المسند» (٤/٤٣)، وصححه العلامة الألباني. انظر: «الصحيحة» رقم (٤١٤).

والشيطان لما علم أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تألمًا أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس، ومما يفضح هذا في قوله: إن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل هو نداء، وإنها الدعاء الذي هو عبادة فهو اتخاذ غير الله ربًا وإلمًا.

فعلى قوله أن من نادئ إبليس وطلب منه قضاء حاجاته وكشف كرباته مع كونه لا يسميه ربًّا ولا إلهًا ، بل يقول: أنا أبغضه ولكن أطلب منه حوائجي وأستنصر به على عدوي ؛ لأنه يقوى على ما لا يقوى عليه البشر ، ولا يضرني ذلك على مذهب الشيخ داود ؛ لأني لا أسمي الشيطان ربًّا ولا إلهًا ولا أعتقد ذلك فيه [فعلى مذهبه الباطل أن هذا جائز](١).

يحقق ذلك أن كل أحد يعترف بأن عبادة غير الله شرك. وقد قدمنا تعريف العبادة فمن جعل نوعًا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وإن كان لا يظنه شركًا ولا تألهًا وسماه بأي اسم شاء. فالمشرك مشرك شاء أم أبئ ، كما أن المرابي مرابِ شاء أم أبئ .

يوضح ذلك أن من أطاع مخلوقًا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربًّا وإلهًا من دون الله، قال الله تعالى: ﴿ التَّخَاذُوْ الله أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ الله وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوا إِلَا هُوَ سُبُحَنَهُ، وَمَا أُمِرُوا إِلَا هُوَ سُبُحَنهُ، وَمَا أُمِرُوا إِلَا هُوَ سُبُحَنهُ، وَمَا أَمِرُوا إِلَا هُوَ سُبُحَنهُ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

وروى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن عدي بن حاتم قدم على النبي عَيْلِيٌّ وكان قد تنصر في الجاهلية فسمع النبي عَيْلِيٌّ يقرأ هذه الآية: ﴿ ٱتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ، فقال للنبي على إنهم لم يعبدوهم فقال: «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم»(١).

وقال ابن عباس وحذيفة بن اليهان في تفسير هذه الآية: إنهم اتبعوهم فيها حللوا. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية [في بنى اسرائيل؟ قال: كانت الربوبية ](٢) أنهم وجدوا في كتاب اللَّه ما أمروا به وما نهوا فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء ، فيا أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم . فاستنصحوا٣٠) الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم (٤). وقال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم ما أطاعوهم ، ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه ، وحرامه حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية . انتهى .

فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية لم يسموا أحبارهم ورهبانهم أربابًا ولا آلهة ، ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عبادة لهم ولهذا قال عدي : إنهم لم يعبدوهم ، وحكم الشيء تابع لحقيقته لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة التوبة ، حديث (٣٠٩٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فاستضحوا».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير (٦/ ٣٥٥).



لاسمه ولا لاعتقاد فاعله ، فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم لهم في ذلك ليس بعبادة لهم فلم يكن ذلك عذرًا لهم ولا مزيلًا لاسم فعلهم ولا لحقيقته وحكمه، فكذلك ما يفعله عباد القبور في سؤالهم من المقبورين قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح عبادة منهم للمقبورين وإن كانوا لا يسمونه ولا يظنونه عبادة .

ويوضح ذلك -أيضًا- ما روى الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله علي : «إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ٱجْعَلَ لَّنَاۤ إِلَهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ ۖ 

فهؤلاء لقرب عهدهم بالكفر ما كانوا يظنون أن الذي طلبوه من التأله لغير الله ؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها ، وخفى عليهم أن ذلك الذي طلبوه مما تنفيه لا إله إلا الله ، فلم يكن ظنهم مغيرًا لحقيقة هذا الأمر وحكمه.

ومن له معرفة بها بعث الله به رسوله علم أن ما يفعل عند القبور من دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم أعظم وأكبر من

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء «لتركبن سنن من كان قبلكم» ، حديث .(YIA+)

فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله ، وأقبح من الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط .

قال ابن القيم نَخْلَقْهُ: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عليها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها فها الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده ، فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟! وقد قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتَنبَ وَٱلْحُكُم وَالنَّهُ بُونُوا رَبّينِيّنَ وَالنَّهُ بُونُوا رَبّينِيّنِ وَالنَّهُ بُونُوا رَبّينِيّنَ وَالنَّهُ اللهُ وَلَكِن كُونُوا رَبّينِيّنِ وَالنَّهُ بُونَ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّينِيّنِ وَالنَّهُ مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّينِيّنِ وَالنَّهُ مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّينِيّنِ وَاللّهُ مِن دُونِ اللهِ وَله : ﴿ مُسلّمُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ مُسلّمُونَ ﴾ إلى عمران : ٧٩-٨٠].

روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت اليهود والنصارى من أهل نجران عند النبي علي ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد منا أن نعبدك كها تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو تريد ذلك منا يا محمد؟ فقال رسول الله علي الله علي الله أو أن نأمر بعبادة غير الله ، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني فأنزل الله في ذلك قوله: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ الله الْكِتَبُ وَالنَّ مُون وَالله عَن الله عَن الله عَن ولا بذلك أمرني فأنزل الله في ذلك قوله: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ الله الله الله في ذلك قوله: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ الله الله في ذلك قوله: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ الله الله في ذلك قوله: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ الله الله في ذلك قوله : ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ الله الله في ذلك قوله : ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِهُ مَا الله في الله قوله : ﴿ مُسَلِمُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٣/ ٣٢٣) ، وابن أبي حاتم (٢/ ٦٩٣) .

١٢٦ المس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس

فبين شِهَا الله الله الله الله وإن لم يعتقده ربوبية أو لم يسمه ربًا ، وأن دون الله ، وأنه يكفر بذلك وإن لم يعتقده ربوبية أو لم يسمه ربًا ، وأن من أمر بعبادتهم فقد أمر باتخاذهم أربابًا من دون الله فكيف بمن هو دونهم ، وهذا الذي يقول: إن الله أمر عباده المؤمنين أن يطلبوا حوائجهم من الأموات والغائبين!! ويقول بجواز الذبح والنذر لهم (١) ، وغير ذلك من أنواع العبادات غير السجود لهم!! لأنه حين كلمته قال: إن الممنوع منه السجود للميت فقط . فحقيقة قوله إن الله -سبحانه - أمر عباده أن يتخذوا أهل القبور أربابًا من دون الله ، وإن تبرأ من ذلك فهو حقيقة دعواه .

قوله: والدليل على أن النداء والطلب من الأموات والغائبين ليس بعبادة، بل هو مأمور به شرعًا آيات وأحاديث وآثار -قال- الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱللَّهَ اللَّهَ وَآبْتَغُواْ إِلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ وَآبْتَغُواْ إِلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ وَآبْتَغُواْ إِلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ وَآبَتَغُواْ إِلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ وَآبَتَغُواْ إِلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ وَآبَتَغُواْ إِلَيْهِ اللَّهَ اللَّهَ وَآبَتَعُواْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَآبَتَعُواْ إِلَيْهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَآبَتَعُواْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَآبَتَعُواْ إِلْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَآبَتَعُواْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَآبَتَعُواْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَآبَتَعُواْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَآبَتَعُوا إِلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

فالعجب من هذا الملحد لم يقتصر على الجواز، بل ادعى أن الله أمر عباده المؤمنين بذلك، ولعله يري أن الأمر فيها فهمه من الآية للوجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يوجد دليل يصرفه إلى الاستحباب، وبكل حال فهو يقول: إن الله أمر عباده المؤمنين أن يفزعوا إلى الأموات في قضاء مآربهم وكشف شدائدهم سواء قال إن الأمر للإيجاب أو للاستحباب، ومقتضى كلامه العموم في جميع الأموات

<sup>(</sup>١) سقطت «لهم» من (ب) و (ط).

صالحهم وطالحهم!! ما أجرأ هذا على الكذب على اللَّه والإلحاد في آيات الله بوضعها (١) على غير ما أراد الله . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَنتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ﴾ [فصلت: ٤٠]. قال ابن عباس: ﴿ يُلْحِدُونَ فِي ٓ ءَايَنتِنَا ﴾ يضعون الكلام على غير موضعه .

قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ ﴾ [الأنعام: ١٤٤]. فعلى قول هذا إن الله يحب من عباده أن يطلبوا حوائجهم من الأموات والغائبين، وأنه ينبغي الإكثار من ذلك والإلحاح في الطلب منهم ؛ لأن الله يحب الملحين في الدعاء ، ويقتضي -أيضًا- أن يستكثر الإنسان من المدعوين المطلوبين ويعلق قلبه ورجاءه بالكثير منهم بحيث يقول لو لم يجبني بعض أجابني الآخرون ، فيصير الاستكثار أوثق عنده وأحب إلى اللَّه في زعم هذا الضال، فيا سبحان الله!! أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟!

وظاهر كلامه في إطلاقه أنه يطلب من الأموات والغائبين كل شيء.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَعْلَلْتُهُ: من جوز أن يطلب من المخلوق كل ما يطلب من الخالق من كشف الشدائد فكفره شر من كفر عباد الأصنام فإنهم لا يطلبون منها كل ما يطلب من الله كما ، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٠، ٤١].

<sup>(</sup>١) في (ط): «بوضعهما».



فبين -سبحانه- أنه إذا جاء عذاب الله أو أتت الساعة لا يطلبون إلا اللَّه في كشف الشدائد وجلب الفوائد. وقال: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧]. قال وقد وقع في كثير من ذلك من وقع من العامة وغيرهم. انتهى.

وافتراء هذا الرجل على الله أعظم من افتراء الذين أخبر الله عنهم بقوله : ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْ قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ [الأعراف: ٢٨] نزلت هذه الآية في الذين يطوفون بالبيت عراة اتبعوا في ذلك آباءهم ، ويزعمون أنه مستند إلى أمر الله ، فقال تعالى مكذبًا لهم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٨]. وهذا يقول: إن الله أمر بدعاء الأموات والغائبين ووجدنا الناس على هذا غيركم.

وهذا الأمر الذي ادعى أن الله أمر به ، مما بعث الله الرسل من أُولهُم إِلَى آخرِهُم ينهُونَ عنه ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ. لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. والآيات في هذا كثيرة معلومة.

والدعاء من أجلِّ العبادات كما في الحديث المرفوع: «الدعاء مخ العبادة الله الله الله المعناه خالص العبادة الله الداعي إنها يدعو عند انقطاع أمله مما سوى الله وهذا حقيقة التوحيد والإخلاص. وفي الحديث

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص١١٧).

الآخر: «إن الدعاء هو العبادة»(١)، وفي الحديث الآخر: «إن الله يجب الملحين في الدعاء» (٢) وفي حديث آخر: «من لم يسأل الله يغضب عليه» (٣) ، وفي «الصحيحين» عن النبي عليه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له»(٤).

فذكر أولًا لفظ الدعاء ثم السؤال ثم الاستغفار ، والمستغفر سائل كما أن السائل داع. فعطف السؤال والاستغفار على الدعاء من عطف الخاص على العام الذي يتناولهما وغيرهما، قاله شيخ الإسلام تقى الدين رَجُ إِللَّهُ أَعُالَىٰ .

والله - سبحانه - أمر بدعائه في كتابه في مواضع ، والنبي عَلَيْ كان يكثر من دعاء الله واستغفاره وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. وقال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَمْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ قال ابن عباس: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيركِ ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ على طاعتك وعلى أمورنا كلها.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه (ص۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) ذكره العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (٦٣٧)، وفي «الإرواء» رقم (٦٧٧) وقال : حديث موضوع رواه العقيلي في «الضعفاء» والقاسمي في «الفوائد».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ، كتاب الدعاء ، باب ٢ حديث (٣٣٧٣) ، وابن ماجه ، كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء (٣٨٢٧) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه (ص١١٧).

وقال قتادة: يأمركم ربكم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم كلها. وتقديم المعمول في الكلمتين يفيد الحصر والاختصاص عند البيانيين وجميع المفسرين، والقاري(١) لما ذكر الحقيق بالحمد وصفه بصفات عظام يتميز بها عن سائر المخلوقين. وتعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات ، خوطب الموصوف بتلك الصفات فقيل : إياك يا من هذه صفاته نعبد ، وإياك نستعين لا غيرك .

قال ابن القيم ﷺ إلى: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب، جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن ، وجمع معاني القرآن في المفصل ، وجمع معاني المفصل في الفاتحة ، وجمع معاني الفاتحة في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين فنصفها له وهو ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ونصفها للعبد وهو ﴿ وَإِيَّاكَ نَتْ عَمِتُ ﴾ انتهى.

فالله -سبحانه- فرض على العباد أن يعبدوه وحده ، وأن يستعينوا به وحده ، وهذا الملحد المفتري على الله الكذب يقول إن الله يأمركم أن تستعينوا بالأموات والغائبين وترغبوا إليهم في مهاتكم!! ما أعظم هذه المحادة لللهوقد قال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَبِ ﴾ أي: ارغب

<sup>(</sup>١) في (ط): «قال القاري».

إليه لا إلى غيره ، وقال النبي ﷺ : «إذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله »(١).

وقد قررنا فيها تقدم تعريف العبادة وأن كل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة ، فإذا دعوت الله فقد عبدته ، فإذا دعوت غيره من ميت أو غائب أو حجر أو شجر فقد عبدت ذلك الغير ، فإذا سجدت لله فقد عبدته ، [فإذا سجدت لغيره صرت عابدًا لذلك الغير ، فإذا ذبحت لله عبدته] (٢) ، فإذا ذبحت لغيره صرت عابدًا له ، وهكذا سائر العبادات ، هذا مع أن نصوص القرآن في النهي عن دعاء غير الله وذم من فعل ذلك والإنكار عليه أكثر من النهي عن خاصية السجود لغيره كها هو معلوم عند الخاصة والعامة .

قال شيخ الإسلام تقي الدين لَخَلَسُهُ في الكلام على دعوة ذي النون: لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة، وفسر قوله سبحانه: ﴿أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُونَ مَهٰذا وهذا (٣).

وقال ابن القيم في بدائع الفوائد بعد آيات ذكرها: وهذا في القرآن كثير يبين أن المعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى رجاء وخوفًا دعاء عبادة، فاعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (أ): «بالوجهين».



مسألة متضمن لدعاء العبادة -إلى أن قال- وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما ولا استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا استعمال له في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعًا . انتهى .

فعلى هذا ، فنهيه -سبحانه- عن دعاء غيره نص في دعاء العبادة ودعاء المسألة حقيقة ، فهو نهى عن كل واحد منهما حقيقة ، قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣]. فهذا يتناول نوعي الدعاء ثم قال: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ ﴾ [فاطر: ١٤]. فهذا صريح في دعاء المسألة؛ ولهذا قال: ﴿وَلُوْسَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُورُ ﴾ [فاطر: ١٤].

ومن لا يسمع دعاء من دعاه ليس بأهل لأن يدعى ، ومن لا يستجيب له لو سمعه لا يستحق أن يدعى ، وهذه حال الميت لا يسمع دعاء من دعاه ، ولو فرض أنه يسمعه لم يستجب له لعجزه فقوله سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٣]. إن الآيتين تتناولان كلّ من يدعوه المشركون من دون الله. ومعلوم أنهم يدعون الملائكة (١) والمسيح وأمه وعزيرًا والجن واللات وغيرهم ، وبعض من يدعونه ميت يدخل في العموم.

فإن قيل: إن الميت يسمع. قلنا كما تقدم إنه لم يثبت أنه يسمع كل كلام ، فقوله على : «ما من مسلم يسلم على إلا رد الله على روحي

<sup>(</sup>١) في (ب): «يعبدون».

حتى أرد عليه السلام»(١). وكذلك الحديث الذي تقدم «ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»(٢). يدل على أن رد الروح يحصل حين السلام.

وقال الله تعالى: ﴿ قُلِ اُدْعُواْ اللَّهِ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَمُشُو مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أُولَئِهِ اللَّهِ اللَّهِ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَوْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذَابَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ أَوْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذَابَ لَهُ الْإِسراء: ٥٦-٥٧].

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ﷺ إلى في الكلام على هذه الآية لما ذكر أن السلف من ذكر أن المراد بهم الملائكة ، ومنهم من ذكر معهم الإنس كالمسيح وأمه وعزير ، ومنهم من ذكر أنهم من الجن قال : إن السلف يذكرون جنس المراد من الآية على التمثيل كها يقول الترجمان لمن سأله عن لفظ الخبز فيريد رغيفًا ، والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله ، فكل من دعا ميتًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كها تتناول من دعا الملائكة والجن ، ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيها يقدره الله بأفعالهم ، ومع هذا فقد نهى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله ، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع ومن حال إلى حال كتغير صفته أو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ، حديث (٢٠٤١) .

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۱۱۶).



قدره ؛ ولهذا قال : ولا تحويلا ، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل وقال تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ ، كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦]. كان أحدهم إذا نزل واديًا قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه . فقالت الجن : الإنس تستعيذ بنا . فازدادوا رهقًا .

قد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق لما ثبت عنه ﷺ أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ، فإذا كان لا يجوز ذلك فأن لا يجوز (١) أن يقال أنت خير معاذ يستعاذ به أولى. فالاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء والطلب وهي ألفاظ متقاربة. انتهى.

وقد قدمنا بعض الأحاديث التي فيها تسمية الاستعاذة دعاء ولهذا كان الأئمة المصنفون يدخلون أحاديث الاستعاذة (٢) في أثناء كتاب الدعوات كصاحبي «الصحيحين» وغيرهما ؛ لأن الاستعاذة عندهم دعاء حقيقة وهذا ظاهر، فقول الإنسان أعوذ بفلان من كذا أو أسأله أن يدفع عنى أو يرفع عنى كذا فهو في الحالتين سائل طالب داع ، فانظر إلى قوله يَخْلَلْلُهُ فكل من دعا ميتًا أو غائبًا تناولته هذه الآية ، وهو ظاهر لأن هؤلاء غائبون كالملائكة والمسيح، وغائب الملائكة أقرب من غائب البشر ويقدرون على ما لا يقدر عليه البشر وهم يكونون وسائط فيها يقدره اللَّه بأفعالهم ، وممن أريد بالآية من هو ميت كمريم وعزير .

<sup>(</sup>١) في (أ): «فلأن لا يجوز».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الاستغاثة».

ومن المعلوم يقينًا أن أموات البشر وغائبهم لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال، فالآية تتناولهم قطعًا، فيقال لداعيهم: ادعوهم(١) فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.

وقال ابن القيم في «المدارج»: ومن أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم ، وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرًّا ولا نفعًا فضلًا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له كما أوصانا النبي ﷺ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم، ونسأل الله لهم العافية والمغفرة .

فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج والاستغاثة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد، وسموا قصدها حجًّا، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات ، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم ، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه، وهؤلاء أعداء الرسل وأهل التوحيد في كل زمان ومكان ، وما أكثر المستجيبين لهم ، وما نجا من شَرَك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيد الله وعادى المشركين في الله وتقرب

<sup>(</sup>١) في (ط) و (ب): «أدعهم».

بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده ، فجرد حبه وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله ، إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله .

وقال في موضع آخر: وهكذا قول عباد المسيح للنبي على الله للمركين للم إن المسيح عبد، قالوا: تنقصت المسيح وعبته. وهكذا أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانًا تعبد ومساجد وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله قالوا تنقصت أصحابها، فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم حتى كأنهم قد تواصوا به، ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا.

وقد قطع الله -سبحانه- في كتابه الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعًا، يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليًّا أو شفيعًا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فقال تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَكَ لَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِيهِمَا لَا يَمْلِكُونَ وَلَا فِي اللَّهُ فِيهِمَا لَا يَمْلِكُونَ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا لَدُ مِن شُرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ اللهُ وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ إِللَّا لِمَنْ أَذِنَ اللهُ إِللَّا لِمَا اللهُ إِللَّا لِمَنْ أَذِنَ اللهُ إِللَّا لِمَا اللهُ إِللَّا لِمَا اللهُ اللهُ

فالمشرك إنها يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع. والنفع<sup>(۱)</sup> لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الخصال الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا، فإن لم يكن شريكًا

<sup>(</sup>١) سقطت «والنفع» من (ب).

كان معينًا له وظهيرًا ، فإن لم يكن معينًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده ، فنفى -سبحانه- المراتب الأربع نفيًا مرتبًا منتقلًا من الأعلى إلى ما دونه ، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه، وكفى بهذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاة وتجريدًا للتوحيد وقطعًا لأصول الشرك ومواده (١)، لمن عقلها.

والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثًا ، وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ، ولعمر اللَّه إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم ، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك (٢) .

ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب ويشخ إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية ، وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه ، وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه ، فتنقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف منكرًا والمنكر معروفًا والبدعة سنة والسنة بدعة ، ويكفر الإنسان بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة

<sup>(</sup>١) في (ط): «وموارده».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «كتناول أولئك».



الرسول ومفارقة الأهواء والبدع، ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانًا ، واللَّه المستعان .

هذا كلامه يَخْلَللهُ في زمانه فكيف لو أدرك هذا الزمان فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقال ابن القيم أيضًا: «قال شيخنا وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب ، أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كم يفعله كثير من الناس -قال- وهؤلاء من جنس عباد الأصنام ؟ ولهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت أو الغائب كما يتمثل لعباد الأصنام، وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب، يدعو أحدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانًا وقد يخاطبه ببعض الأمور الغائبة ، وكذا السجود للقبر والتمسح به وتقبيله .

المرتبة الثانية: أن يسأل الله به ، وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة باتفاق المسلمين.

الثالثة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب، أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لأجل طلب حوائجه ، فهذا أيضًا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي محرمة ، وما علمت في ذلك نزاعًا بين أئمة الدين ، وإن كان كثير (١) من المتأخرين يفعل ذلك ، ويقول: بعضهم قبر فلان الترياق المجرب. والحكاية

<sup>(</sup>۱) في (ب): «كثرا».

المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر». انتهى.

قال ابن القيم: «ورأيت لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فصلًا حسنًا فذكرته بلفظه قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها(۱) تحت أمر غيرهم – قال – وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بها نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها، وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها تبركًا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر، اقتداء بمن عبد اللات والعزى». انتهى المقصود منه.

وقال شيخ الإسلام: وقد سئل عن رجلين تنازعا، فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك.

فأجاب ﷺ لله بقوله: «إن أراد بذلك أنه لا بد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق فإن الخلق لا يعلمون ما يجبه الله ويرضاه وما يأمر به وما ينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده، وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارئ، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله

<sup>(</sup>١) في (ب): «يدخلونها».

أوامره ونواهيه قال الله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَصَطَفِى مِنَ ٱلْمَكَيْكَةِ رُسُلًا وَامْره وَنُواهِيه قال الله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ يَصَطَفِى مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [الحج: ٧٥]. ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل.

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار ، مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه (۱) ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين ؛ حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ودفع المضار.

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين -إلى أن قال- فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحُجَّاب الذين يكونون هم يرفعون الذين يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله إنها يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كها أن الوسائط يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم

<sup>(</sup>١) في (ب): «يسألونهم».

<sup>(</sup>۲) في (ب): «الذي يكون».

<sup>(</sup>٣) في (ب): «لأبا».

من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوالله أندادًا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى فإن هذا دين المشركين عباد الأوثان الذين كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله». انتهى ملخصًا.

وقال شيخ الإسلام تَحْلَلله في «الرسالة السنية» لما ذكر حديث الخوارج قال: فإذا كان في زمن النبي على من قد مرق من الإسلام مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضًا، وذلك بأمور منها: الغلو الذي ذمه الله ، كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو اجبرني أو يوكلت عليك أو أنا في حسبك.

فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر. والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة والمسيح وعزير والصالحين أو صورهم لم يكونوا يقولون إنها تخلق وترزق، وإنها كانوا يدعونهم؛ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة. انتهى.

ونصوص القرآن كثيرة مصرحة بأن المشركين في الشدائد ينسون المتهم من الملائكة والبشر وغيرهم ويخلصون الدعاء للهوحده كها قال تعالى: ﴿ قُلُأَرَءَ يَتَكُمُ إِنَّ أَتَنَكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَعَيْر اللَّهِ اَتَدَعُونَ اللَّهِ اللَّهَ أَعَيْر اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السَّاعَةُ أَعَيْر اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومقتضى قول هذا المفتري أن الله -سبحانه- أمر بالطلب من الأموات وغيرهم، وأن الله يجبه ويرضاه، وأن يكون عدم إخلاص هؤلاء المشركين في الشدائد أصوب، وأن الأولى بهم الاستمرار على الطلب من الملائكة والمسيح وعزير وغيرهم؛ لأن ذلك من الوسيلة التي أمر الله بها في زعم هذا الضال. وكفئ بهذا فضيحة له.

ومما يزيد ما قررناه وضوحًا أن الله -سبحانه- سمى الدعاء في كتابه دينًا قال سبحانه: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِى ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱللَّهِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]

وقال: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوُّا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [لقيان: ٣٢].

وقال: ﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنتُدُ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمَّ مُّاكِنِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمَّ دَعَوُ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [يونس: ٢٢].

والمراد بالدين في هذه الآيات الدعاء عند جميع المفسرين ، وهو ظاهر مفسر في مثل قوله : ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧]. وفي قوله : ﴿ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ مَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٠ ، ٤٠].

وقال: ﴿ قُلَ مَن يُنجِّ يَكُم مِن ظُلُمُن الْبَرِ وَالْبَرِ تَذَعُونَهُ وَ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً ﴾ [الأنعام: ٣٣]. أي سرًا وعلانية. ﴿ لَين أَبَحَنا مِن هذه لنكونن من الشاكرين. [الأنعام: ٣٣]. أي يقولون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وذكر —سبحانه — الدين في هذه الآيات معرفًا بالألف واللام وهو الدعاء. وقال: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ﴾ [البينة: ٥]. وقال: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ ﴾ [البينة: ٥]. وقال: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [غافر: ٤]. وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ الْمُحَلِّمُ اللّهِ اللّهِ الدِينَ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٥٦]. وقال: ﴿ فَأَعْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ الْمَالَةُ الدِينَ ﴾ [الزمر: ٢٠ - ٣]. وقال: ﴿ قَالَ إِنِي أُمِرْتُ أَنْ آعَبُدَ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ ﴾ [الزمر: ٢٠ - ٣]. وقال: ﴿ قُلْ إِنِي ٓ أُمِرْتُ أَنْ آعَبُدَ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ ﴾ [الزمر: ٢٠ - ٣]. وقال: ﴿ قَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الدِينَ اللّهُ الدِينَ اللّهُ الدِينَ اللهُ الذِينَ اللّهُ الدِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

فلم سمى الله -سبحانه- الدعاء دينًا وأمر بإخلاص الدين له وضد الإخلاص الشرك، ومن جملة الدين الدعاء، فمن جعل شيئًا من الدين لغير الله فقد أشرك. وقد قال تعالى: ﴿ وَقَالِنُلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَانَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلُّهُۥ لِللّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩] أي وحتى تكُونَ فِتَانَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِينُ كُلُهُۥ لِللّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٩] أي وحتى

يكون الدين كله لله ، فمتى كان شيء من الدين لغير الله فالعصمة منتفية ، ومن أنواع الدين الدعاء بنص القرآن .

فإن قيل ما معنى الوسيلة في قول الله سبحانه: ﴿وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ اللهَ سبحانه: ﴿وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ اللهِ صبحانه - الموسيلة التقرب إليه -سبحانه - بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه .

قال البغوي: الوسيلة القربة. وقال البيضاوي: أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفي لديه من فعل الطاعات وترك المعاصي.

وقال ابن كثير: المعنى تقربوا إليه بطاعته والعمل بها يرضيه -قال- وهذا إجماع من المفسرين، وكذا قوله في الآية الأخرى: ﴿يَبَّنَغُونَ وَلِلَّ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [الإسراء: ٥٧]، [قال البغوي الوسيلة القربة وقيل الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله. وقال البيضاوي: يبتغون إلى ربهم الوسيلة](١) بالطاعة، أي هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة أيهم أقرب بدل من واو يبتغون أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة فكيف بغير الأقرب ونحو ذلك.

قال ابن كثير: وقيل يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك بطاعته وازدياد الخير. وقول البغوي: ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به ، هذا لفظ البغوي لا ابن (٢) عباس ، وضل الناقل في عزوه إلى ابن عباس .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>Y) في (ب) و (ط): «لابن».

فإن كان معنى هذه الكلمة كما قال البغوي فالمراد بذلك ما كان يفعله الصحابة مع النبي عَلَيْ في حياته (١) من طلبهم دعاءه لهم واستسقائهم به في أحاديث كثيرة ، وما فعله عمر بعد موته ﷺ من استسقائه بالعباس في قوله: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» (٢).

وكذلك فعل معاوية مع يزيد بن الأسود الجرشي لما استسقى قال : «اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا يزيد، يا يزيد! ارفع يديك إلى الله فرفع يديه ودعا ودعوا فسقوا $^{(n)}$ . فهذا من الوسيلة .

قال شيخ الإسلام تقي الدين: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر الله بها كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة ، وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا مما لا نزاع فيه بل هو من الوسيلة التي أمر اللَّه بها في قوله: ﴿ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ وقوله: ﴿يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به ، أي يتوصل به ويتقرب إليه به -سبحانه-سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السؤال والاستعاذة به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار ، ومن ذلك سؤاله بأسمائه وصفاته كقوله: أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

<sup>(</sup>١) في (ب): «في حياتهم».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ ، حديث (٣٧١٠) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٤٤٤) ، والذهبي في «السير» (٤/ ١٣٧).

واستدل المعترض بقول الله سبحانه: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٨٧]. قال: فقد أخبر أن الله ملك المؤمنين الشفاعة، فطلبها ممن يملكها بتمليك الله له لا مانع منه، كمن طلب المال وغيره ممن ملكه الله إياه، ومراد المنادي له ﷺ والمتوسل به إنها هو الشفاعة. انتهى.

قوله: إن الله ملك المؤمنين الشفاعة كما ملك أهل الدنيا المال وغيره فحقيقة هذا القياس أن الشفعاء يشفعون عنده بغير إذنه وفيمن لا يرضئ أن يشفع فيه (۱) ، كما أن أهل الدنيا [يتصرفون فيما أعطاهم الله بغير إذنه —سبحانه— وقد] (۲) ، يتصرفون تصرفًا لا يرضاه الله ، يتصرفون بحسب اختيارهم لا بأمر الله لهم وإذنه ، فقد يعطون من يتصرفون بحسب الته إعطاءه [ويمنعون من يجب الله إعطاءه] (۲) ، بل يعطون من نهى الله عن إعطائه ويمنعون من أمر الله بإعطائه ويقربون إليهم من أمر الله بإعطائه ويقربون إليهم من أمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله بتقريبه ، وليس كذلك حال الشفعاء عند الله .

ونصوص القرآن صريحة في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين: إذنه للشافع، ورضائه عن المشفوع فيه، فمتى فقد الأمران أو أحدهما لم يوجد شفاعة قال تعالى: ﴿ وَكُم مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغَيِي السَّمَوَتِ لَا تُغَيِي السَّمَوَتِ لَا تُغَيِي السَّمَوَةِ لَا تُغَيِي السَّمَوَةِ لَا تُعَلِي أَلَى اللهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦].

<sup>(</sup>١) في (ب): «وفيها يرضى أن يشفعون فيه».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

وقياس هذا أقبح من قياس المشركين بالشفعاء عند الملوك (1). فالمشركون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص الملوك عند الملوك يشفعون عندهم بغير إذنهم، وفيمن لا يرضونه، وهذه هي الشفاعة الشركية التي نفاها القرآن، وأما قياس هذا الجاهل الشفاعة بحال أهل الدنيا وملكهم فيها، فالذي يسأل أهل الدنيا يسألهم مما في أيديهم يقول: أعطوني مما في أيديكم. لا يقول إنهم يشفعون له عند الله ولا يقول اشفعوا، لي فتبين بطلان قياس هذا وضلاله.

قال شيخ الإسلام تقي الدين بعد كلام سبق: «ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام:

فالمشركون (٢) أثبتوا الشفاعة التي هي شرك، كشفاعة المخلوق عند المخلوق كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك، فيسألونهم بغير إذنهم ويجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم، فالذين

<sup>(</sup>١) سقطت «عند الملوك»من (ب).

<sup>(</sup>٢) وهؤلاء هم القسم الأول من أصناف الناس في الشفاعة.



أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون كفار ؛ لأن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ، ولا يحتاج إلى أحد من خلقه ، بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافع؛ ولهذا قال ﴿ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ [السجدة: ٤] إلى أن قال: وأما الخوارج والمعتزلة(١) فإنهم أنكروا شفاعة نبينا ﷺ في أهل الكبائر من أمته، وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي ﷺ ولإجماع خير القرون.

القسم الثالث: أهل السنة والجماعة ، وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وسنة رسوله، ونفوا ما نفاه، فالشفاعة التي أثبتوها، هي الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث، وأما الشفاعة التي نفاها القرآن - كما عكسه المشركون والنصاري ومن ضاهاهم من هذه الأمة- فينفيها أهل العلم والإيمان، مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم ، ويقولون إنهم إن أرادوا ذلك قضوها ، ويقولون إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك، يشفعون بغير إذن الملوك، ولهم على الملوك إدلال يقضون به حوائجهم، فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملك. والله سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك» . انتهى .

وقوله: إن الله ملَّك المؤمنين الشفاعة مستدلًّا بقوله سبحانه: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّمْيَنِ عَهْدًا ﴾ [مريم: ٨٧]. وقوله: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ

<sup>(</sup>١) وهم القسم الثاني.

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]. بناء على أحد قولي المفسرين: إن الاستثناء في الآيتين متصل.

فإطلاق القول بأن الله ملك المؤمنين الشفاعة خطأ ، بل الشفاعة كلهالله وحده ﴿ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤] .

وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه ، وأخبر النبي ﷺ أن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون ، وعلى هذا فمن أذن الله له في الشفاعة يصح أن يقال: إنه ملك ما أذن له فيه فقط ، لا ما لم يؤذن له فيه ، فهو تمليك معلق على الإذن والرضا ، لا تمليك مطلق كما يزعمه هذا الضال .

وسيد الشفعاء -صلوات الله وسلامه عليه - لا يشفع حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع ، قال الله سبحانه لأكرم الخلق عليه: ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَيَسَتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُف مِن بَعْدِما تَبَيَّ فَهُمُ أَنَهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣] لما قال ﷺ في حق عمه: «الأستغفرن لك ما لم أنه عنك» (١) وقال في حق المنافقين: ﴿ ٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ لَهُمُ مِن بَعِينَ مَنْ اللهُ لَهُمُ اللهُ لَهُمُ اللهُ اللهُ

وقوله: إن مراد المنادي له ﷺ والمتوسل به إنها هو بالشفاعة .

فقد تقدم جواب ذلك ، وهو أن هذا مراد المشركين ممن قصدوه ، كما أخبر الله عنهم بذلك ، كقوله عنهم ﴿هَنَوُلَآءِ شُفَعَتُوُنَا عِندَ ٱللهِ ﴾ [يونس: ١٨] ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣].

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٩٢).

لم يقولوا إن أحدًا من الملائكة أو المسيح أو عزيرًا أو الجن يستقلون بقضاء حوائجهم ، وإنها يقولون : إنهم يشفعون لنا عند الله في قضاء حوائجنا .

وقوله: إن الصحابة كانوا يطلبون منه ﷺ ولم ينكر عليهم ، ولم يقل أنتم أشركتم لأنكم طلبتم منى قبل الإذن - قال - فدل أن ذلك جائز في حياته وبعد موته لأنه حي في قبره بالاتفاق - قال - وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد الموت ، ومن منع فعليه الدليل ، وعلى قولكم: إن الطلب عبادة ، يقتضي أن لا فرق بين الحياة والمات. انتهى.

أما استدلاله بطلب الصحابة منه في حياته أن يدعو لهم ، ولم ينكر عليهم ولم يقل أنتم أشركتم ، فهذا من المغالطة والترويج على الجهال، يقول إذا أنكرتم طلب الدعاء منه بعد موته لزمكم ألا تجيزوا(١) طلب الدعاء منه في حياته!! وإذا قلتم إنه لا يشفع في الآخرة إلا من بعد إذن اللَّه له لزمكم القول إنه لا يدعو لأحد في الدنيا إلا من بعد إذن الله له في ذلك<sup>(٢)</sup>!!

ويقول: لما ثبت أن الصحابة يطلبون الدعاء منه في حياته فكذلك يجوز بعد موته.

ويقول: إذا كان يدعو لهم بغير إذن الله في ذلك جاز أن يشفع لهم في الآخرة بغير إذن الله له هذا حقيقة كلامه.

<sup>(</sup>١) بياض في مكان هذه الكلمة في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «إلا من بعد أن يأذن الله في ذلك».

فيقال لهذا: وهل يقول أحد إنه لا يجوز طلب الدعاء منه في حياته عَيْكِية أومن غيره؟ فلا يقول هذا أحد، فقد كان أصحابه يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقى لهم ويستنصر لهم ويستغفر لهم، وأمره اللَّه بذلك فقال: ﴿ وَأُسَّتَغْفِر لِذَنَّبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: ١٩]. وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلْمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآ مُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَكُ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٦٤] فدعاؤه عَلَيْهِ لهم من أعظم الوسائل إلى مطلوبهم وقال عَلَيْهُ لعمر لما استأذنه في العمرة: «أشركنا يا أخي في دعائك»(١) وما زال المسلمون يطلب بعضهم

ٱغْفِرْلَنَكُ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠]. وقوله: أن النبي ﷺ لم ينكر عليهم طلب الدعاء منه، ولم يقل

أنتم أشركتم لأنكم طلبتم الدعاء منى قبل الإذن.

من بعض الدعاء قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

فهذا تهويل منه وتوهيم للطغام ، وهل يقول هذا أحد؟ وإنما الذي يتوقف على الإذن من الله -سبحانه- هو الشفاعة في الآخرة حين يرجع الأمر والملك للهالواحد القهار الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر، قال تعالى : ﴿ يَوْمَيِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا ﴾ [طه: ١٠٩]. ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ [هود: ١٠٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث (١٤٩٨)، والترمذي، كتاب الدعوات ، باب (١١٠) ، حديث (٣٥٦٢) ، وابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب فضل دعاء الحاج، حديث (٢٨٩٤)، وضعفه العلامة الألباني. انظر: «ضعیف ابن ماجه» رقم (٥٧٥).

﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَايًا ﴾ [النبأ: ٣٨].

واللَّه شِهَا لِمَا لِمَا لَمَ فَرَقَ بِينَ أَحِكَامُ الدُّنيا والآخرة ، فشرع لأهل الدُّنيا دعاء بعضهم لبعض للأحياء والأموات، وملكهم ما يتصرفون فيه، فهم يتصرفون بحسب اختيارهم ، وأما الآخرة فأخبر -سبحانه- أنه المتفرد بالملك والأمر والتصرف في ذلك اليوم، فلا يصنع أحد شيئًا، ولا أمر لغيره معه ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا ۚ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلَّهِ ﴾ [الانفطار: ١٩]. ولا شفاعة إلا من بعد إذنه ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ﴾ [يونس: ٣].

فكلام هذا الضال يدور على التسوية بين أحكام الدنيا والآخرة ، وهذا من أعظم المحادة والمشاقة للله ولرسوله ، ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ. مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ. جَهَنَّم وَسَاءَت مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

وقوله: إنه ﷺ حي في قبره بالاتفاق ، حكاية الاتفاق(١) كذب منه، وهو قد نقض حكاية الاتفاق بها ذكره بعد من الحكاية المروية عن مالك تَحْلَلْلهُ ، وقوله لأبي جعفر: إن حرمته ميتا كحرمته حيًّا ، فوصفه مالك بالموت حال كلامه مع أبي جعفر ، فما ذكره عن مالك يكذب دعواه الاتفاق. ويأتي في عبارة لهذا وصف فيها النبي عليه بالموت الآن ، فهو متناقض .

<sup>(</sup>١) سقطت «حكاية الاتفاق» من (ب) ، وفي (ط): «حكايته».

وعبارته التي أشرنا إليها قوله في الكلام على حديث: «يا عباد الله احبسوا» (١) فقال: ولكون النبي ﷺ حاضرًا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة، وهو قولنا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

فقوله: حاضرًا مع موته، وصف له بالموت الآن. هذا مع أنه لا يمكنه أن يأتي بحرف واحد عن الأئمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم كالأئمة الأربعة وأمثالهم على حياته ﷺ في قبره الحياة التي يشير إليها.

قال ابن القيم: «لم يرد حديث صحيح أنه ﷺ حي في قبره، لكن نقطع أن الأنبياء لا سيها خاتمهم وأفضلهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أعلى رتبة من الشهداء، وقد قال —سبحانه—عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فالأنبياء أولى بذلك قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ آمُونَا بَلَ أَحْيَا عُندَ رَبِهِم يُرْزَقُونَ ﴾ [العمران: ١٦٩]. ومع ذلك فالشهداء داخلون تحت قوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِهَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [العنكبوت: ٥٧]. ﴿ إِنَّكَ مَيّتُ وَإِنَّهُم مَيّتُونَ ﴾ [الزم: ٣٠]. فأثبت سبحانه للشهداء موتًا بدخولهم في العموم كالأنبياء وهو الموت المشاهد، ونفي عنهم موتًا، فالموت المثبت غير الموت المنفي (٢٠)، فالموت المثبت هو فراق الروح الجسد وهو مشاهد محسوس، والمنفي فالموت المثبت هو فراق الروح والبدن». انتهى .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٢) سقطت «فالموت المثبت غير الموت المنفى» من (ب).

وقال البيضاوي على قوله سبحانه: ﴿ بَلْ أَخْيَآهُ ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]. «فيه تنبيه على أن حياتهم ليست في الجسد، ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات ، وإنها هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحى». انتهى.

ومن العجب أنه لو جاء إنسان إلى ميت على وجه الأرض شهيدًا أو غيره يطلب منه أن يدعو له فضلًا أن يطلب منه أن ينصره على عدوه أو يكسوه لقال الناس: هذا مجنون، فإذا صار رميمًا في بطن الأرض زين لهم الشيطان ودعاة الضلال من الإنس الاستغاثة به وطلب الحاجات منه. والعامى السليم الفطرة يعلم بطلان هذا بفطرته ، كما حكى لنا أن رجلًا من أهل مكة ينسب إلى علم قال لرجل عامى من أهل نجد: أنتم ما للأولياء عندكم قدر، والله يقول في الشهداء: إنهم أحياء عند ربهم يُرزقون. قال له العامى: هل قال: يَرزقون يعني بفتح الياء أو قال: يُرزقون يعني بالضم؛ فإن كان يعني بالفتح فأنا أطلب منهم ، فإن كان يعنى بالضم فأنا أطلب من الذي يرزقهم . فقال المكي : حجاجكم كثيرة . وسكت .

ويقال لمن ادعى أن النبي ﷺ حي في قبره كحياته كم كان على وجه الأرض: [ثبت أنه على الله على أنه القرآن، فما حجتكم على أنه عاد حيًّا كما كان على وجه الأرض [(١) قبل موته؟ فلن يجد(٢) إلى ذلك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) : «تجد» .

سبيلًا ، وليس عندهم إلا مجرد دعوى أو شبهة لا حقيقة لها ، ويدل على بطلان هذه الدعوى ما رواه أبوداود عنه علي قال: «ما من مسلم  $^{(1)}$ يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»

فهذا يدل على أن روحه الشريفة ﷺ ليست في بدنه دائمًا ، وإنما هي في أعلى عليين ؟ ولهذا اتصال بالجسد الله أعلم بحقيقته ، لا يدركه الحس ولا العقل، وليس ذلك خاصًا به ﷺ لحديث تقدم عنه ﷺ قال : «ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه  $|V| = V^{(1)}$  إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام

طير خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش»(٣) الحديث.

وقد أخبر -سبحانه- أنهم في البرزخ أحياء عند ربهم يرزقون.

وقال أبو بكر الصديق هِينَك في حق النبي ﷺ: «أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ، ولن يجمع الله عليك موتتين» .

وقد قام الدليل القاطع أنه عند النفخة في الصور لا يبقى أحد حيًّا ، فلو كان الأمر كما يزعمون لكان الله قد يجمع عليه موتتين ، ولما قال على على من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة على»

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص١١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب الإمارة ، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة حديث (٤٨٦٢).



قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -يعنى قد بليت-قال: (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)(١).

ولم يقل لهم أنا حي في قبري كحياتي الآن صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين.

قوله: وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته ، ومن منع فعليه الدليل .

ليس هذا خاصًا به ﷺ عند هذا المعارض ، بل يزعم كما تقدم أن اللَّه أمر بطلب الحاجات ممن يعترف هذا بموتهم في قوله: إن اللَّه أمر بالطلب من الأموات والغائبين. وادعى في موضع آخر حياتهم، فهو متناقض کما تری .

قوله: ومن منع فعليه الدليل.

فنقول: جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على أن دعاء الأموات والغائبين وطلب الحاجات منهم من الشرك الذي حرمه اللَّه ورسوله ، يدخل في ذلك الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم ؛ لأن ذلك عبادة ، وهي محض حق اللَّه لا يرضي أن يشرك معه فيها ملك مقرب ولا نبي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، كتاب الصلاة ، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ، حديث (١٠٤٧)، والنسائي، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي عَلَيْ يوم الجمعة ، حديث (١١٣٧٣) ، وابن ماجه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب في فضل الجمعة ، حديث (١٠٨٥) ، وصححه العلامة الألباني . انظر : «الإرواء» رقم (٤).

مرسل، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكُتَ لَيَنْ أَشْرَكُونَ لَيْنَ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٢٥] وقال: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَاكَانُواْيِعْ مَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨].

وقال سيد ولد آدم ﷺ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنها أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» (١) ، وقال: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله » (٢) .

وقول المعترض: وما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته. تقدم الجواب عنه عند قوله: لأن الشيء الواحد يكون بالنسبة للحي طاعة وبالنسبة للميت عبادة... إلخ. تقدم هناك ما فيه كفاية لمن أراد الله هدايته.

وكلامه في هذا الموضع في حق النبي على يحتاج إلى زيادة بيان وإيضاح، فمن المعلوم بالضرورة أن الصحابة كانوا يطلبون منه على في حياته أن يدعو لهم ويستغفر لهم ويستسقي لهم ويستفتونه، ويطلب الناس منه عرض الدنيا مما أعطاه الله تعالى، ويرجعون إليه فيها أشكل عليهم من أمر دينهم، وهذا كله معلوم بالضرورة.

وأما بعد موته فلم يأت أحد من الصحابة إلى قبره ﷺ يطلب منه أن يدعو له، فضلًا عن أن يطلب منه شيئًا من عرض الدنيا أو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٢٤٩) ، والإمام أحمد في «المسند» (٣/ ١٩٣).

نصر على عدو ونحو ذلك ، ولا استفتاه أحد منهم فيها أشكل عليهم . فأول ذلك لما أشكل عليهم هل يجردونه من ثيابه عند غسله أو لا ، لم يسألوه وهو بين أيديهم. ولما عزم الصديق على قتال مانعى الزكاة وحصل عند عمر توقف في ذلك لم يأت إلى قبره يسأله عما استراب فيه. ولما حضرت عمر الوفاة طلب من عائشة أن يدفن مع صاحبيه ولم يقل: استأذنوا رسول الله عَيَالِيَّة في ذلك ؛ لعلمهم عِشْف أن هذه الأمور مستحيلة منه بعد موته.

واستسقى عمر بالعباس ولم يأت هو والصحابة إلى قبره يطلبون منه أنْ يستسقى لهم كما كانوا يفعلونه في حياته. وحدث في المدينة حوادث عظيمة كوقعة الحرة ولم يأت أحد إلى قبره ليستنصر لهم ، فضلًا عن أن يطلبوا منه أن ينصرهم ، فلو كان هذا جائرًا لأتوا إلى قبره ، ذكرهم وأنثاهم ، لا سيها والمضطر يتشبث بأدنى سبب يظن به النفع ، وهذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله لو فعل ، لكنهم أعلم بالله ورسوله من هؤلاء الخلوف.

وكان الناس يأتون إلى عائشة يستفتونها وهي في بيته ﷺ فكيف يستفتونها وتفتيهم وهو ﷺ عندهم يسمع كلامهم ويجيبهم لو سألوه في زعم هذا المبطل. ولما وقع الاختلاف بين علي ومعاوية وأشكل أمرهم على كثير من الناس (١) لم يأتوا إلى قبره يستفتونه في هذا الأمر ليزيل الإشكال عنهم. وأشكل على الصحابة مسائل كثيرة يختلفون فيها

<sup>(</sup>١) سقط «وأشكل أمرهم على كثير من الناس» من (ب).

يوجد في المسألة لهم قولان وثلاثة وأربعة وأكثر. وقال عمر: ثلاث وددت أني سألت رسول الله على عنها.

فأين هذا المفتري عن أصحاب رسول الله عليه من أن يقول لهم كيف تشكل عليكم المسائل وتختلفون فيها (١) ، وهذا نبيكم بين ظهرانيكم حي ما عرفتم قدره ؟! هذه حقيقة دعوى هذا الملبس ، تخطئة أصحاب رسول الله عليه وتجهيلهم . وكان ابن عمر يأتي إلى القبر فيقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ، ثم ينصرف . وقال سلمة بن وردان (٢) : رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي عليه ثم يسند ظهره إلى جدران القبر ثم يدعو .

ونص الأئمة الأربعة على أنه إذا سلم على النبي ﷺ وأراد الدعاء أنه يستقبل القبل .

ومن المعلوم أن أعظم مطلوب الأمة منه على أخذ العلم عنه ، ولم يقصد أحد منهم قبره على لذلك ؛ فالتابعون أخذوا العلم عن الصحابة ، وتابعو التابعين أخذوا العلم عن التابعين ، وكذلك كل طبقة يأخذون العلم عمن فوقهم ، والعلماء يرحلون إلى الآفاق حجازًا وشامًا ويمنًا وعراقًا لطلب الحديث بالأسانيد والوسائط الكثيرة ، وتحملوا المشاق العظيمة ، فلو كان ما يقوله هذا حقًا من أنه يطلب منه على على ما يطلب منه في حياته لتزاحموا عند قبره لأخذ العلم عنه على

<sup>(</sup>١) سقطت «فيها» من (أ) و (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): «ورد إني».

حقيقته ويتركون الوسائط، وهذا أمر ظاهر الفساد، لكن ربها يدخل كلام هذا في نفوس بعض الجهال لظنهم أن عند هذا الرجل علمًا، فيتهموا الفطرة التي فطروا عليها حتى يبين لهم بطلانه.

وقوله: فمن منع فعليه الدليل. فأي دليل أبلغ وأوضح مما قررنا من أن الصحابة قبل موته على يطلبون منه جميع ما تقدم، وأنهم بعد موته على ما فعلوا معه شيئًا مما كانوا يفعلون معه في حياته من طلب الدعاء منه أو استفتائه أو طلب حاجة من حوائجهم أو نصر على عدو، وكذلك التابعون بعدهم، فلا دليل أوضح من هذا على بطلان قوله: إنه يطلب منه بعد موته جميع ما يطلب منه في حياته.

قال ابن القيم تَخَلَسُهُ (١): «ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه -إلى أن قال- ومن المحال أن يكون دعاء الأموات أو الدعاء بهم مشروعًا وتصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله ﷺ مرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون .

فهذه سنة رسول الله على أهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتى توفاه الله ، وهذه سنة خلفائه الراشدين ، وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان هل يمكن بشرًا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها ، فضلًا عن أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟

<sup>(</sup>١) في كتابه «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (١/ ٢٠٠) فها بعدها.

فليوقفونا على أثر واحد في ذلك ، بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك ، وكلم تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر ، حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله ﷺ ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الصحابة حرف واحد من ذلك، بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمنا من الأحاديث المرفوعة ، وأما آثار الصحابة فأكثر من أن يحاط بها .

وقد ذكر جملة (١) مما روي في ذلك ، منها ما ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال حدثنا أبو العالية قال: لما فتحت تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرًا عليه رجل ميت ، عند رأسه مصحف ، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب ، فدعا كعبًا فنسخه بالعربية فأنا أول (٢) رجل من العرب قرأه مثل ما أقرأ القرآن. قلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجلًا يقال له دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما كان تغير

<sup>(</sup>١) أي ابن القيم لَحَمْلَلْلهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ب) : «أحمل» .

منه شيء؟ قال: إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع.

ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به الناس، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به هؤلاء المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف، ولعبدوه من دون الله، فهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا يداني هذا ولا يقاربه وأقاموا لها سدنة، فلو كان الدعاء عند القبور والصلاة عندها والتبرك بها فضيلة أو سنة أو مباحًا لنصب المهاجرون والأنصار هذا القبر علمًا لذلك ودعوا عنده وسنوا ذلك لمن بعدهم، ولكن كانوا أعلم بالله ورسوله ودينه من الخلوف التي خلفت بعدهم.

وكذلك التابعون لهم بإحسان درجوا على هذا السبيل ، وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله على بالأمصار عدد كثير وهم متوافرون ، فها منهم من استغاث عند قبر صاحب ولا دعا به ولا دعاه ولا دعا عنده أو استسقى به ولا استنصر به ، ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، بل على نقل ما هو دونه .

وذكر ابن القيم -أيضًا- ما رواه أبو داود في «سننه» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا ، ولا تجعلوا قبري عيدًا ، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، كتاب المناسك ، باب زيارة القبور ، حديث (٢٠٤٢) .

وروى أبو يعلى عن علي بن الحسين أنه رأى رجلًا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي ﷺ فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ﷺ قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينها كنتم» (١) . رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في «مختارته» .

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال : رسول الله ﷺ «لا تتخذوا بيتي عيدًا ، ولا بيوتكم قبورًا ، وصلوا علي حيثها كنتم فإن صلاتكم تبلغني».

وروى سعيد أيضًا عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي عَلَيْ ، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم - ثم قال- إن رسول الله ﷺ قال: «لا تتخذوا بيتي عيدًا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثها كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» رقم (٤٦٩)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٦٦٨) وقال : رواه أبو يعلى ، وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري ، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه مدحًا وبقية رجاله ثقات.

قلت: ورواه عبد الرزاق في كتابه عن الحسن بن على أنه رأى قومًا عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي ﷺ قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا ، ولا بيوتكم قبورًا ، وصلوا على حيثها كنتم فإن صلاتكم تبلغنی<sup>(۱)</sup>.

قال ابن القيم: «فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث ، لا سيها وقد احتج به من أرسله فهذا يقتضي ثبوته عنده ، هذا لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندًا».

قال شيخ الإسلام تقى الدين قدس الله روحه: «ووجه الدلالة منه أن قبر رسول اللَّه ﷺ أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدًا فقبر غيره أولى». انتهى.

ففيها ذكرناه أوضح برهان وأبين دليل على بطلان دعوى هذا المفتري في قوله: إن ما جاز أن يطلب منه في حياته جاز أن يطلب منه بعد موته صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين.

وقوله: بل على قولكم: إن الطلب نفسه عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة والمات . . إلخ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في «المصنف» رقم (٦٧٢٦)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٧٥٤٢) ، وانظر «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» للعلامة الألباني (ص٩٦).

فقد تقدم الجواب عن هذه الشبهة في كلامنا على قوله فيها تقدم: إذا كان النداء دعاء لزم ألا ينادئ أحد لاحي ولا ميت.

وقوله هنا: فعلى قولكم إن الطلب نفسه عبادة. مقتضى كلامه أن الطلب من حيث هو ليس بعبادة سواء كان الطلب من الله أو من غيره.

فيقال له: إن زعمت أن الطلب من الله ليس بعبادة فهذا معلوم البطلان كما قررناه فيما تقدم وبينا دلائله، من ذلك أن الله أمر بدعائه، وأثنى على من دعاه رغبًا ورهبًا فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَكِرِعُونَ فِي وَأَثْنَى عَلَى من دعاه رغبًا ورهبًا فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَكِرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَيَدَّعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وسمى النبي عَلَيْهُ الدعاء عبادة فقال: ﴿إِن الدعاء هو العبادة»(١) وقال: «الدعاء مخ العبادة»(١) وكل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة عند جميع العلماء.

فمن قال إن دعاء العبد ربه ليس بعبادة له فهو ضال ، بل كافر ، فإن أقر أنه عبادة ولابد أن يقر إلا أن يعاند ويكابر ، فإذا أقر أن دعاء العبد ربه عبادة فإذا دعا ربه راغبًا وراهبًا فقد عبده (٣) ، فإذا دعا من لا ينفعه لا يسمعه أو لا يستجيب له من ميت أو غائب كان قد دعا من لا ينفعه ولا يضره ، ونصوص القرآن صريحة في النهي عنه وذم من دعا من هذه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص١١٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص١١٧).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «فقد عبده فإذا دعا من لا يسمعه فقد عبده فإذا دعا من لا يسمعه . . .» .

صفته ، فيدخل في ذلك الأموات والغائبون كالجماد (١) ؛ لأن كلًا من هؤلاء لا يستجيب لداعيه فلا ينفعه إن دعاه ولا يضره إن لم يدعه .

وتقدم حكاية الشيخ تقي الدين إجماع المسلمين على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم . وتقدم أيضا قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهِ سَبحانه وتعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهِ سَبحانه وتعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّهِ سَبحانه وقول المفسرين : إنها نظم الطّبِرِ عَنكُم وكلا تَعَوِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٦] . وقول المفسرين : إنها نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسيح وأمه وعزيرًا والجن ، وقول الشيخ تقي الدين : إن الآية تعم من دعا الأموات والغائبين . فكل من دعا ميتًا أو غائبًا فهو داخل في حكم هذه الآية ، وهذا ظاهر ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، والذين هم سبب النزول غائبون ، وغائبهم أقرب من غائب الإنس ، ومنهم الميت كعزير ومريم .

ويقال لهؤلاء الذين يدعون الأموات والغائبين: ادعوهم فيها يهمكم وينزل بكم من الشدائد فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فكل من دعا من لا يملك كشف الضر (٢)، ولا تحويله داخل في عموم الآية.

وأما طلب الإنسان حاجته من حي حاضر ما<sup>(٣)</sup> يدخل تحت مقدور البشر فلم يمنع الله سبحانه من ذلك كما قدمنا مع أن ترك مسألة

<sup>(</sup>١) في (أ) : «والجمادات» .

<sup>(</sup>٢) في (ب): «من لا يقدر على كشف ضره».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «مما».

الناس من تحقيق التوحيد وكماله . فلو أن الله -سبحانه- أمرنا بطلب حاجاتنا من الأموات والغائبين كما زعم هذا وفعلنا ذلك امتثالا لأمر الله كان ذلك عبادة منالله لا لغيره ، كما أن الله -سبحانه- لما أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجدوا كان ذلك عبادة لله لا لآدم. ولو أمرنا اللَّه بالسجود لنبينا وفعلنا كان ذلك عبادة مناللَّه لا لنبينا ﷺ ولو فعلنا ما نهانا الله عنه من السجود لغيره كان ذلك عبادة للمسجود له .

واحتج المعارض بما رواه الترمذي عن أنس أنه طلب من النبي ﷺ أن يشفع له .

وهذا لا ينكر كطلب أهل موقف القيامة من الرسل أن يشفعوا لهم، وإنها ننكر الطلب منه بعد موته، وننكر الشفاعة الشركية التي أثبتها هذا بقوله: إن الله ملَّك المؤمنين الشفاعة كما ملَّك أهل الدنيا ما أعطاهم فيها ، فهم كما قدمنا يتصرفون على حسب اختيارهم . وحقيقة تشبيهه أن المؤمنين يشفعون بحسب اختيارهم من غير إذن من الله كحال أهل الدنيا فيها أعطاهم الله . فهذه هي الشفاعة التي ننكرها كها نفاها القرآن.

واستدل المعترض بحديث الأعمى .

ولا حجة له فيه ، وليس فيه ما يوهم جواز دعائنا له(١) والاستغاثة به. وغاية ما يفهم من حديث الأعمى التوسل بجاهه عليه كما فهمه

<sup>(</sup>۱) سقطت «له» من (ب).



منه ابن عبد السلام. وقد بين شيخ الإسلام تقي الدين رَجُ اللِّهِ اللَّهِ معنى الحديث وأوضحه غاية الإيضاح.

ولفظ الحديث: «أن رجلًا أعمى جاء إلى النبي ﷺ فقال: يارسول الله ادع الله أن يكشف عن بصري ، قال: إن شئت دعوت لك الله وإن شئت صبرت. قال: ادعه. فأمره أن يتوضأ ويصلى ركعتين ، ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ، اللهم فشفعه في ١١٠ هذا لفظه. وليس فيه حجة لهذا في جواز الاستغاثة به ﷺ؛ فهو لم يطلب من النبي ﷺ أن يرد عليه بصره ، وإنها طلب منه ﷺ أن يدعو الله له ، وليس في الحديث صراحة لما فهمه ابن عبد السلام.

قال شيخ الإسلام تقي الدين كَخَلَّلْهُ بعد كلام ذكره: "ومن هذا استشفاع الناس بالنبي عَلَيْ يوم القيامة ، بمعنى أنهم [يطلبون منه أن يشفع إلى الله كما كانوا في الدنيا](٢) يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. وقول عمر: إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه: نتوسل إليك بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته، وليس المراد أنا نقسم عليك به ، أو ما يجري هذا المجرئ مما يفعل بعد موته وفي مغيبه

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب ١١٩ حديث (٣٥٧٨)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في صلاة الحاجة ، حديث (١٣٨٥) ، وصححه العلامة الألباني ، انظر : «صحيح ابن ماجه» رقم (١١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

كما يقول بعض الناس: أسألك بجاه فلان عندك ، أو يقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله وأوليائه. ويروون حديثًا موضوعًا: ﴿إِذَا سألتم الله فأسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريض» $^{(1)}$ .

فلو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس ، مع علمهم أن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس. فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكره عمر هو مما يفعل بالأحياء دون الأموات ، وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم، فإن الحي يطلب منه ذلك، والميت لا يطلب منه دعاء ولا غيره ، وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي ﷺ أن يدعو له ليرد الله عليه بصره ، فعلمه النبي عَلَيْ دعاء أمره أن يسأل الله به قبول شفاعته ، وإن قوله: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبى الرحمة أي بدعائه وشفاعته ، كما قال عمر : كنا نتوسل إليك بنبينا . فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها ، اللهم فشفعه في ، فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه .

وقوله: يا محمد يا نبي الله، فهذا وأمثاله نداء (٢) يطلب به منه استحضار المنادئ في القلب، فيخاطب المشهود بالقلب، كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته. والإنسان يقول مثل هذا كثيرًا ، يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب» . انتهى .

<sup>(</sup>١) لا أصل له ، ذكره العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت «نداء» من (ط).



وقول المعترض: إن ابن تيمية يقول: إن الأعمى صور صورة النبي ﷺ وخاطبه كما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه عمن يحبه أو يبغضه وإن لم يكن حاضرًا -قال- وهذا عجيب من ابن تيمية ، فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهما خياليًّا أقوى في الحجة على المانع ، فهذا الحديث هو الدليل لمن يجوز نداء النبي ﷺ في حياته وبعد موته. والناظم ممن يرى ذلك. انتهى.

انظر كذب هذا على ابن تيمية بقوله: إن ابن تيمية يقول: إن الأعمى صور صورة النبي عَلَيْكُ وليس هذا لفظ ابن تيمية وإنما قال تَحْلَلْتُهُ: «فهذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادئ في القلب ، فيخاطب المشهود بالقلب كقول المصلى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته -ثم قال- والإنسان يفعل مثل هذا كثيرًا يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب». هذا لفظه على حديث الأعمى في «اقتضاء الصراط المستقيم» وغيره ، هل قال: إن الأعمى صور صورة النبي ﷺ ؟وقول الشيخ بعد ذلك: «والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا ، يخاطب من يتصوره في ذهنه ، أي من يستحضره فى نفسه».

وقوله: وهذا عجيب من ابن تيمية ؛ فإن نداء الصورة والطلب منها مع كونه وهما خياليا أقوى في الحجة على المانع.

فيقال: وهل قال ابن تيمية إنه يطلب من الصورة شيء. ولم يذكر ابن تيمية لفظ الصورة ، وإنها قال : «من يتصوره أي يستحضره» .



ثم أتى المعارض بالكذب الصريح في قوله: وذكر ابن تيمية في معنى هذا الحديث قولين. قول بجواز التوسل به ، بمعنى طلب دعائه في حياته. وقول بجواز ذلك في حياته وبعد مماته ومغيبه-قال-وقد وافق ابن تيمية ابن عبد السلام بجواز الطلب والتوسل به عَلَيْ لحديث الأعمى ، فصار ندؤاه والطلب منه محل اتفاق . انتهى .

## ففي هذه الجملة من كلامه ثلاث كذبات:

الأولى: قوله: إن ابن تيمية حكى قولًا في معنى الحديث بجواز الطلب منه ﷺ في حياته ومماته وحضوره ومغيبه.

الكذبة الثانية: قوله: إن ابن تيمية وافق ابن عبد السلام بقوله: [إن ابن عبد السلام يقول](١) بجواز الطلب منه في الحياة والموت.

والكذبة الثالثة: قوله: فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق.

وكذبة رابعة على ابن عبد السلام بقوله: إن ابن عبد السلام يقول بجواز الطلب من النبي عليه والسؤال منه في الحياة والمات.

أما قوله: إن ابن تيمية حكى قولا في معنى الحديث أن المراد طلب الدعاء منه في الحياة والمهات والحضور والغيبة ، فهو كاذب على الشيخ.

والشيخ رَحِمَلُتُهُ جزم بأن معنى الحديث: أن الأعمى طلب من النبي ﷺ أن يدعو له ، وأن ذلك مختص بالحياة ممتنع بعد الموت ، كاستسقاء عمر بالعباس.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فين سقط من (١).



ثم ذكر قول ابن عبد السلام إنه فهم من حديث الأعمى التوسل بجاه النبي عَلَيْ ولم يوافقه الشيخ على ذلك ، بل منع من التوسل بجاهه ﷺ، وما جزم به الشيخ في معنى الحديث، [وما حكاه عن ابن عبد السلام هما القولان اللذان ذكرهما في معنى الحديث](١) حديث الأعمى ، لا كما زعم هذا الكذاب أن القولين في طلب الدعاء منه ، وأن أحد القولين اختصاص ذلك بالحياة ، والقول الثاني أن ذلك جائز في حياته ومماته ﷺ وأن هذا قول ابن عبد السلام وأن الشيخ وافقه على ذلك ، فكذب على ابن عبد السلام وعلى الشيخ في زعمه أنهما أجازا طلب الدعاء منه ﷺ بعد موته .

ما أجرأ هذا على تعمد الكذب!! لأنه يرى كلام الشيخ على هذا الحديث نفسه ، وإنكاره طلب الدعاء من الأموات ، لا سيها طلب ذلك منه ﷺ، ويقول: طلب الدعاء من الأموات شرك. وكتابه في الرد على ابن البكري الذي جوز الاستغاثة بالنبي ﷺ موجود. وكلامه على حديث استسقاء عمر بالعباس في أن طلب الدعاء منه عَلَيْ مختص بحياته. وكلامه في هذه المسألة معروف مشهور موجود في كتبه ، فكيف يجترئ على الكذب الظاهر.

قوله : فكان نداؤه والطلب منه محل اتفاق ، كذب ظاهر وخطأ فاحش.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فين سقط من (ب).



أما أولا فإنه لو(١) يتفق ابن عبد السلام وابن تيمية على قول واحد في مسألة ، فإنه لا يقال فيه : إنه اتفاق . وإنها يقال : هذا محل اتفاق فيها اجتمع عليه علماء الأمة الذين يعتد بوفاقهم وخلافهم في الأحكام. وهذا لم يذكر كلمة واحدة توافق مذهبه عن صحابي ولا تابعي ولا عن إمام من أئمة المسلمين، وإنها حقيقة أمر هذا الرجل كما قال بعض العلماء: شرك مبنى على إفك.

كذب على اللَّه في قوله: إن اللَّه أمر بالطلب من الأموات والغائبين، وأن هذا من الوسيلة التي أمر الله بها . وكذب على النبي عَلَيْ في زعمه أن حديث الأعمى وغيره مما أورده يدل على ذلك [وادعى اتفاق العلماء على حياة النبي عَلَيْ في قبره [(٢) . وادعى على ابن تيمية وابن عبد السلام أنهم أجازا الطلب من النبي عَلَيْ بعد موته وأن ذلك اتفاق. وكذب (٣) في قوله: إن في «الصحيحين» عن النبي عَيَّالِيَّ أنه قال: «لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبًا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله».

وكذبه وتناقضه ومعارضته للقرآن والحديث لا يخفى على عاقل منصف نبهنا على بعضه . وأحببت أن أذكر هنا بعض كلام الشيخ كَغُلَّلُهُ في مسألة التوسل وقول ابن عبد السلام.

<sup>(</sup>١) في (ط): «لم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «وكذبه».

قال الشيخ تقي الدين رحمه في رده على ابن البكري: «وما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء ، أو فعل ذلك أحد منهم ، فما وجدته. ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي عليه ، وأما بالنبي فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. وذكر القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز أن يسأل الله إلا به». انتهى.

وذكر ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (١) عن أبي الحسين القدوري نحو ذلك ، فقال : «قال القدوري ، قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو اللَّه إلا به، وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك، أو يقول بحق خلقك (٢). وهو قول أبي يوسف.

قال أبو يوسف: معقد العز من عرشك هو الله ، فلا أكره ذلك ، وأكره بحق فلان ، أو بحق أنبيائك ورسلك ، وبحق البيت والمشعر الحرام .

قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق فلا تجوز يعنى وفاقًا.

<sup>(1)(1/7/1).</sup> 

<sup>(</sup>Y) في (أ): «أو يقول بحق فلان أو يقول بحق خلقك».



وقال البلدجي في «شرح المختارة»: ويكره أن يدعو اللَّه إلا به، فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على الخالق» . انتهى .

وهذه المسألة غير ما نحن فيه لكن ناسب ذكر(١) ذلك لمخالفته لما فهمه [ابن عبد السلام من حديث الأعمى، وأن الذي فهم](١) ابن عبد السلام إنها هو التوسل به على في الدعاء ، لا دعاؤه نفسه كها زعمه هذا المفتري.

واحتج المعترض بالحديث الذي روي مرفوعًا: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا فإنالله حاضرًا سيحبسه» (٣) وزعم أن سنده صحيح.

وليس كما ذكر من صحته ؛ لأن في سنده معروف بن حسان وهو منكر الحديث، قاله ابن عدي، وعلى تقدير صحته فليس فيه حجة لهذا المبطل على جواز دعاء الأموات والغائبين؛ لأنه قال فيه: فإنالله حاضرً اسيحبسه.

<sup>(</sup>١) سقطت ذكر من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» رقم (٥٢٦٩)، والطبراني في «الكبير» رقم (١٠٥١٨)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٥٠٨)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٨٨) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف. والحديث ضعفه المحدث العلامة الألباني، انظر «الضعيفة» رقم (٦٥٥).



المعنى: أنالله عبادًا لا نعلمهم -وما يعلم جنود ربك إلا هو-قد وكلهم -سبحانه- بهذا الأمر. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين أمر بمناداتهم حاضرون أحياء، جعل الله لهم قدرة على ذلك، فمناديهم ينادي من يسمع ويقدر على ذلك، لقوله: فإنالله حاضرًا سيحبسه. وهذا كما ينادي الإنسان أصحابه الذين معه في السفر أن يردوا عليه دابته إذا انفلتت.

وكل عاقل يتيقن أن النبي عَلَيْ لا يأمر بمناداة من لا يسمع ولا يعين من ناداه. ومن استدل بذلك على جواز الاستغاثة بالأموات والغائبين فهو ضال .

قال المعترض - بعد إيراده هذا الحديث -: وأما قول من قال إن هذا نداء لحاضر كذب ظاهر. فإن عباد الله المدعوين -وإن كانوا حاضرين بالنسبة لعلم الله الذي لا يغيب عنه شيء- فهم غائبون بالنسبة لمن يناديهم ، وكذلك الأنبياء والصالحون من أهل القبور ، فإنهم أحياء<sup>(١)</sup> في قبورهم، وأرواحهم موجودة؛ ولهذا أمر النبي ﷺ أن ينادوهم ويخاطبوهم كمخاطبة الحاضر ، مع أنهم غائبون عن الأعين . انتهى .

فالعجب من تناقض هذا!! يورد هذا الحديث -ونص الحديث: «فإنالله حاضرًا سيحبسه» - ثم يقول: من قال إن هذا نداء لحاضر كذب ظاهر . يورد الحديث ثم يكذبه .

<sup>(</sup>١) سقطت «أحياء» من (أ).

وقوله: فإن عباد الله المدعوين وإن كانوا حاضرين بالنسبة لعلم الله فهم غائبون بالنسبة لمن يناديهم. فيا سبحان الله!! كيف يبلغ اتباع الهوى بصاحبه إلى هذا التناقض ومعارضة الأحاديث التي يحتج بها.

فإذا أخبر الرسول أنهم حاضرون قادرون بقوله: «فإن الله حاضرًا سيحبسه». فإخبار الرسول على بحضورهم أبلغ من رؤيتنا لهم ، كما لو كان الذي انفلتت دابته أعمى ويعلم أن عنده أناسًا لا يراهم ، فإنه يستعين بهم لعلمه أنهم يسمعون كلامه وإن لم يكن يراهم .

قال المعترض في كلامه على هذا الأثر قال: ولكون النبي ﷺ حاضرًا مع موته شرع لنا خطابه والسلام عليه في الصلاة.

فقوله: مع موته. إقرار منه بموته في قبره الآن. ثم كابر فادعى أن جميع الصالحين في قبورهم أحياء، وكذب في هذه الدعوى، والله سبحانه أخبرنا بحياة الشهداء في كتابه، والأنبياء أرفع من الشهداء فهم أولى بذلك من الشهداء، مع أنه لم يأت حديث صحيح بحياتهم. وهذه حياة لا يعلم صفتها وحقيقتها إلا الله لقوله سبحانه: ﴿بَلُ أَحْيَاءٌ وَلَكِنَ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤].

وأما قوله بحياة الصالحين غير الأنبياء والشهداء في قبورهم فكذب منه وافتراء .

وقوله: ولهذا أمر النبي عَلَيْهُ أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضر مع أنهم غائبون عن الأعين .



فيقال لهذا المبطل: الذي أمر به النبي ﷺ أمته وشرعه لهم عند زيارة القبور حجة عليك كافية في إبطال مذهبك، هل فيها شرعه النبى علي واحد يتضمن دعاءهم والطلب منهم والاستغاثة جمم؟! بل ليس فيها ما يتضمن سؤاله بهم . فليتأمل طالب الحق جميع ما جاء عن النبي ﷺ مما كان يقول إذا زارها ، وما أمر به أمته عند زيارتها ، هل يجد فيها حرفًا واحدًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم يجدها مخالفة لما هم عليه من جميع الوجوه؟ فمضمون الزيارة التي شرعها ﷺ تذكر الآخرة ، والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له ، فبدل هؤلاء المشركون قولًا غير الذي قيل لهم ، وغيروا الدين ، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت بالاستغاثة به وسؤال قضاء الحاجات وتفريج الكربات والنصر على الأعداء واستنزال البركات.

وقوله: ولهذا أمر النبي ﷺ أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضر.

فيقال له: وهل في خطابهم لهم طلب حاجة منهم أو طلب الدعاء منهم؟ أو المخاطب الزائر المسلم هو الذي يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم ويسأل الله لهم العافية.

فهل في ذلك إلا ما هو حجة عليك.

ثم يقال لهذا المتخرص: هذا هدي رسول الله ﷺ وسنته مع الأموات في دعائه لهم في الصلاة على جنائزهم ، وعند دفنهم وعند زيارتهم ، هل تجد فيها حرفًا واحدًا يوافق دعواك في طلب الحاجات من الأموات والغائبين؟ ودعواك أن الله أمر بذلك بقوله: ﴿وَٱبْتَغُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الوسيلة ما علمت؟

أو أنه علم ذلك ولم يدل عليه بحرف واحد.

وكذلك أصحابه من بعده عند إتيانهم إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه لا يزيدون على مجرد السلام عليه وعلى صاحبيه كما تقدم عن ابن عمر وأنس وغيرهما وما تقدم عن أهل بيته على من إنكار على بن الحسين زين العابدين على الذي يدعو الله عند قبره على وقول الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب للذي قال: سلمت على النبي على النبي وقال له: إذا دخلت المسجد فسلم - وفي رواية - فنهاه، واستدل بقوله على "لا تتخذوا بيتى عيدًا". الحديث وتقدم.

أفخفي على هؤلاء السادة ما فهمه هذا وأشياعه من قول الله ﴿ وَٱبۡتَعُواۤ اللَّهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ وما فهمه من حديث الأعمى وغيره؟! ولكن بهذا ونحوه يظهر مصداق قوله ﷺ : «لتبعن سنن من كان قبلكم» (١١). وقد أخبر الله -سبحانه- عن أهل الكتاب قبلنا بالغلو والكذب وتحريف الكلم عن موضعه.

وما ذكره المعترض عن عتبة بن غزوان فهو مثل الذي قبله ، لقوله فيه : «فإن الله عبادًا لا يراهم» ، ولفظه : «إذا أضل أحدكم شيئًا وأراد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٢٣)، والرواية الأخرى (ص١٢٢).

عونًا وهو بأرض فلاة ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني؛ فإنالله عبادًا لايراهم»(١).

قال المعترض: فهب أن عباد الله المدعوين حاضرون كما قال، ولكن إذا لم يرهم الداعي لهم كيف يهتدي الداعي إلى الطريق وهو لم يرهم؟

فيقال: قولك هذا اعتراض منك على ما استدللت به.

ونقول له: قد تحصل الهداية بإشارة أو علامة ترفع له، أو يكونون من جنس الملائكة الذين يلقون في قلب ابن آدم، فكل هذا جائز إن صح الأثر.

فانظر تسميته النداء دعاء في ثلاثة مواطن من هذا المحل!! وهو يقول: إن طلب المخلوق من المخلوق لا يسمى دعاء بل نداء. فتناقض، وهذا من سنة الله -سبحانه- في المبطل أنه يتناقض.

واحتج -أيضًا- بما روي أن رجلًا جاء إلى قبر النبي ﷺ فشكا إليه الجدب عام الرمادة ، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس . هذا لفظه في «اقتضاء الصراط المستقيم» .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/۱۷) وذكره الهيثمي في المجمع (۱) أخرجه الطبراني في المجبع (۱) (۱۸/۱۰) وقال: رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن زيد ابن علي لم يدرك عتبة، والحديث ضعفه محدث العصر العلامة الألباني. انظر الضعيفة رقم (۲۵٦).

قال الشيخ تَعَلَّلُهُ: «ومثل هذا يقع كثيرًا لمن هو دون النبي ﷺ وأعرف من هذا وقائع. – قال – وليس هو مما نحن فيه – قال – وهذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما إنه يدل على حسن حال السائل فلا، ففرق بين هذا وهذا». انتهى.

وهذه الحكاية التي احتج بها هذا المبطل هي حجة عليه في قوله: إن ما جاز أن يطلب منه بعد موته وهو على أن يطلب منه بعد موته وهو على المحهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستقي لهم يستسقي بنفسه ، لا يقول اذهبوا إلى فلان ليستسقي لكم . وفي هذه الحكاية لم يقل أنا أستسقي لكم ، بل أمر عمر يخرج بالناس يستسقي لهم ، فدل على أن هذا متعذر منه بعد موته على والصحابة خرجوا إلى الصحراء مع عمر واستسقوا ، ولم يأتوا إلى قبره يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلون في حياته ، بل ولا جاءوا يستسقون عند قبره .

وقوله: إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء المسلمين.

فقوله هذا كذب ظاهر. وهل يعرف اسمه حتى يعرف حاله؟! والمدينة في ذلك الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم والبادية والحاضرة، ولا سمي صاحب هذه الشكوئ، ولا يدرئ من هو، فكيف يزكيه هذه التزكية البالغة وهو لا يعرفه؟! والشيخ يقول: ومثل هذا إذا وقع لا يدل على حسن حال السائل.

وقوله: إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية -وأنه قال- وهذا حق ومثل هذا يقع كثيرًا لمن هو دون النبي على الشيخ ذكر جملة من هذا النوع ثم قال: وهذا حق ، يعني وقوع مثل هذا ثابت ، ليس مراده أنه صواب كها زعمه هذا .

والشيخ كَالله لما قرر أن الدعاء عند القبور بدعة يعني قصدها لأجل دعاء الله عندها وأن ذلك منهي عنه ، وقرر أن دعاء المقبورين وسؤالهم قضاء (۱) الحاجات شرك . قال : ولا يدخل في هذا أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي عله أو قبور غيره من الصالحين ، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك مساجد استهانة بأهلها ، بل لما يخاف عليهم من الفتنة ، وإنها تكون الفتنة إذا انعقد سببها ، فلولا أنه يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما نهي الناس عن ذلك . وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين ، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها ، وتوقي الشياطين والبهائم لها ، واندفاع النار عنها وعمن جاورها .

إلى أن قال: فجنس هذا حق<sup>(٢)</sup> وليس مما نحن فيه إلى أن قال: وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة عندها ولا قصد الدعاء والنسك

<sup>(</sup>١) سقطت «قضاء» من (ب) و (ط).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ط) ما نصه: «قوله لَحَمَلَتُهُ فجنس هذا حق يعني وقوعه ثابت ليس مراده أنه صواب».



عندها لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم - قال - فذكرت هذه الأمور ؛ لأنها مما يتوهم معارضتها لما ذكرنا ، وليس كذلك.

واحتج المعترض بالحكاية التي ذكرها القاضي عياض في الشفاء: أن الإمام مالكًا كِخَلَّلْهُ تناظر مع أبي جعفر المنصور، فقال مالك: يا أمير المؤمنين إن اللَّه أدب أقوامًا فقال: ﴿ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﴾ [الحجرات: ٢]. ومدح قومًا فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصَّوَتَهُمَّ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَئِينَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ ﴾ [الحجرات: ٣].

وإن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا. فاستكان لها أبو جعفر وقال: تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم، بل استقبله وتشفع به. ثم قرأ: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَآ مُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ۲۶] (۱).

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﷺ النا: «وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكًا ولاسيها في زمن أبي جعفر المنصور ، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة ثبهان وخمسين ومائة ، وتوفي مالك سنة تسع وسبعين ومائة ، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه ، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الجديث. كذبه أبو زرعة وابن واره وقال: صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدًا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه ، وقال يعقوب بن شيبة : كثير المناكير، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات



ولما ذكر شيخ الإسلام تقى الدين ﴿ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ السلف عامة وعن مالك خاصة ، قال : وهذا الذي ذكرنا عن السلف ومالك يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه التي ذكرها القاضي عن محمد ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر إلخ.

قال كَغَلَّلُهُ: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة ، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه [إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه [(١) ، المعروف بنقل الثقات من أصحابه ، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء ، وقد نص أنه لا يقف عنده للدعاء مطلقًا -إلى أن قال- وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ ﴾ الآية. فهو واللَّه أعلم باطل فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم. ولم يذكر عن أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت الاستغفار ولا غيره . وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي ذلك ، وإنها يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها بعض المتأخرين من الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي علية وتلا هذه الآية ، وأنشد:

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

فطاب من طيبهن القاع والأكم

بالمقلوبات... وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه ، ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته» . اه. انظر : «مجموع الفتاوي» (١/ ٢٢٨) . (١) ما بين المعقوفين سقط من (ب).





نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه

فيه العفاف وفيه الجود والكرم

ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك ، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي ، لا سيما مثل هذا الأمر العظيم الذي لو كان مشروعًا مندوبًا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم ، بل قضاء الله حاجة هذا الأعرابي وأمثاله له أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع. وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون ذلك السبب مشروعًا مأمورًا به. فقد كان رسول الله ﷺ يسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلًا وتكون المسألة محرمة في حق السائل ، حتى قال : «إني لأعطى أحدهم المسألة فيخرج بها يتأبطها نارًا» قالوا: يا رسول الله ، فلم تعطيهم؟ قال : «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»(١) .

قال: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحًا ولا يكون عالمًا أنه منهى عنه ، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه ، وهذا باب واسع.

قوله كِغَلَّلُهُ فِي أُولَ كلامه: وهذا الذي ذكرناه عن السلف ومالك يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٢١) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٦) وذكره الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٥٥) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وللنخه: قلت: وأخرج نحوه مسلم (٢٤٢٥) عن عمر بن الخطاب حجيلته .

فالكلام الذي أشار إليه قوله قبل ذلك: واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي ﷺ لا يستقبل قبره [وتنازعوا عند السلام عليه، فقال مالك وأحمد وغيرهما: إنه يستقبل قبره](١) ويسلم عليه وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي ، وأظنه منصوصًا عنه . وقال أبو حنيفة : بل يستقبل القبلة ويسلم عليه. هكذا في كتب أصحابه. وقال مالك فيها ذكره إسماعيل بن إسحاق في «المبسوط» والقاضي عياض وغيرهما : لا أرى أن يقف عند قبر النبي ﷺ ويدعو [ولكن يسلم ويمضى. وقال -أيضًا- في «المبسوط»: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج أن يقف عند قبر النبي ﷺ ويدعو ](٢) له ولأبي بكر وعمر فقيل له: إن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة وأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة. فقال: لم يبلغنا هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده .

ثم قال الشيخ: فقول مالك في هذه الحكاية -إن كان ثابتًا عنه-معناه: أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه (7) وسألت الله له الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت «وسلمت عليه» من (أ).

بشفاعته، واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع له به يوم القيامة، كسؤال الله له الوسيلة.

وكذلك ما نقل من رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي عَلَيْهُ، ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ، ويدعو ويسلم . يعني دعا للنبي عَلَيْهُ وصاحبيه فهذا هو الدعاء المشروع هناك كالدعاء عند زيارة قبور المسلمين وهو الدعاء لهم ، فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويدعى له بأبي هو وأمى صلوات الله وسلامه عليه .

وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة . انتهى .

ويشهد لذلك ما رواه عبد الرزاق في كتابه عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ﷺ فقال: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه.

قال معمر: وأخبرناه عبيد الله (۱) بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال معمر: فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمر فقال: ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي على فعل ذلك إلا ابن عمر.

وقال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه «الصارم المنكي في الرد على السبكي»: محمد بن حميد راوي (٢) هذه الحكاية -

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): «عبد الله».

<sup>(</sup>٢) في (ط): «الراوي».



أعني حكاية أبي جعفر مع الإمام مالك- هو محمد بن حميد الرازي لا العمري(١) كما ظنه السبكي.

قال: وقد تكلم في محمد بن حميد هذا غير واحد من الأئمة ، ونسبه بعضهم إلى الكذب. قال يعقوب بن شيبة : محمد بن حميد الرازي كثير المناكير. وقال البخارى: حديثه فيه نظر. وقال النسائي: ليس بثقة . وقال أبو العباس (٢) محمد بن أحمد الأزدي : سمعت إسحاق بن منصور يقول: أشهد على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العطار بين يدي اللَّه أنهم كذابان. وذكر عن جماعة كثيرة نحو ذلك، فهذا يبين عدم صحة هذه الحكاية ، والله أعلم.

وذكر المعترض ما روي أن أعرابيًّا جاء إلى قبر النبي ﷺ بعد ثلاثة أيام من دفنه عَلَيْ ورمى بنفسه وقال: يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ، ووعيت عن اللَّه فوعينا عنك ، وكان فيها أنزل اللَّه عليك ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ حَامُوكَ ﴾ الآية . وقد جئتك مستغفرا لذنبي . فنودي من القبر: غفر لك.

فيا سبحان الله! يعتمد على حكاية عن أعرابي بغير إسناد في هذا الأمر الذي لوكان مستحبًا أو جائزًا لفعله الصحابة والتابعون ، ولو كانوا يفعلون شيئًا من ذلك لنقل عنهم لا عن أعرابي وغيره ممن لا تعرف حاله .

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): «لا المعمري».

<sup>(</sup>۲) في (ط): «أبو عباس».

فلو وجد الناقل لهذه الحكاية (١) شيئًا من ذلك عن أحد من الصحابة وعلماء التابعين لكان أولى من نقله عمن لا يعرف بصحبة (٢) ولا علم.

وأيضًا ، فهذه حكايات بغير إسناد معروف ، بحيث لو يذكر عن النبي عَلَيْهُ أحاديث بغير إسناد معروف رجاله لم يلتفت إليها ، مع أنه ليس في هذه الحكاية ونحوها أنه طلب من النبي عَلَيْهُ أن يغفر له أو أن يدعو الله له .

قال المعترض: ويعضد هذا الأثر المتقدم الذي تلقاه الأئمة بالقبول - يعني أثر العتبي - حتى ابن تيمية مع أنه شدد في ذلك.

فكذب على ابن تيمية في قوله إنه تلقاه بالقبول ، بل ابن تيمية خطأ من احتج بحكاية العتبي كها قدمنا عنه . وما روي من قول سواد ابن قارب .

فكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة

بمغن فتيلًا عن سواد بن قارب

فهذا (٣) بحضرة النبي ﷺ في حياته كما تقدم من حديث أنس، وكاستشفاع الناس به يوم القيامة. وقوله: أدنى المرسلين وسيلة. فهو كذلك صلوات الله وسلامه عليه؛ لأن الوسيلة هي القربة، والتوسل إلى الله: التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله والاقتداء به، وهذا هو

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ط): «الحكايات».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «بصحة».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «فهذه».

الوسيلة المأمور بها في قوله سبحانه: ﴿ وَٱبْتَغُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ ومن الوسيلة دعاؤه لهم ﷺ وطلبهم ذلك منه في حياته كما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . الحديث .

فهذا من الوسيلة المأمور بها .

واحتج المعترض بما روي أنه قيل لابن عمر ، حين خدرت رجله: اذكر أحب الناس إليك. وأن ابن عباس قاله لآخر. فقال أحدهما: محمد. وقال الآخر: يا محمد.

وليس له في هذا حجة على طلب الحاجات من الأموات والغائبين.

والقائل لم يقل: ادع أحب الناس إليك. والمقول له لم يقل: يا محمد أزل خدر رجلي. فإن صح الأثر فلعل المعنى في ذلك أنه توسل إلى الله بمحبة نبيه .

وأحدهما لم يأت بحرف النداء وذكرها أحدهما ، فلعل هذا مثل قولنا: السلام عليك أيها النبي ، السلام عليك يا رسول الله. وخدر الرجل من نوع الضر(١)، والمحتج بذلك يحتج به على جواز طلب كشف الضر من النبي عَلَيْكُ وغيره وقد قال الله تعالى:

﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُرُ صَرًّا وَلَارَسَدًا ﴾ [الجن: ٢١] أي: لا أقدر على كشف ضر نزل بكم ولا جلب خير إليكم . أي إن الله يملك ذلك

<sup>(</sup>١) في (ط): «الضرر».

لا أنا. وقال: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِّن دُونِهِ وَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٦]. وقد ذكرنا فيها تقدم أن مفسري الصحابة والتابعين ذكروا أن الآية نزلت فيمن يعبد الملائكة والمسيح وأمه وعزيرًا والجن. والآية تعمُّ كل مدعوٍ من دون الله.

ومضمون دعوى المحتج بذلك: أن الشفاء يطلب من النبي ﷺ وكان في رقية النبي للمريض (١): اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك (٢)(٣).

فالمحتج بهذا الأثر على (٤) ما ادعاه معارض لنصوص القرآن والسنة مكذب للهورسوله فيها ذكرنا من الآيات والحديث. ولو قال

<sup>(</sup>١) سقطت «للمريض» من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب): «لا شافي إلا أنت».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب المرضى والطب، بأب دعاء العائد للمريض حديث (٣).

<sup>(</sup>٤) سقطت «على» من (ط).

من خدرت رجله: أعوذ برسول الله ﷺ من شر ما أجد صار مستعيذًا بمخلوق. والاستعاذة (١) نوع من الدعاء كما مر تقريره.

وابن القيم ذكر هذا الأثر ، فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان يقرره من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك لبين ذلك .

ورأيت من جملة فتاوى للقاضي أبي يعلى منها أنه سئل عمن يقول: يا محمد، يا علي، فقال: هذا لا يجوز لأنهها ميتان.

وقول المعترض: أو ليس ابن تيمية قد عذر المتأول والمقلد وقال: إنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره.

فيقال لهذا: إنها يورد كلام الشيخ هذا من يوافق الشيخ على تحريم الاستغاثة بالنبي على وغيره من الأموات وأن ذلك شرك. ثم يقول: لعله يغفر للجاهل ونحوه.

وأما من ينكر قول الشيخ في ذلك ويبدع من قال بقوله أو يكفره فلا يتوجه له القول بعذر المذكورين؛ لأنه يقول إنهم غير مخطئين،

<sup>(</sup>١) في (أ): «والاستعانة».

بل مأجورين (١) لامتثالهم أمر الله في قوله: ﴿ وَٱبْتَغُوٓ اْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ في زعم هذا المحرف لكلام الله فلا وجه لطلب العذر لهم.

وما قاله الشيخ تَعْلَلْتُهُ في هذا الباب -أعني باب التوحيد - ليس باجتهاد منه لكنه بين ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء فرحمه الله ورضي عنه . والشيخ قال : وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحًا ولا يكون عالماً (٢) أنه منهي عنه ، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه ، وهذا باب واسع . قال : ويغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره مراده في الجملة لا في التفصيل ؛ ولهذا قال تَعْلَلْتُهُ في شرح العمدة » في أثناء كلام سبق : فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل ، لكن يعفى عها قد خفيت فيه طرق العلم وكان أمرًا يسيرًا في الفروع ، بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر .

وقد قال رَحَمِّلَتُهُ: إن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر. ونقل ذلك عنه تلميذه صاحب «الفروع» فيه قال: ذلك والله أعلم لعموم قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِ ﴾ [النساء: ٤٨].

وقال في «الرسالة السنية»: فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول:

<sup>(</sup>١) في (ب): «مأجورون».

<sup>(</sup>٢) في (أ): «يعلم».

يا سيدي فلان أغثني ، أو اجبرني ، أو توكلت عليك ، أو أنا في حسبك ، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب و إلا قتل .

وكذلك قال في مسألة الوسائط: إن فاعل ذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

قال ابن جرير: وهذا من أبين الأدلة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعلم منه؛ لأنه لوكان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتدٍ وفريق الهدى فرق، وقد فرق الله بين أسهائها وأحكامها في هذه الآية. انتهى.

وليس كلامنا في هذا الموضع في هذه المسألة وإنها الكلام مع هؤلاء الضلال الدعاة إلى الشرك الملبسين على الله الكذب المضلين للناس بغير علم .

وذكر المعترض أن في تاريخ ابن كثير أن الصحابة كان شعارهم في الحرب: يا محمد. وفي تاريخ آخر أن بعض المسلمين من التابعين أسرهم الكفار وألقوهم في القدور فنادوا: يا محمداه. وأن خبيبًا ويشفه لما مثل به الكفار قال: يا محمد.

فهذه هي وأشباهها حجة هذا المبطل وشيعته ، وهذه التواريخ وأشباها فيها الصدق والكذب وأكثرها يحكى بغير إسناد ، ولو كان ما ذكر في هذه التواريخ ونحوها حديثًا عن النبي عليه بغير سند متصل صحيح لم يحكم به في فلس .

والحكاية الأولى أن هذا كان شعارهم في الحرب، لم يقل: إنهم كانوا يستغيثون به في الحرب، ولا أنهم يدعونه، بل قال: هذا [شعارهم في الحرب. فلا شبهة لك فيه؛ لأنهم كانوا يستعملون الشعار في الحرب<sup>(۱)</sup> باسم أو كلمة ليعرف بعضهم بعضًا كما روي أن شعارهم]<sup>(۲)</sup> في بعض غزواتهم حم لا ينصرون<sup>(۳)</sup> وفي بعضها أمت أمت<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) سقط من (ب) قوله «في الحرب، لم يقل: إنهم كانوا يستغيثون به في الحرب ولا أنهم يدعونه، بل قال: هذا شعارهم في الحرب، فلا شبهة لك فيه ؛ لأنهم كانوا يستعملون الشعار».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل ينادي بالشعار، حديث (٢٥٩٧). والترمذي، كتاب الجهاد باب ما جاء في الشعار حديث (١٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في الرجل ينادي بالشعار ، حديث (٢٥٩٦) .

وما ذكر عن الذين كانوا في زمن التابعين أنهم قالوا: يا محمداه . حكاية بغير إسناد عمن لم يعرف من هم .

وما حكي أن خبيبًا قال يا محمد. إن صح فهذا ونحوه يقوله الإنسان توجعًا لفراق حبيبه، ولا يشك عاقل أن خبيبًا وأشباهه لا يستغيثون بالنبي عليه في تلك الحال وهو لا يسمع كلامهم، كيف وقد قال لهم عليه لما استغاثوا به على رجل عنده في المدينة قال: (إنه لا يستغاث بي وإنها يستغاث بالله على (١).

ولكن صاحب الباطل يروج على الناس ويلبس عليهم بكل ما يقدر عليه ، ولولا اتباع الهوى ما عارض بحكاية عن أعرابي ، أو عن تاريخ لا يعرف غثه من سمينه ، مع أنه ليس له فيها يحكيه حجة على باطله ومع ذلك يعارض به نصوص القرآن كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِن الظّالِمِينَ ﴾ [يونس: من دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا فِي وَالْحَقاف : ٥] ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن اللهِ مَن الدّيسَتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ اللّهِ مَن وَفِي اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَا فِي وَاللّهِ عَلْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن وَفِيهِ وَلَا عَدُونِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن دُونِهِ وَلَا عَدُولِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مِنْ دُونِهِ وَلَا عَوْمِ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن دُونِهِ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٦] .

فإذا كان الملائكة المقربون لايملكون كشف الضرعمن دعاهم ولا تحويله ، ولا تحويله فنبينا عليه كذلك لا يكشف الضرعمن دعاه ولا تحويله ، فلو كان يملك شيئًا من ذلك لطلب أصحابه الذين هم أعلم الناس

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ص٩٨).

بالله وبرسوله وبدينه ذلك منه مع أن عموم هذه الآيات وغيرها تتناوله كغيره ، لا يشك في هذا عاقل سليم الفطرة فضلاً عن العالم المنصف ، هذا مع قوله -سبحانه - في حق نبينا خاصة ما ذكره في كتابه كقوله : ﴿قُل لا آملِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاَضَرَّا إِلّا مَاشَاءَ الله ﴾ [الأعراف: ١٨٨] وقوله : ﴿قُلْ إِنِي لا آملِكُ لكُرُضَرَّا وَلارَشَدا ﴾ [الجن: ٢١] أي لا أقدر على كشف ضر نزل بكم ولا إيصال نفع إليكم ، أي لا يملك ذلك إلا الله . فمن زعم أن غير الله يطلب منه ذلك فهو مكذب الله وجاعل له شريكا في ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا .

قال المعترض: فدل على أن نداء النبي ﷺ في الشدائد أمر معهود.

يعني الاستغاثة به ﷺ وإنها عبر بالنداء طردًا لقوله الباطل المتناقض: إن طلب المخلوق من المخلوق يسمى نداء لا دعاء.

وقد بينا بطلان قوله هذا ومخالفته للكتاب والسنة وإجماع العلماء والنحويين، وأن الدعاء بطلب رفع المكروه أو دفعه يسمى استغاثة كما يسمى دعاء. فلما قال: إن نداء النبي على في الشدائد أمر معهود يعني أنه يطلب منه على كشف الشدائد، فهذا حقيقة الاستغاثة، فليسمه المبطل نداء أو طلبًا أو توسلًا أو تشفعًا أو ما شاء من الأسماء، فإن ذلك لا ينفعه ولا يغير الحكم، فهذا الضال يزعم أن الاستغاثة بالنبي للهي الشدائد بعد موته أمر معهود، يعني معروف مشهور معمول به عند الصحابة والتابعين.

فجعل هذا الصحابة والتابعين أشد غلوًا في النبي ﷺ من المشركين الأولين في الملائكة والأنبياء والجن والأصنام (١١)؛ لأن الله -سبحانه-أخبر في كتابه أن المشركين يخلصون الدعاءلله في حال الشدة وينسون آلهتهم من الملائكة والأنبياء والجن والأصنام قال سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧] وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُولْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُلْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وقال: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنَّكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ بَلْ إِيَّاهُ تَدَّعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٠، ٤١].

وقال: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: ٣٣]. ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ ۗ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا ﴾ [يونس: ١٢].

وقول هذا الرجل فيها تقدم: إن اللَّه أمر بالطلب من الأموات والغائبين عام في الأوقات والأحوال والأشخاص، فياللَّه لعقول ضلت حِين لم يتبين لها ضلال هذا في غالب كلامه وخاصة (٢) في قوله: إن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات والغائبين. فكما قدمنا إذا كان الله يحب ذلك لأمره به في زعم هذا الضال فالأولى ملازمة ذلك في الشدة والرخاء [محافظة على ما يجبه اللَّه في جميع الحالات. والموحدون يقولون الواجب على الناس إخلاص الدعاءاللهوحده في الرخاء والشدة ] (٣) ، فلا

<sup>(</sup>١) سقطت «والجن والأصنام» من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ط) وخاصته.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من (ط).

يسأل إلا هو وحده ، ولا تطلب الحاجات إلا منه ، ولا يرغب إلا إليه وحده . والمشركون الذين كانوا في زمن النبي عَلَيْهُ يخلصون الدعاء لله في الشدة وينسون غيره (١) ، ونصوص القرآن ناطقة بذلك .

وهذا الملحد يقول: الاستمرار على الطلب من الأموات والغائبين في جميع الحالات أولى؛ لأن الله يحب ذلك؛ لأنه من الوسيلة التي أمر الله بها، فالمحافظة على ما يحبه الله أولى من الغفلة عما يحبه شِنْهَا لَهَا لَهَا الله فيا سبحان الله! كيف يلتبس أمر هذا على عاقل سليم الفطرة؟!

وما ذكره من قول صفية: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا. فهذه حال من يبكي شخصًا ويرثيه، يخاطبه مخاطبة الحاضر، وتذكر حاله ﷺ معهم لأنه القائم بأمورهم فهو أبوهم خاصة وأبو المؤمنين عامة ﴿ ٱلنَّبِيُ ۖ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦] صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين.

وقد حمى النبي ﷺ جناب التوحيد أبلغ حماية حتى قال: «لا تجعلوا قبري عيدا» (٢). وقال: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد» (٣). وقال للذي قال له ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندًا» (٤) فوازن بين قوله لمن قال ما شاء الله

<sup>(</sup>١) في (أ): «آلهتهم».

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص۱٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه ، كتاب الكفارات ، باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشئت ، حديث (٢١١٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه (ص۲۱).

وشئت: «أجعلتنى للهندًا» ، وبين قول هذا الضال: إنه يستغاث به في الشدائد. أليس هذا أولى بأن يقال له: أجعلتني للهندًا وقد قال تعالى: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۚ أَءِكَ أُمَّعَ ٱللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٢] أي : أإله مع الله يفعل هذا؟ والذي يقول إنه يستغاث بالنبي عَيَالِيْ في الشدائد بقوله: إن نداء النبي عَلَالِيْ في الشدائد أمر معهود، يقول إنه يجيب المضطر ويكشف السوء وإلا كانت الاستغاثة به عبثًا باطلًا. والمشركون يعترفون بأنه لا ينجي من الشدائد والضرورات إلا الله ؛ ولهذا يخلصون الدعاءلله في هذه الأحوال لعلمهم أنه لا ينجي منها إلا اللَّه ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَإِذَا غَشِيُّهُم مُّوَّجُّ كَالْظُلُلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [لقهان: ٣٢].

قال البيضاوي: «دعوا الله مخلصين له الدين لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم (١) من الخوف الشديد». وقال -أيضًا-على قوله: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ أي كائنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين ، حيث لا يذكرون إلا اللَّه ولا يدعون سواه ، لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو سبحانه» . انتهى .

وقال النبي ﷺ لحصين بن المنذر: (كم إلمًا تعبد؟ قال سبعة ، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء (٢).

<sup>(</sup>١) في (ط): «دعاهم».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص٥٧).

ولما أقبل برهة على مكة وهرب أهلها منها خوفًا منه ، قام عبد المطلب ونفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة ، وأخذ عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وهو يقول:

يا رب لا أرجو لهم سواك

يا رب فامنع مسنهم حماك

إن عدو البيت من عاداك

فامنعهم أن يخربوا قراك

وإخبار الله -سبحانه- عنهم بالإخلاص في الكرب والشدائد كافٍ. فيا سبحان الله!!

هؤلاء المشركون الذين نزل القرآن بتكفيرهم وإباحة دمائهم وأموالهم للمسلمين يعلمون بقلوبهم ويقرون بألسنتهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا الله ويفزعون فيها يهمهم إلى الله وحده ويتركون الوسائط الذين اتخذوهم شفعاء لهم عند الله ، قال تعالى : ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنَّ أَتَلَكُمُ الذين اتخذوهم شفعاء لهم عند الله ، قال تعالى : ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنَّ أَتَلَكُمُ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَلَكُمُ السّاعَةُ أَغَير اللّهِ وَكَالُونُ مُن اللّهُ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام : ١٠٤]. فيكشف مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام : ١٠٤، ١٤]. وهذا الرجل الذي يسمى عالمًا يقول : إنه يطلب من النبي عَيْقَةُ كشف الشدائد وإنه يكشفها لم يجوز طلب الشدائد وإنه يكشفها . فلولا أنه يقول إنه يكشفها لم يجوز طلب كشفها منه ؟ وكان طلب ذلك منه عناء بلا فائدة .

ثم زعم أن الاستغاثة به ﷺ في الشدائد أمر مشهور معمول به عند الصحابة والتابعين. فنسب إلى خير القرون ما هم أبعد الناس عنه ،

ويكفي في إبطال شبهه كلها قول الله تعالى: ﴿ قُل لَاۤ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلَاضَرَّا إِلَا مَاشَاءَ ٱللهُ ﴾ ، ﴿ قُلْ إِنِي لآ أَمْلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَارَشَدَا ﴾ وهذا في حال حياته ﷺ فكيف الحال بعد الموت؟

وهو —أيضًا – لم يقتصر على النبي ﷺ كما قرر في أوراقه هذه أن الله أمر بطلب الحاجات من الأموات وأنهم أحياء في قبورهم ، مع ما ضم إلى ذلك من دعواه إثبات التصرف المطلق للنبي وغيره في يوم القيامة ، ودعواه علم الغيب للنبي ﷺ ، وما تضمنه كلامه من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى العلماء كما بيننا بعض ذلك فيما تقدم ، وكذا ما في كلامه من التناقض والمعارضة الصريحة لكلام الله ورسوله ، ثم العجب ممن تلقى كلامه بالقبول ولا رأوا بعض ما فيه من الفضائح التي ينكرها العامي سليم الفطرة ، ولكن الأمر كما قيل باطل وافق هوئ ، والهوئ يعمي ويصم . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .

ولنختم هذا الجواب بتلخيص فصل من «إغاثة اللهفان» لشمس الدين ابن القيم - عَالِيْهُ الله الله على عنه ومن جمع بين سنة رسول الله على القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادًا للآخر مناقضًا له، بحيث لا يجتمعان أبدًا.

فنهى رسول الله ﷺ عن الصلاة إلى القبور ، وهؤلاء يصلون عندها!!

ونهي عن اتخاذها مساجد ، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله!! ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها!! ونهى أن تتخذ عيدًا، وهؤلاء يتخذونها أعيادًا ويجتمعون أيامًا كاجتماعهم للعيد أو أكثر!! وأمر بتسويتها ، كما روى مسلم في «صحيحه» عن أبي الهياج الأسدي قال: قال على بن أبي طالب ويشف : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 

وفي «صحيحه» عن ثمامة بن شفى قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا. فأمر فضالة بقبره فسوى. ثم قال: سمعت رسول الله علي أمر بتسويتها (٢). وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب!!

ونهى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في «سننه» عن جابر أنه عليه المها أن تجصص القبور وأن يكتب عليها»(٣). قال الترمذي: حديث حسن صحيح ، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره!! ونہیٰ أن يزاد عليها غير ترابها كہا روى أبو داود من حديث جابر –

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الأمر بتسوية القبر ، حديث (٢٢٤٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الأمر بتسوية القبر ، حديث (٢٢٣٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، (١٠٥٢).



أيضًا- أن رسول الله عَيْكُ ﴿ نهى أن يجصص القبر ويكتب عليه أو يزاد عليه»(١) وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجص».

إلى أن قال: «فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله عَلَيْهُ وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبين ما شرعه هؤلاء و قصدوه.

ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العد عن حصره .

فمنها: تعظيمها الموقع في افتتان بها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها (٢) ، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند البيت الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها.

ومنها: النذر لها ولسدنتها.

ومنها: اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكربات وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك.

ومنها: الدخول في لعنة اللَّه ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج.

ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب البناء على القبور ، حديث (٣٢٢٦) .

<sup>(</sup>٢) في (ط): «وسدانها».



ومنها: إيذاء أصحابها بم يفعله المشركون بقبورهم ، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ، ويكرهونه غاية الكراهة .

ومنها: مشابهة اليهود والنصاري في اتخاذ المساجد والسرج عليها.

ومنها: محادة اللَّه ورسوله ومناقضة ما شرعه فيها .

ومنها: إماتة السنن وإحياء البدع.

ومنها: أن الذي شرعه رسول الله ﷺ عند زيارة القبور إنها هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له.

فيكون الزائر محسنًا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمور(١) وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من الزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت.

فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله عَلَيْهُ ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي شرعها لهم الشيطان واختر لنفسك.

قالت عائشة وسن : كان رسول الله عَلَيْهِ إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم

<sup>(</sup>١) سقطت «الأمور» من (ب).



ما توعدون ، غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» (١) رواه مسلم في «صحيحه» ..

وعنها أيضًا: أن جبريل أتاه فقال: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول يا رسول الله، قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون (٢٠).

وفي «صحيحه» أيضًا عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله علي يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار -وفي لفظ- السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية "(").

وعن بريدة قال: قال رسول الله علي الله عن زيارة القبور فمن زارها فليزر ولا تقولوا هجرًا» (٤) رواه الإمام أحمد والنسائي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ، حديث (۲۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لها، حديث (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لها حديث (۲۲٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٨/٥) والنسائي، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور حديث (٢٠٣٢).



وكان رسول الله عَيَالِيَّة قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدًّا للذريعة فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن يقولوا هجرًا . فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه اللَّه ورسوله فإن زيارتها غير مأذون فيها. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولًا وفعلًا.

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله عَيْظِيَّةِ: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت»(١). وعن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة (٢) رواه أحمد.

وعن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ بقبور المدينة فأقبل عليهم فقال : «السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلف (٣) ونحن بالأثر» (٤) رواه أحمد والترمذي وحسنه.

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة» (ه) رواه ابن ماجه.

حديث (۲۲۵٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) سقطت «أنتم لنا سلف» من الحديث في (ب) و (ط).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي ، كتاب الجنائز ، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر حديث .(1.04)

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في زيارة القبور ، حديث (١٥٧١) .

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عليه : «كنت نهية عن زيارة القبور فزورها فإن فيها عبرة» (١).

فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ﷺ لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟

وما أحسن ما قال الإمام مالك بن أنس ﴿ إِلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الأمم آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها . ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ، ونقص إيهانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك .

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي عَلَيْ ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا.

قال سلمة بن وردان: رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي ﷺ ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو.

ونص على ذلك الأئمة الأربعة: أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر فإن الدعاء عبادة، وفي الترمذي وغيره: «الدعاء هو العبادة» (٢) فجرد السلف الصالح العبادة للله، ولم يفعلوا عند القبور

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ص١١٧).

منها إلا ما أذن فيه رسول الله على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم.

وبالجملة فالميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع له .

ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له وجوبًا أو استحبابًا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي.

قال عوف بن مالك: صلى رسول الله ﷺ على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار» . حتى تمنيت أن أكون أنا الميت لدعاء رسول الله عليه على ذلك الميت(١) رواه مسلم.

وقال أبو هريرة سمعت رسول الله عَلَيْة يقول في صلاته على الجنازة : «اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر **له»(۲)** رواه أحمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت في الصلاة حديث (٢٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٣٨/٢) وأبو داود، كتاب الجنائز، باب



وفي «سنن أبي داود» عن أبي هريرة ، أن رسول اللَّه عَلَيْكُ قال : «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»(١).

وقالت عائشة وأنس عن النبي عَلَيْكُ قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»(٢) رواه مسلم .

وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله عظية يقول: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه الرواه مسلم (٣).

فهذا مقصود الصلاة على الميت وهو الدعاء والاستغفار والشفاعة فيه . ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه على نعشه ، فإنه حينئذٍ معرض للسؤال وغيره وقد كان رسول الله على القبر بعد الدفن

الدعاء للميت حديث (٣٢٠٠) ، وضعفه العلامة الألباني انظر «ضعيف أبي داود» رقم (۷۰۳).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، كتاب الجنائز ، باب الدعاء للميت ، حديث (٣١٩٩) . وابن ماجه ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة ، حديث (١٤٩٧). وصححه المحدث العلامة الألباني انظر «أحكام الجنائز» (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، حديث . (Y190)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، كتاب الجنائز ، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ، حديث  $(\Upsilon 197)$ 

فيقول: «سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»(١) فعلم أنه أحوج إلى الدعاء بعد الدفن.

فإذا كنا على جنازته ندعو له لا ندعو به ونشفع له لا نستشفع به ، فبعد الدفن أولى وأحرى ، فبدل أهل الشرك والبدع قولًا غير الذي قيل لهم ، بدلوا الدعاء له بدعائه نفسه والشفاعة له بالاستشفاع به ، وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله على الله وتخصيص إلى الزائر وتذكيرًا بالآخرة سؤال الميت والإقسام به على الله وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة ، وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد وأوقات الصلوات .

ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم (٢) أو الدعاء عندهم مشروعًا وعملًا صالحًا وتصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله على ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون.

فهذه سنة رسول الله على وسنة خلفائه الراشدين وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هل يمكن بشرًا على وجه الأرض أن يأتي عن أحد منهم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف حديث (٣٢٢١) وصححه العلامة الألباني.

<sup>(</sup>Y) سقطت «والدعاء بهم» من (أ).

منقطع أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها، فضلًا عن أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك، بل يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك، وكلها تأخر الزمان وطال العهد كان أكثر، حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله عليه ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه حرف واحد من ذلك، بل فيها من خلاف ذلك كثير كما قدمناه في الأحاديث المرفوعة.

قال (١): ومن له خبرة بها بعث الله به رسوله وما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلف من البعد أبعد مما بين المشرق والمغرب وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل:

سارت مشرقة وسرت مغربا

شتان بين مشرق ومغرب

والأمر -والله- أعظم مما ذكرنا .

وقد ذكر البخاري في «صحيحه» عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبًا. فقلت: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من

<sup>(</sup>١) أي الإمام ابن القيم رَجُ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعًا(١).

وروي مالك في «الموطأ» عن عمر أبي سهيل (٢) بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. يعنى الصحابة هيشنعه (٣).

وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكى فقلت ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت (٤) . ذكره البخاري -وفي لفظ آخر- ما كنت أعرف شيئًا على عهد رسول الله عَلَيْكَة إلا قد أنكرته اليوم.

وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء فقال: رحمك الله لو أن رسول الله ﷺ كان حيًّا بين أظهرنا هل كان ينكر شيئًا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه . فقال : وهل كان يعرف شيئًا مما أنتم عليه؟

وقال المبارك بن فضالة: صلى الحسن الجمعة وجلس يبكى. فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني (٥) على البكاء!!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب فضل صلاة الفجر جماعة ، حديث رقم . (70+)

<sup>(</sup>٢) في (أ): «عن عمه أبي سهيل» ، وفي (ط) عن محمد بن سهيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (١/ ٧٦) رقم (١٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها، حديث رقم (٥٣٠).

<sup>(</sup>٥) في (أ): «تلومني».



ولو أن رجلًا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئًا مما كان عليه على عهد رسول الله عليه أنتم عليه إلا قبلتكم هذه(١).

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

تم الكتاب

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ذكر بعد هذه الجملة ما نصه: «آخر ما كشف به المصنف تَحَلَّلْتُهُ تلبيس داود وشبهاته الواهي ، ولها بقية لم يظفر بها المصنف ، وشبهات داود لا تحتاج إلى رد لمن بقى على فطرته وسلم من الكبر والتعصب ؛ لأن بطلانها وتناقضها لا يخفى إلا على من أعمى اللَّه قلبه ، ومن يضلل اللَّه فها له من هاد ، ولكن لما تغير كثير ـ من الفطر احتاجت إلى كشف فكشفها الشيخ عبد الله أبابطين تَخَلَّلْهُ أحسن كشف، وردها أوضح رد، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا.

تم غرة جمادي الأولى سنة ١٣٠٦هـ والحمدالله أولًا وآخرًا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

## فهرس الموضوعات

| المفعة                       | الموضوع                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| ٣                            | المقدمة                                    |
| لةنا ٢                       | مقدمة المؤلف وفيها بيان سبب تأليف الرسا    |
| محمد بن عبد الوهاب٢٢         | من افتراءات داود بن جرجيس على الشيخ        |
| ن کانت عنده                  | من كذبه دعواه أنا نكفر من قرأ البردة أو من |
| ، بغير اللَّه٠٠٠             | بيان ذم شيخ الإسلام ابن تيمية لمن يستغيث   |
| ئ الدنيا وضرتها والردعليه٢٦  | تلبيس داود في قول البوصيري : فإن من جودا   |
| بيان الغاية من خلق الخلق٧    | الكلام على حديث خلق الدنيا من أجله ﷺ و     |
| اللوح والقلم ، والرد عليه ٣٠ | تلبيسه في قول البوصيري : ومن علومك علم     |
| ٣١                           | تفسير وبيان المراد باللوح المحفوظ          |
| حفوظ                         | بيان تناقض ابن جرجيس في معنى اللوح الم     |
| ِته علىٰ كل ما أُبهم عنه٣٨   | بيان بطلان دعوى أن النبي ﷺ اطلع قبل مو     |
| قتلی یوم بدر۳۹               | الرد على شبهة إشارة النبي ﷺ إلى مصارع الن  |
| : «ما المسئول عنها بأعلم من  | تحريف ابن جرجيس لقول النبي ﷺ لجبريل        |
| ٤١                           | السائل»                                    |
| ح الغيب الخمسة               | دعواه أن النبي ﷺ وغيره يطلعون على مفات     |
| ــة الحَّمُس                 | تناقض ابن جرجيس وتكذيبه لنفسه في كتاب      |

|     | بيان المراد بالكتاب في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَّبْرَأُهَا ﴾         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥. | وغيرها من الآيات                                                                               |
|     | تلبيس ابن جرجيس في حديث المنام: «رأيت ربي في أحسن صورة» ، والرد                                |
| ٤٨. | على استدلاله الباطل                                                                            |
| ٤٩. | تحريفه لأثر لحذيفة وخلطه مع أثر لأبي ذر ، وتمييز قول كل واحد منهما                             |
|     | اعتراضه على الرد على البوصيري في قوله: إن لم تكن في معادي آخذًا                                |
| ٥٢. | بيدي ، والرد عليه                                                                              |
|     | بيان اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية وإقرارهم لجملة من الصفات منها                             |
| ٥٩. | صفة العلو                                                                                      |
| ٦٠. | بيان حقيقة شرك العرب الذين أرسل إليهم النبي علي الله النبي المالة العرب الذين أرسل إليهم النبي |
|     | تمويه وتلبيس ابن جرجيس في معنى حديث إخراج النبي ﷺ أهل التوحيد                                  |
| ٦٣. | من النارمن النار                                                                               |
| ٦٥. | تفسير قوله تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾                                                  |
| ٧٠. | إيراد النصوص في أن النبي ﷺ لا يملك لأحد من قرابته وأهله من اللَّه شيئًا …                      |
| ۷٣. | قول صاحب البردة من أبلغ ألفاظ الاستغاثة                                                        |
|     | العامي السليم الفطرة ينكر ما ادعاه ابن جرجيس من جواز الاستغاثة بالنبي                          |
| ٧٦. | وغيره من الأموات                                                                               |
|     | لا ننكر إضافة الأشياء إلى أسبابها ، ولكن اللَّه –سبحانه– هو خالق الأسباب                       |
| ٧٦. | والمسببات                                                                                      |
|     | بيان كذب ابن جرجيس في زعمه أن ذوات المخلوقين تنقذ من عذاب الله                                 |
| VV. | مثل الأعمال الصالحة                                                                            |

| زعم ابن جرجيس أن التقرب إلى اللَّه بذوات المخلوقين أولى من التقرب إليه             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| بالأعمال الصالحة والردعليه                                                         |
| تقسيم باطل لابن جرجيس للشفاعة                                                      |
| بيان كذبه وضلاله في تفسير قوله تعالى : ﴿ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهِكَةً إِن |
| يُرِدْنِ ٱلرَّحْكَنُ بِضُرِّ ﴾ الآية                                               |
| بيان جهله وفجوره بوصفه كلام اللَّه بالبطلان                                        |
| دعواه أن شفاعة الشافعين منعت من نفوذ إرادة اللَّه٩٠                                |
| بيان كذبه وافترائه بنسبته للصحيحين ما ليس فيهما                                    |
| افتراؤه على الرسول ﷺ وتقويله ما لم يقله                                            |
| إنكاره على النبي ﷺ في قوله لقرابته: «لا أغني عنكم من الله شيئًا»٩٧                 |
| 1 **                                                                               |
| "<br>كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته ﷺ من ربهم فعلى يديه عليه الصلاة                 |
|                                                                                    |
| كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته ﷺ من ربهم فعلى يديه عليه الصلاة                      |
| كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته ﷺ من ربهم فعلى يديه عليه الصلاة<br>والسلام           |
| كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته ﷺ من ربهم فعلى يديه عليه الصلاة والسلام              |
| كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته ﷺ من ربهم فعلى يديه عليه الصلاة والسلام              |
| كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته ﷺ من ربهم فعلى يديه عليه الصلاة والسلام              |
| كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته ﷺ من ربهم فعلى يديه عليه الصلاة والسلام              |
| كل خير دنيوي وأخروي حصل لأمته ﷺ من ربهم فعلى يديه عليه الصلاة والسلام              |

| 117                     | ورود الآثار بسماع الميت لا تدل على سماعه كل كلام                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٨                     | بيان معنى العبادة ، وأن الدعاء منها                                                                 |
| ١٢٠                     | بيان معاندة ابن جرجيس وتخبطه وأن جهله جهل مركب.                                                     |
| بىد ذلك ، والرد         | قوله : إن أجهل المسلمين لا يسمي غير اللَّه ربًّا وإلهًا ولا يقص                                     |
| 171                     | عليه                                                                                                |
| ط کہا لهم ذات           | تعليق قيم لابن القيم على حديث: «اجعل لنا ذات أنوا                                                   |
| 170                     | أنواط» الحديث                                                                                       |
| اللهُ الْكِتَابَ<br>١٢٥ | ذكر سبب نزول قوله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِـكُهُ<br>وَٱلۡحُكُمُ وَٱلنُّـبُوَّةَ ﴾ الآية |
| قربة مأمور بها          | الرد على ابن جرجيس في دعواه أن الطلب من الأموات                                                     |
| 77                      | شرعًاشرعًا                                                                                          |
| الشدائد من              | كلام نفيس لابن تيمية في حكم من جوَّز طلب كـشف                                                       |
| 177                     | المخلوق                                                                                             |
| لِكُونَ كَشْفَ          | تفسير قوله تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَايَمْ                       |
| 188                     | ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾                                                                 |
| ت                       | الاستعاذة دعاء ولذلك أدخلها أهل العلم في كتاب الدعوام                                               |
| 170                     | كلام نفيس لابن القيم في بيان أصل شرك العالم                                                         |
| المشركون١٣٦             | قطع الله -سبحانه- في كتابه جميع الأسباب التي يتعلق بها                                              |
| ١٣٨                     | مراتب البدع عند القبورمراتب البدع عند القبور                                                        |
| 149                     | كلام لا معتمل في من مخالف أما الشعبة التي                                                           |

| 719   | س التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس | تاسید |
|-------|--------------------------------------|-------|
| . 1.1 | V. 1 & 1 11: 1 - 1 - 1 : 1 11 :      |       |

| جواب ابن تيمية على سؤال أن رجلين تنازعا ، فقال لأحدهما: لا بد لنا من     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك                  |
| المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق منه كما مرقت الخوارج في        |
| زمنه ﷺ                                                                   |
| تسمية الدعاء في القرآن الكريم دينًا                                      |
| المراد بالوسيلة في قوله تعالى: ﴿ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾١٤٤ |
| قياس فاسد لابن جرجيس في أمر الشفاعة هو أقبح من قياس المشركين والرد       |
| عليه                                                                     |
| أقسام الناس في الشفاعة ، كما بينه ابن تيمية                              |
| بيان تلبيس ابن جرجيس في طلب الصحابة من النبي ﷺ لهم ، والرد عليه ١٥٠      |
| كذبه في حكايته الاتفاق بأنه ﷺ حي في قبره ، وبيان تناقضه في ذلك ١٥٢       |
| لم يرد حديث صحيح أنه ﷺ حي في قبره                                        |
| الرد على قول ابن جرجيس: من منع دعاء الأموات فعليه الدليل١٥٦              |
| لم يأت أحد من الصحابة لقبر النبي ﷺ يطلب منه أن يدعو له ، ولم يستفته      |
| أحد فيها أشكل عليه                                                       |
| بعض الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ قبره ﷺ عيدًا١٦٢                   |
| الرد على ابن جرجيس في استدلاله بطلب أنس من النبي على أن يشفع له١٦٧       |
| كذبه على ابن تيمية وفضحه في ذلك ، والرد عليه                             |
| آثار لأبي حنيفة وأبي يوسف في المنع من التوسل بالمخلوق                    |

## ٢٢٠ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس

| استدلاله بحديث: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله ،  |
|--------------------------------------------------------------------------|
| احبسوا» وبيان ضعفه                                                       |
| تناقضه في استدلاله من الحديث على ضعفه                                    |
| الرد عليه في دعواه أن النبي عليه أمر بمناداة الأموات                     |
| استدلاله بقصة رجل جاء إلى قبر النبي ﷺ يشكو الجدب في عام الرمادة ،        |
| والردعليه٠٠٠                                                             |
| بيان ضعف الحكاية المروية عن الإمام مالك في مناظرته لأبي جعفر المنصور ١٨٣ |
| نهي الأئمة عن استقبال قبره ﷺ بالدعاء                                     |
| استدلاله بقصة أعرابي جاء لقبر النبي ﷺ مستغفرًا لذنبه ، والرد عليه١٨٨.    |
| احتجاجه بـما روي عن ابن عمر أنه قيل له لما خدرت رجله: اذكر أحب           |
| الناس إليك ، وبيان أنه لا حجة له فيه                                     |
| الرد على استدلاله أن الصحابة كان شعارهم في الحرب: يا محمد ٩٥             |
| الرد على قوله: إن نداء النبي ﷺ في الشدائد أمر معهود١٩٧                   |
| الرد على استدلاله بقول صفية : ألا يا رسول الله ، كنت رجاءنا ١٩٩          |
| حماية النبي ﷺ جناب التوحيد                                               |
| ختام الرسالة بتلخيص فصل نفيس من «إغاثة اللهفان» في المقارنة بين سنة      |
| النبي ﷺ في القبور وما أمر به وما نهي عنه ، وما عليه أكثر الناس اليوم٢٠٢  |
| آثار عن بعض الصحابة والتابعين في إنكار البدع والمحدثات٢١٢                |
| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                             |